# عارضة الأحتودي

بشترح

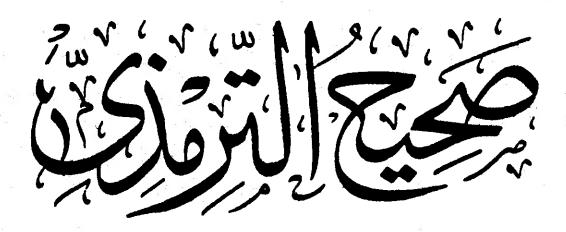

الإمام الحافظ ابن العربي المالكي معمد - عده

النجالني

وَلِرُلُاللَّهِ بِلَاكِمِ الْعِلْمِيِّمِ بَيوت - بننان

## 

﴿ اللّهِ عَن النّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمَا الْمَالُمُ عَن الْمَالُمُ عَن النّهُ وَ عَرَالُمُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَن النّهُ عَن النّهُ عَن النّهُ عَن النّهُ عَن اللّهُ اللّهُ عَن اللّهُ اللّهُ عَن اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

• المَّامَ أَخَقُ الْأَمَامَ أَخَقُ بِالْأَقَامَةُ . وَرَشْنَا يَحِيَ بِنُ مُوسَى

باب الامام أحق أن يقيم وذكر حديث جابر بن سمرة كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمهل حَدِّمُنَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ أَخْبَرَنَا اسْرَ اثِيلُ أَخْبَرَنِي سَهَاكُ بْنُ حَرْبِ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمَرَةً يَقُولُ كَانَ مُوَدِّنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ خَرَجَ أَقَامَ الصَّلَاةَ حِينَ يَرَاهُ إِذَا رَأَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ خَرَجَ أَقَامَ الصَّلَاةَ حِينَ يَرَاهُ هَ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَدْ خَرَجَ أَقَامَ الصَّلَاةَ حِينَ يَرَاهُ هَ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

فلا يقيم حتى اذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج المالصلاة أقام الصلاة حين يراه وقال هذا حديث حسن وفى الصحيح اذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى ترونى وهذا أجود من هذا الحديث لكن هاهنا فائدة وهى أن الاقامة حتى الامام لاتقام الا بائم وقد شاهدت جنازة فى المسجد فأقام المؤذن على الصلاة وهو يعتقد أن الامام قد حضر فاذا به قد وهم فلما طلبوا الامام فلم يوجد قدموا غيره فقلت لهم أعيدوا الاقامة فاعادوها وأنكر ذلك جميع أهل المسجد بجهلهم وذكر حديث الاذان بليل وأنكر أبو حنيفة وهو صحيح لان صلاة الفجر فى أول الوقت ذات فضل وهى تأتى الناس اليها وهم حال نوم فلو فى المسجد من الصلاة الا بعد اسفار كثير فشرع الاذان ليلا لهذه العلة كى يتبه الناس و يتاهبوا و يجتمعوا فى أول الوقت وقد قال علماؤنافى ذلك أقو الا يتبه الناس و يتاهبوا و يجتمعوا فى أول الوقت وقد قال علماؤنافى ذلك أقو الا يؤذن عند القضاء صلاة العتمة وقيل عند ثلث الليل وقيل عندسدسه ووجه من قال يوذن عند انقضاء صلاة العتمة وقيل عند ثلث الليل وقيل عند سدسه ووجه من قال يوذن عند انقضاء صلاة العتمة وقيل عند ثلث الليل وقيل عند سدسه ووجه من قال يوذن عند انقضاء صلاة العتمة وقيل عند ثلث الليل وقيل عند قمه فصف من قال يوذن عند انقضاء صلاة العتمة يمنى التى تصلى آخر وقتها وهو فصف من قال يوذن عند انقضاء صلاة العتمة يمنى التى تصلى آخر وقتها وهو فصف

• المَّنَ مَاجَا. في الْأَذَان بِاللَّيْلِ . مَرْثِنَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَن أَبِن شَهَابِ عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النِّي صَلَّى أَلَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ بِلَالًا يُؤُذُّنُ بَلْيل فَكُلُوا وَأَشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا تَأْذِينَ أَبْن أُمَّ مَكْتُوم قَالَ وَفِي الْبَاب عَنِ أَنْ مُسْعُود وَعَائشَةً وَأَنْيَسَةً وَأَنْسَ وَأَبِي ذَرٍّ وَسَمْرَةً ﴿ قَالَ الْمُعَدِّنَتُ عَدِيثُ أَبْنُ عُمَرَ حَدِيثُ حَسَنَ صَحِيحٌ وَقَد أَخْتَلُفَ أَهْلُ العلم في الْأَذَان بِاللَّيْلِ فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعَلْمِ إِنَا أَذَنَ الْمُؤَذِّنُ بِاللَّيْلِ أَجْزَأُهُ وَلَا يُعيدُ وَهُوَ قُولُ مَالِكَ وَأَبْنِ الْمُبَارَكَ وَالشَّافَعَى وَأَحْمَدَ وَ اسْحَقَ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعُلْمِ إِذَا أَنْكَ بَلَيْلِ أَعَادَ وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثُّورِي وَرَوَى حَادُ أَبْنُ سَلَمَةً عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبْنُ عُمَرَ أَنَّ بِلَالًا أَنَّكَ بِلَيْلِ فَأَمْرَهُ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنَادِيَ انَّ الْعَبْدَ نَامَ

﴿ قَالَ اللَّهِ عَلَيْنَى هَذَا حَدِيثُ غَيْرُ مَعْفُوظ وَ الصَّحِيحُ مَارَوَى عَبَيْدُ اللهُ اللهُ عَرَ وَغَيْرُهُ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنِ عَمْرَ أَنْ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ أَبْنِ عَمْرَ أَنْ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ أَبْنِ عَمْرَ أَنْ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ

الليل أو ثلثه لقول النبي صلى الله عليه وسلم فى الصحيح ينزل ربناكل ليلة الى السياء الدنبا حين ينتصف الليل ويروى اذا ذهب ثلث الليل وروى اذا بقى ثلث الليل فيؤذن المؤذن تنبيها على هذه الفضيلة ووجه من قال السدس انما قدره لآنه الوقت الذي يمكن الجنب والمتوضى، والمتأهب لذلك كله من أمره

بِلَا يُؤَذِّنُ بِلَيْلِ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤُذِّنَ أَنِّ أَمِّ مَكْتُومٍ قَالَ وَرَوَى عَبُدُ الْعَزِيزِ بَنُ أَبِي رَوَّادَ عَنْ نَافِعِ أَنَّ مُؤَدِّنَا لَعُمَرَ أَذَٰنَ بَلَيْلٍ فَأَمَرَهُ عُمَرُ أَنْ يَعِيدَ الْأَذَانَ وَهَذَا لَا يَصِحْ لِأَنَّهُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عُمَرَ مُنْقَطِعٌ وَلَعَلَّ حَادَ بْنَ سَلَمَةً أَرَادَ هَذَا الْحَدِيثَ وَالصَّحِيحُ رَوَايَةً عُبَيْدُ اللّهِ وَغَيْرُ وَاحِد عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ أَنَّ النِّي صَلَّى أَللّهُ عَنْ نَافِعِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النِّي صَلَّى أَللهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النِّي صَلَّى أَللهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ عَنِ ابْنِ عُمْرَ أَنَّ النِّي صَلَّى أَللهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ قَالَ إِنْ عُمْرَ وَالرَّهُ مِنَ اللّهِ عَنْ ابْنِ عُمْرَ أَنَّ النِّي صَلَّى أَللهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ قَالَ إِنْ عُمْرَ وَالرَّهُ مِنَ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ ابْنِ عُمْرَ أَنَّ النِّي صَلَّى أَللهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ قَالَ إِنْ عَمْرَ وَالرَّهُ مِنَ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ أَبْنِ عُمْرَ أَنَّ النَّيِ صَلَى أَللهُ عَلَيْهُ وَمَلًا قَالَ إِنْ عَمْرَ وَالرَّهُ مِنَ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنِ أَبْنِ عُمْرَ أَنَّ النَّي صَلَى أَللهُ عَلَيْهِ وَمَلَمُ قَالَ إِنْ عَمْرَ وَالرَّهُ مِنَ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنِ أَنْ النِّي صَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمَلَمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ

﴿ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بِلَالًا يُوَذِّنُ بِلَيْلِ فَانَّمَا أَمْرَهُمْ فيهَا إِذْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بِلَالًا يُوَذِّنُ بِلَيْلِ فَانَّمَا أَمْرَهُمْ فيهَا يُسْتَقْبَلُ فَقَالَ إِنَّ بِلَالًا يُوَذِّنُ بِلَيْلِ وَلَوْ أَنَّهُ أَمْرَهُ بِاعَادَة الْاَذَانِ حِينَ أَنَّنَ يَسْتَقْبَلُ فَقَالَ إِنَّ بِلَالًا يُوَذِّنُ بِلَيْلِ وَلَوْ أَنَّهُ أَمْرَهُ بِاعَادَة الْاَذَانِ حَينَ أَنَّنَ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن النِّي صَلَّى الله عَنْ اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن اللهِ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْهُ وَاللّهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَالَمُ عَن اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَا اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ المُعَلّمُ اللهُ اللهُواللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

و يخرج الى الجماعة فجعله تقديرا لذلك كله ولم يذكر أبو عيسى رفع الصوت فى الأذان وذكر أبو داود فيه حديث أبى هريرة المؤذن يغفر له مدى صوته و يشهد له كل رطب و يابس والحديث فى ذلك مشهور صحيح بيناه فى شرح الصحيحين وذكر أبو عيسى حديث الآذان فى السفر وقال فيه عن مالك بن الحارث

 المُنْ فَى كَرَاهِيَةِ الْخُرُوجِ مِنَ الْمُسْجِدِبَعْدَ الْأَذَانِ • مَرْشَنِ هَنَادُ حَدْثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ ابْرَاهِيمَ بِن الْمُهَاجِرِعَنْ أَبِي الشَّعْثَاء قَالَ خَرَجَ رَجُلُ مِنَ الْمُسجِد بَعْدَ مَاأَذَّنَ فيه بالْعَصْرِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَا أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَثْمَانَ \* قَالَابُوعَلِينَتَى حَديثُ أَبِي هُرِيرَةَ حَديثُ حَسن صَحيح وَعَلَى هٰذَا الْعَمَلُ عندَ أهل العلم من أصُّحَاب النِّي صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمْ وَمَنْ بَعْدَهُمْ أَنْ لَا يَخْرِجَ أَحَدُ مِنَ الْمُسْجِدُ بَعْدَ الْأَذَانِ إِلَّا مِنْ عُذْرِ أَنْ يَكُونَ عَلَى غَيْرُ وُضُوء ة و توهد روة و و و روى عن إبر اهيم النَّخعي أنه قال يُخرج مالم يأخذ المؤذن أو أمر لا بد منه ويروى عن إبر اهيم النَّخعي أنه قال يُخرج مالم يأخذ المؤذن في الْإِقَامَة وَهَذَا عَنْدَنَا لَمَنْ لَهُ عَذْرُفِي الْخُرُوجِ مِنْهُ وَأَبُو الشَّعْثَاءِ اسْمَهُ سَلِّيم أَبِنَ أَسُودَ وَهُو وَالدُ أَشْعَتُ بِنَ أَبِي الشَّعْثَاءِ وَقَدْ رَوَى أَشْعَتُ بِنَ أَبِي الشَّعْثَاء مْذَا الْحَديثَ عَنِ أَبِيه

﴿ اللَّهُ مَا جَاءَ فِي الْأَذَانِ فِي السَّفَرِ . مَرْشَ عَمُودُ بِنُ غَيْلَانَ عَلَمُ وَ بُنُ غَيْلَانَ عَن مُلكِ بِن الْحُويْرِتِ حَدْثَنَا وَكِيمٌ عَنْ سُفْيَانَ عَن خَالِدِ الْحَذَاءِ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ مَالِكِ بِن الْحُويْرِتِ

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له و لابن عم له اذا سافر تمـا فأذناوأ قياوليؤمكما أكبركما والحديث في الصحيح أن ملكا وفد على النبي صلى الله عليه وسلم مع

قَالَ قَدَمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَ ابْنُ عَمِّ لِى فَقَالَ لَنَا إِذَا سَافَوْ ثَمَّا فَأَذْنَا وَأَقِيمَا وَلَيْؤُمْكُمَا أَ كُبَرُكُما

وَ مَّ لَا يَوْعَلَيْنَى هَذَا حَدِيثَ حَسَنَ صَعِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَيْهُ عِنْدَ أَكْثَرَ أَهْلِ الْعَلْمِ أَخْتَارُوا الْأَذَانَ فَي السَّفَرِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ يَعْزِى الْإِقَامَةُ إِنِّمَا الْأَذَانُ عَلَى الْعَلْمُ أَخْدَ وَإِسْحَقُ مَنْ يُرِيدُ أَنْ يَعْمَعَ النَّاسَ وَالْقَوْلُ الْأَوْلُ أَصَحَّ وَبِهِ يَقُولُ أَحْدُ وَإِسْحَقُ مَنْ يُرِيدُ أَنْ يَعْمَعَ النَّاسَ وَالْقَوْلُ الْأَوْلُ أَصَحَ وَبِهِ يَقُولُ أَحْدُ وَإِسْحَقُ مَنْ يَرَبُنَ عَمَدُ اللَّذِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَذَنَ سَبْعَ سَنِينَ مُحْتَسِبًا كُتِبَ لَهُ بَرَاءَةً مِنَ النَّي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَذَنَ سَبْعَ سَنِينَ مُحْتَسِبًا كُتِبَ لَهُ بَرَاءَةً مَنَ اللَّهِ قَالَ مَنْ أَذَنَ سَبْعَ سَنِينَ مُحْتَسِبًا كُتِبَ لَهُ بَرَاءَةً مَنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَذَنَ سَبْعَ سَنِينَ مُحْتَسِبًا كُتِبَ لَهُ بَرَاءَةً مَنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَذَنَ سَبْعَ سَنِينَ مُحْتَسِبًا كُتِبَ لَهُ بَرَاءَةً وَالْسَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَذَنَ سَبْعَ سَنِينَ مُخْتَسَبًا كُتِبَ لَهُ بَرَاءَةً وَالْسَلَ عَنْ الْبَرْفِ مَنْ مَنْ وَمُعَاوِيةً وَالْسَلَ عَنْ الْمُولِيقَ وَالْسَلَولَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِ عَنْ الْبَرْفِي مَسْعُودٍ وَثُو اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَاسِلَالِ عَلَى الْمُؤْمِنَ وَالْمَالِكُونَ وَالْمَالِ عَنْ الْمُؤْمِلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِكُولِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُ عَلَيْهِ وَالْمَالِكُولِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُولُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِنَا اللْمَالِقُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّه

مَ مَ كَالَبُوعَلِنَتَى حَديثُ أَبْنِ عَبَّاسِ حَديثُ غَرِيبُ وَأَبُو ثَمَيلَةَ أَسَمَهُ يَحِي بِنَ وَاضِحٍ وَأَبُو حَرْةَ السَّكُرى أَسَمَهُ مَحَد بِن مَيمُونِ وَجَابِر بِن يَزِيدَ الجَعْفِي

نفر من قومه فقال لهم ليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم والآذان للفذفيه فضل عظيم فكيف للاثنين في افوقهما فلا ينبغى أن يغفل وأدخل فيه حديث جابر ابن يزيد الجعنى من اذن سبع سنين كتب له برامة من النار وجابر يضعف والصحيح فى فضله حديث أبى سعيد الخدرى فى شهادة من يسمع صوته من

ضَعَّفُوهُ تَرَكَهُ يَحْنِيَ بنُ سَعِيد وَعَبْدُ الرَّحْنِ بنُ مَهْدَى قَالَ سَمْعَتَ لَجَارُودَ يَقُولُ سَمْعَتُ وَكِعًا يَقُولُ لَوْلاَ جَابِرٌ لَكَانَ أَهْلُ الْكُوفَةِ بِغَيْرِ حَدِيثٍ وَلَوْلاَ حَمَّادٌ لَكَانَ أَهْلُ الْكُوفَة بِغَيْرِ فَقْه

المخلوقات له وذكر حديث الامام ضامن والمؤذن مؤتمن وثبت حديث معاوية المؤذنون أطول الناس اعناقا يوم القيامة خرجه مسلم وى بفتح الهمزة وكسرها فاذا فتحت كانت جمع عنق يريد يطول أعناقهم الحقيقة وأنهم يبرزون على الخلق بطول الاعناق حتى يظهروا بينهم فخراكا علوا عليهم فى المنارات أو يريد أنهم آمنون لا يخافون فهم لا يتطأطؤن و لا يستخرون وهو مجاز حسن وان كسرت الهمزة يريد بذلك العنق ضربا من السير يعنى سرعتهم الى الجنة قبل غيرهم وأما حديث أبى هريرة الم مضامن فهو حديث وهذا حديث روى عن أبى هريرة وعن عائشة كما ذكر أبو عيسى وصححه البخارى وضعفه على بن المدينى وقدرواه أبو داود عن الاعمش عن رجل عن أبى صالح عن أبى هريرة فن وثق الاعمش وثق به صحة عن الاعمش عن رجل عن أبى صالح عن أبى هريرة فن وثق الاعمش وثق به صحة

الحديث وعندى أنه أصح من حديث عائشة قال الاعمشكان لا يستخير الكذب على عائشة واذا وسط بينه وبينها من لا يوثق به فهو كذب والحكم بصحته واجب واختلف فى معناه فقيل معنى قوله الامام ضامن أى راع والضيان فى اللغة الرعاية وهذا ضعيف وقيل معناه حافظ لعدد الركعات وهذا أيضاضعيف لانالضيان فى اللغة والشريعه فى الرعاية أو بمعنى الحفظ لا يوجد وحقيقة الضيان فى اللغة والشريعه هو الالتزام ويأتى بمعنى الوعاء لان كل شى جعلته فى شى فقد ضمنته إياه فاذا عرف معنى الضيان فان ضيان الامام لصلاة المأموم هو التزام شروطها وحفظ صلاته فى نفسه لان صلاة المأموم تبتنى عليها فان أفسد صلاته فسدت وحفظ صلاته فى نفسه لان صلاة المأموم تبتنى عليها فان أفسد صلاته فسدت ملاة من يأتم به فكان غارما لها وان قلنا انه بمعنى الوعاء فقد دخلت صلاة المأموم فى صلاة الامام لتحمل القراءة عنه والقيام الى حين الركوع والسهو ولذلك لم تجزه صلاة المفترض خلف المتنفل لان ضان الواجب بما ليس بواجب محال وهو فائدة قوله اللهم ارشد الاعمة فانهم اذا رشدوا باجزاء الامور

﴿ إِلَّهُ مَنْ حَدِّنَا مَاكُ وَحَدِّنَا قَتَيْبَةُ عَنْ مَالَكُ عَنِ الزَّهْرِيُ الْأَنْصَارِيُ حَدِّنَا مَعْنَ حَدَّنَا مَالْكُ عَنِ الزَّهْرِي عَنْ عَطَاءً وَدَّنَا مَعْنَ حَدَّنَا مَالَكُ وَحَدِّنَا قَتَيْبَةُ عَنْ مَالَكُ عَنِ الزَّهْرِي عَنْ عَطَاءً أَنِي سَعِيد قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِذَا سَمَعْنُمُ النِّلَةَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي رَافِعِ سَمَعْنُمُ النِّلَةَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي رَافِعِ وَالله مُنْ مَرْو وَعَبْدُ الله بْنِ رَبِيعَة وَعَائِشَة وَعَالِشَة وَعَالِيهَ فَي وَعَبْدُ الله بْنِ عَمْرُ و وَعَبْدُ الله بْنِ رَبِيعَة وَعَائِشَة وَمَعْادِية

﴿ قَالَ الْمُعْلِمَةِ عَنِ الْمُوهِ مَنْ الْمُورَى مَثْلَ حَدِيثَ حَسَنَ صَحِيحُ وَهَكَذَا رَوَى مَعْمَرُ وَغَيْرُ وَاحِدَ عَنِ الْمُهْرِى مَثْلَ حَدِيثِ مَالِكَ وَرَوَى عَبْدُ الرَّحْنِ مَعْمَرُ وَغَيْرُ وَاحِدَ عَنِ الْمُهْرِى مَثْلَ حَدِيثِ مَالِكَ وَرَوَى عَبْدُ الرَّحْنِ الْمُعْرَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَيِّبِ الْمُعْرَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَيِّبِ وَنَ النِّي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَرَوَايَةُ مَالِكَ أَصَحُ

على وجهها صحت عبادتهم فى نفسها واغفر للمؤذنين ماقصر وا فيه من مراعاة الوقت بتقدم عليه أو بتأخر عنه وقد يدخل ضهان الامام فى حكم المؤذن لحديث رواه أبو داود عن عقبة بن عامر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أم الناس فأصاب الوقت فله ولهم ومن انتقص منذلك شيئا فعليه لاعليهم وذكر بابما يقول اذ أذن المؤذن فكرره بابين ذكر فى الأول حديث أبي سعيد الخدرى اذا سمتم النداء فقه لوا مشل ما يقول المؤذن وذكر فى الثانى حديث سعيد ابن أبى وقاص من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا اله الا الله وحده

و با الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى اله عَلَى الله عَلَى الهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى ا

﴿ قَالَ الْعَلْمَ عَدِيثُ عُنْمَانَ حَدِيثُ حَسَنَ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عَنْدَ أَهْلِ الْعَلْمِ كَرِهُوا أَنْ يَأْخُذَ الْمُؤَذِّنُ عَلَى الْأَذَانِ أَجْراً وَاسْتَحَبُوا لَمُؤَذِّنَ عَلَى الْأَذَانِ أَجْراً وَاسْتَحَبُوا لَهُوَذِّن أَنْ يَحْتَسَب في أَذَانه

﴿ اللَّهُ عَنْ حَكَيْمٍ بْنِ عَبْد الله بْنِ قَيْسَ عَنْ عَالَهُ عَنْ عَالَمَ عَنْ عَالَمَ اللَّهُ عَنْ عَالَمَ اللَّهُ عَنْ عَالَمَ اللهُ عَنْ عَالَمَ اللَّهُ عَنْ سَعْد عَنْ سَعْد عَنْ سَعْد عَنْ سَعْد عَنْ عَالَمَ اللَّهُ عَنْ حَكَيْمٍ بْنِ عَبْد الله بْنِ قَيْسَ عَنْ عَالَمَ الله عَنْ عَالَمَ عَنْ عَالَمُ عَنْ عَالَمَ عَنْ عَالَمُ عَنْ عَلْمُ عَنْ عَالَمُ عَنْ عَالَمُ عَنْ عَالَمُ عَنْ عَالَمُ عَنْ عَالْمُ عَنْ عَنْ عَالَمُ عَنْ عَالَمُ عَنْ عَالَمُ عَنْ عَالَمُ عَنْ عَالَمُ عَنْ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَالًا عَنْ عَالَمُ عَنْ عَالَمُ عَنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْه

لاشريك له وأن محمدا عبده و رسوله رضيت بالله ربا الحديث وأماحديث أبي سعيد الحدرى فخرجه الصحاح وانفرد مسلم بحديث سعيد هذا و زاد حديث عمر بن الحطاب فقال فيه فاذا قال حى على الصلاة حى على الفلاح قال هو لاحول و لا قوة الا بالله ثم أكله فقال لا اله الا الله من قاله دخل الجنة وأدخل حديث عبد الله بن عمر فاذا سمعتم المؤذن فقولوا مشل ما يقول ثم صلوا على ثم سلو الله لى الوسيلة فن سأل الوسيلة حلت عليه الشفاعة بمعنى غفران الذنب تقدم فى الوضوء وتحل عليه الشفاعة بالايمان بها والتصديق بمقتضاها

يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَدًّا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِأَلَلْهُ رَبّاً وَبُمَحَمَّد رَسُولًا وَبِالْاسْلَامِ دِيناً غُفرَ لَهُ ذَنبُهُ \* قَالَ بُوعَدِّنَتِي وَهُـذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَديث لَيْث بْنِ سَعْد عَن حُكَيْم بْنِ عَبْد الله بْن قَيْس البَعْدَادي
 البَعْدَادي
 البَعْدَادي وَابْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَا حَدَّثَنَا عَلَى بْنُ عَيَّاشُ الْحُصَى حَدَّثَنَا شُعَيْبُ أَبْنُ أَبِي حَمْزَةَ حَدَّثَنَا نُحَدُّ بْنُ الْمُنكدر عَنْ جَابِر بْن عَبْد الله قَالَ قَالَ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ حينَ يَسْمَعُ النَّدَاءَ اللَّهُمَّ رَبُّ هٰذه الدُّعُوة التَّامَّة وَالصَّلَاة الْقَائَمَة آت مُحَدًّا الْوَسيلَةَ وَالْفَضيلَةَ وَابْعَثُهُ مَقَاماً مَحُودًا الَّذِي وَعَدَّتُهُ الَّا حَلَّت لَهُ الشَّفَاعَةُ يَوْمَ الْقيَامَة وَ تَهَا لَابُوعَلِنَتَى حَديثُ جَابِر حَديثُ صَحيحُ حَسَنٌ غَريبُ من حَديث مُحَدُّ بن أَلْمُنكدر لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ غَيْرَ شُعَيْب بن أَبِي حَمْزَةَ

وتا كيد السؤال بها ومع هذا بخلوص التوحيد يدخله الجنة كما فى حديث عمر وأدخل حديث جابر فى صفة دعاء الوسيلة وقد بيناه فى شرح الصحيحين وذكر حديث أن الدعاء لايرد ببن الآذان والاقامة لانها ساعة اخلاص فى النية وفتح أبواب السهاء للرحمة وذكر حديث ننى أخذ الاجرة على الآفان وأكثر

﴿ إِلَّهُ عَيْلَانَ حَدَّيْنَا وَكِيمْ وَعَبْدُ الرَّزَاقِ وَأَبُّو الْأَقَامَةِ وَمَرْتُنَا عَمُودُ الْنَ عَنْ لَا نَ عَنْ الْمَالَ عَلَيْهِ وَالْمَالُ عَنْ زَيْدِ الْعَمِّ عَنْ أَبِي إِيَاسٍ مُعَاوِيَةً بِن قُرَّةً عَنْ أَنْسَ بِنَ مَالِكُ شَفْيَانُ عَنْ زَيْدِ الْعَمِّ عَنْ أَبِي إِيَاسٍ مُعَاوِيَةً بِن قُرَّةً عَنْ أَنْسَ بِنَ مَالِكُ شَفْيَانُ عَنْ زَيْدِ الْعَمِّ عَنْ أَبِي إِيَاسٍ مُعَاوِيَةً بِن قُرَّةً عَنْ أَنْسَ بِنَ مَالِكُ قَالَ وَالْإِلَّالَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهَا اللَّهَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْأَقَامَةُ لَا يُرَدُ وَالْهُ أَبُو إِسْحَقَالْهُمَدَانِي وَ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَنْسَ حَدِيثَ حَسَنْ وَقَدْرَوَاهُ أَبُو إِسْحَقَالْهُمَدَانِي عَنْ النّبِي صَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِثْلَ هَذَا عَنْ يَزِيدَ بَنِ أَبِي مَرْبَمَ عَنْ أَنْسَ عَنِ النّبِي صَلّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِثْلَ هَذَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِثْلَ هَذَا اللّهِ عَنْ يَذِي يَدَ بْنِ أَبِي مَرْبَمَ عَنْ أَنْسَ عَنِ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِثْلَ هَذَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَسَلّمَ مِثْلَ هَذَا اللّهُ عَالَةً اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مِثْلَ هَذَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَسَلّمَ مَثْلَ هَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْحَلَاقُ وَالْمَالِهُ وَاللّهُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالَقُوا الْعَلَيْدُ وَالْمَالِولَوْلَهُ وَالْوَالْعَلَامُ وَالْمَالِمُ الْمُؤْمِلُ وَاللّهُ وَالْمَالِهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَالْمَالِمُ وَاللّهُ وَلَمْ الْمُؤْمَالِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَالِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمَالِمُ اللّهُ وَالْمَالِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَمُ

علماتنا على جواز الإجارة على الآذان وكرها الشافعي وأبو حنيفة وقال الاو زاعي يجاعل عليه و لا يؤاجر كأنه الحقه بالعمل المجهول والصحيح جواز أخذالا جرة على الآذان والصلاة والقضاء وجميع الاعمال الدينية فان الخليفة يأخذ أجرته على هذا كله وينيب فى كل واحد منهما فيأخذ النائب أجره كما يأخذ المستنيب والاصل فى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ماتركت بعد نفقة عيالى ومؤنة عاملى فهو صدقة (نكتة) فى حكمة الآذان وفائدته وهى متعددة أحدها الاعلام بالصلاة بذكرالله وتوحيده وتصديق رسوله الثانية تجديد التوحيد فانها ترجمة عظيمة من تراجم لا اله الا الله الثالثة خرد الشيطان و لذلك روى مسلم فيمن فرع فى خلوة وخاف التعويل انه ينادى بالصلاة وظن بعضهم انه قول الصلاة وهى غفلة بل ينادى بها ييقين للبارى وان لم يكن وقت الصلاة فان الوعيد بحصاص الشيطان انما هو لصورة الآذان والله أعلم

الله عَلَى عَبَاده منَ الصَّلَوَات مرَّشَ اللهُ عَلَى عَبَاده منَ الصَّلَوَات مرَّشَ الْمُعَدُّ بن اللهُ عَلَى يَحَى حَدْثَنَاعَبُدُ الرِّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ أَنَسَ بِن مَالِكُ قَالَ فُرضَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى أَبِلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ أُسْرِى بِهِ الصَّلَوَاتُ خَمْسينَ ثُمَّ نُقَصَتُ حَتَّى جُعلَت خَمْسًا ثُمَّ نُودي يَامُحَدُ إِنَّهُ لَا يَبِدُّلُ الْقُولُ لَدَى وَإِنَّ لَكَ بَهٰذَا الْخَسْ خَسْيَنَ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ وَطَلْحَةً ﴿ أبن عُبَيْد ألله وَأَبِي ذَرُّواً فِي قَتَادَةًوَ مَالِكُ بن صَعْصَعَةً وَأَبِي سَعِيد الْخُدْرِيُّ ﴿ قَ لَا بُوعَلِنَتَى حَديثُ أَنْسَ حَديثُ حَسَنْ صَحيح الصّل على على الله المسلول السّلول المنس مرش على الله السّلول المسلول ال حُجْرِ أُخْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَر عَنِ الْعَلَاء بْن عَبْد الرَّحْمٰن عَن أَبِيه عَن أَى هُرِيرَةَ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ صَلَّى ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّلَواتُ الْحَنْسُ وَالْجُمْعَةُ

## بابكم فرض الله على عباده من الصلوات

ذكر أهل التاريخ أن الصلاة كانت ركعتين مدة في صدر الاسلام حتى أسرى الله بنيه اليه وأوحى اليه الصلوات كما تقررت الآن وقالله فرضت عليك خمسين صلاة ثم ردها الى خمس فقال هى خمس وهى خمسون لا يبدل القول لدى المراد انها وان كانت خمسا فى الفعل فهى خمسون فى الآجر و بها يتم الثواب و يسقط الفرض الآول و ينتظم أول الأمر و آخره فلا يكون فيه تبذيل فان قيل

إِلَى أَجُمُعَة كَفَّارَاتُ لَمَا بَيْنَهُ مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَأَنَس وَحَنْظَلَةَ الْإَسْدِيِّ

كَالَبُوعِيْنَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثُ حَسَنَ صَحِيحٌ الْمَاحِيثِ مَا اللهِ عَنَى اللهِ الْمَاحَةِ وَمَرْثَنَ اللهُ اللهُ عَنْ عَبْدُ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَلَى مَلاةِ الرَّجُلِ وَحُدَّهُ بِسَبْعِ مَا اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ عِنْ مُسْعُودٍ وَ أَبِي وَمُعَاذِ بْنِ حَسَرِينَ دَرَجَةً قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْعُودٍ وَ أَبِي وَمُعَاذِ بْنِ جَبْلُ وَأَبِي سَعِيد وَ أَبِي هُرَيْرَةً وَ أَنْسَ

فلو فرضها خمسين ثم ردها الى خمس و كان يكون تبديلا للقول قلنا لا يكون ذلك تبديلا لانالنسخ جائز والتبديل فى القول انما يكون اذا خالف العلم وقدكان علم البارى سبحانه أن الفرض يكون خمسا فعلا وخمسين أجرا و كتب ذلك وقضى به ولو كان ذلك على وجه النسخ لفرضها خمسين فعلا ثم يحطها بعدذلك الى خمس و يكون نسخاً و تبديلا للفعل لاللقول فى الحالين فان ذلك محال فيه وذكر حديث أبى هريرة الصلوات الخس والجمعة الى الجمعة كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر تقدم بيانه فى الطهارة

#### باب فضل الجماعة

ابن عمر صلاة الجاعة تفصل صلاة الغذ بسبع وعشرين درجة أبو هريرة صلاة الرجل في الجماعة تزيدعلى صلاته وحده بخمسة وعشرين جزءاقال أبوعيس

قَالَ إِنْ عَمْرَ عَنِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَن اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ وَسَلَّمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ وَاللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

انفرد ابن عمر بسبع وعامة من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر خساً اسناده زاد أبو صالح عن أبي هريره وذلك أنه اذا توضأ فأحسن الوضوء شم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فاذا صلى لم تزل الملائكة تصلى عليه مادام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم ارحمه و لا يزال أحدكم في الصلاة ما انتظر الصلاة (فقهه) في صلاة الجماعة ثلاثة أقوال أحدها أنها مستحبة وهو الآكثر لآن النبي صلى التبعليه وسلم على المن على كل أحد قاله الاو زاعى وعطاء وأبو ثور و دليلهم على ذلك الحديث فرض على كل أحد قاله الاو زاعى وعطاء وأبو ثور و دليلهم على ذلك الحديث الذي رواه أبو عيسى في الباب بعده لقد هممت أن أمر بحطب في حطب الحديث و بحديث ابن أم مكتوم خرجه أبو داود ومسلم عن عبد الله ابن مسعو دأنه سأل وسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني رجل ضرير البصر شاسع الدار ولى قائد

\* إِنْ مَاجَاهَ فِيمَنْ يَسْمَعُ النَّدَاءَ فَلَا يُجِيبُ · حَرْثُ هَنَادُ حَدَّثَنَا وَكُنَّ عَنْ جَعْفَر بْن بُرْقَانَ عَن يَزِيدُ بْن الْأَصَمْ عَن أَبِي هُرَيْرَةً عَن النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمَرَ فَتَيْتَى أَنْ يَجَمُّعُوا حَزْمَ الْحَطَب ثُمَّ آمْرَ بِالصَّلَاة فَتُقَامَ ثُمَّ أُحَرِّقَ عَلَى أَقُوام لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ أَن مَسْعُود وَأَبي الدَّرْدَاء وَأَبْن مَسْعُود وَأَبِي الدَّرْدَاء وَأَبْن ﴿ عَبَّاسِ وَمُعَاذِ بْنِ أَنَسَ وَجَابِر

 مَن مَن عَلَيْنِي حَديثُ أَبِي هُرِيرَةً حَديثُ حَسَن صَحَيحُ وَقَد رُوى عَن 
 هُ قَالَ الْوَعَلِينِي حَديثُ أَبِي هُرِيرَةً حَديثُ حَسَن صَحَيحُ وَقَد رُوى عَن غَيْرِ وَاحِد مِنْ أَضْحَابِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ قَالُوا مَنْ سَمَعَ النَّدَاء

لایلاومنی فهل لی رخصة أن أصلی فی بیتی ومن طریق آخر ان المدینة كثیرة الهوام والسباع قال فهل تسمع النداءقال نعم قال لاأجد لك رخصة و كذلك روى أبو داود ومسلم عن عبدالله بن مسعود قال حافظو اعلى هؤ لا الصلوات الخس حيث ينادي بها غانهن من سنن الهدىوان الله شرعلنبيه سنن الهدى ولقد رأيتنا ومايتخلف عنها الإمنافق ولقد رأيتنا وان الرجل ليهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف ومامنكم أحد الا وله مسجد في بيته ولوصليتم في بيوتكم وتركنم مساجدكم تركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لكفرتم وليس بمثل هذا الدليل يثبت فرض في الاسلام لأنالمنافقين كانوافي ذلك الزمان يتكاسلون فلو رخص لاحد في ذلك لبطلت الجماعة وامتزج المنافق مع الموحد المخلص فيم الباب وجديث ابن أم مكتوم أسهل من حديث ابن مسعود ولكن يعول

(۲ - ترمذی -۲)

فَلَمْ يُحِبْ فَلاَ صَلَاةً لَهُ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعَلْمِ هَذَا عَلَى التَّفْلِيظِ وَالتَّهْدِيدِ وَلَا رُخْصَةً لِأَحْدِ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةَ إِلاَّ مِنْ عُذْرِ قَالَ بُحَاهَدٌ وَسَرُّلَ ابْنُ عَبَّسِ عَنْ رَجُلِ يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ لَا يَشْهَدُ جُمَّعَةً وَلَا جَمَاعَةً قَالَ هُو فِي النَّارِ عَنْ رَجُلِ يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ لَا يَشْهَدُ جُمَّعَةً وَلَا جَمَاعَةً قَالَ هُو فِي النَّا الْحَارِيْ عَنْ لَيْثُ عَنْ بُحَاهَد وَمَعْنَى الْحَديثَ قَالَ مَرَثُنَا بِلْلَكَ هَنَّا دُحَدَّ ثَنَا الْحَارِيْ عَنْ لَيْثُ عَنْ بُحَاهِ وَمَعْنَى الْحَديثَ قَالَ مَرْتُ اللّهُ عَلَى وَحْدَهُ ثُمَّ يُدُوكُ الْجَمَاعَة وَالْجَلُو يُصَلِّى وَحْدَهُ ثُمَّ يُدُوكُ الْجَمَاعَة وَالْجَمْلَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ حَدَّ ثَنَا جَارِ بُنُ مَنِع حَدَّ ثَنَا هَالْمَ هُمْ النّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ حَجَّتَهُ وَسَلّمَ حَجَّتَهُ وَسَلّمَ حَجَّتَهُ وَسَلّمَ حَجَّتَهُ وَسَلّمَ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ حَجَّتَهُ وَاللّمَ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ حَجَّتَهُ وَاللّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ حَجَّتَهُ وَسَلّمَ حَجَّتَهُ وَسَلّمَ حَجَّتَهُ وَاللّمَ مَنْ النّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ حَجَّتَهُ وَسَلّمَ حَجَّتَهُ وَلَا شَهُودُ عَنْ أَيْهِ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ حَجَّتَهُ وَاللّمَ وَسَلّمَ حَجَّتَهُ وَسَلّمَ حَجَّتَهُ وَسَلّمَ حَجَّتَهُ وَسَلّمَ حَجَّتَهُ وَسَلّمَ وَلَيْهُ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ وَالمَا مُولِ اللّهُ عَلَيْ وَاللّمَ وَالْمَا مُؤْمِلُونَا مَا اللّمَ وَالمَا مُولِ اللّهُ عَلَيْهُ وَالمَ اللّهُ وَالمَا مُعَالِمُ وَالمَا مُعْمَالِهُ وَاللّمَ وَالمَا الْمَالِمُ وَاللّمَ وَالمَا الْمَالِمُ وَالمَا مُعْرَادُ وَالمَا الْمَالمُ وَالمَا الْمَالَمُ وَالمَا مُعَالِمُ وَالمَا مُعْتَلَمُ وَالمَا مُعْتَلَمُ وَالمَ وَالمَا مُعَلّمُ وَالمَا مُعَلّمُ وَالمَا مُعَلّمُ وَالمَا مُولِ اللّمَا وَالمَا مُعَلّمُ وَالمُ اللّمُ وَالمَا مُعْمَالِهُ وَ

فى الصحيح على حديث المفاضلة فان قيل انما يكون حديث المفاضلة لرجل صلى فى بيته من عذر أوجب له التخلف وآخر صلى فى الجماعة يقال له أدى فى بيته من عذر فأجره كامل كما لو كان فى صلاة الجماعة والصحيح وهو ثالثها مندوب اليها محثوث عليها وماذ كر فى الحديث من همه بحرق البيوت فانما ذلك لعلمه أن المتخلف عنه منافق أما أن أهل بلد تركوا صلاة الجماعة قو تلوا فقيل فى ذلك أنها فرض على الكفاية وتحقيقه فى مسائل الخلاف

باب ماجاء فى الرجل يصلى وحده ثم يدرك الجماعة (يزيد بن الاسود قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته فصليت معه ملاة الصبح فى مسجد الخيف فلما قضى صلاته وانحرف اذا هو برجلين فى

فَصَلَّيْتُ مَعَهُ صَلَّاةَ الصُّبِحِ في مَسْجِد الْخيف فَلَنَّا قَضَى صَلَّاتَهُ وَأَنْحَرَفَ إِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ فِي أُخْرَى الْقُومِ لَمْ يُصَلِّياً مَعَهُ فَقَالَ عَلَيٌّ بِهِمَا فَجَى مَهِمَا تُرْعد فَرَاتُصُهُمَا فَقَالَ مَامَنَعَكُما أَنْ تُصَلِّياً مَعَنَا فَقَالًا يَارَسُولَ أَلله إِنَّا قَدْ كُنَّا صَلَّيْنَا في رحَالنَا قَالَ فَلَا تَفْعَلَا إِذَا صَلَّيْهُا فِي رِحَالكُمَّا ثُمَّ أَيَنُّهَا مَسْجِدَ جَمَاعَة فَصَلِّياً مَعَهُمْ فَأَنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ مُحْجَن وَيَزيدَ بنْ عَامر هُ اَلَ الْمُعْلِمَةِ حَديثُ يَزيدُ بن الْأَسُود حَديثُ حَسن صَحيح وهو قولُ

 هُ قَالَ الْمُعْلِمَةِ عَلَيْنِي حَديثُ يَزيدُ بن الْأَسُود حَديثُ حَسن صَحيح وهو قولُ غَيْرِ وَاحد مَنْ أَهْلِ الْعَـلْمُ وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ النُّورِي وَالشَّافِعِي وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ قَالُوا إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ وَحَدُه ثُمَّ أُدْرَكَ الْجَمَاعَةَ فَانَّهُ يُعَيَّدُ الصَّلَاةُ كُلُّهَا فِي الْجُمَاعَةِ وَإِذَا صَلَّى الرَّجُلُ الْمُغْرِبَ وَحْدَهُ ثُمَّ أُدْرَكَ الْجَمَاعَةَ قَالُوا فَانَّهُ يُصَلِّيهَا مَعَهُمْ وَيَشْفَعُ بِرَكْعَةَ وَالَّتِي صَلَّى وَحَدَهُ هِيَ الْمُكْتُوبَةُ عَنْدَهُمْ

أخرى القوم لم يصليا معه فقال على بهما فجى، بهما ترعدفر اتصهما فقال مامنعكا أن تصليا معنا فقالا يارسول الله انا قد كنا صلينا فى رحالنا قال فلا تفعلا اذا صليتا فى رحالكا ثم أتيتها مسجد جماعة فصليامعهم فانها لكما نافلة ﴾ قال وفى الياب عن محجن ويزيد بن عامر وأدخل أبو داود حديث يزيد بن عامر وهى السنة والحكمة فيها تفاه أن يتجافى المنافقون عن الصلاة و يقولون قد صلينا أو يتفرق حال الناس فى الصلاة فتشتت الجاعة (لغته) الفريصة لحمة فى الجنب تصل بالقلب ترعد عندالفزع (فقهه) اذا صلى وحده ثم أدرك الجماعة هل يصلى معهم تتصل بالقلب ترعد عندالفزع (فقهه) اذا صلى وحده ثم أدرك الجماعة هل يصلى معهم

## \* باسب مَاجَا. فَي الْجَمَاعَة فِي مَسْجِد قَدْ صُلَّى فِيه مَنَّ ، مَرْشَا هَنَّادُ

أم لافيه أربعة أقوال الآول يصلى معهم كل صلاة قاله الحسن والزهرىوأحمد واسحق والشافعي الثاني يصلي معهم الا الصبح والمغرب قاله ابن عمر والنخعي والاوزاعي الثالث لايعيد الصبح والعصر والمغرب قاله أبو حنيفة الرابع لايعيد المغرب وحدها قاله مالك والثو رى وجه الأول عموم الحديثووجه الثالث قوله لاصلاة بعد صلاة العصر والمغرب وقت واحدمقدر يفعلهاوهي وترصلاة النهارفلا تشفع ووجه الثانى أن مالكا قال وجدت العمل بالمدينة على المغرب وحدها و وجه الرابع قد تقدم وهو الصحيح أما عموم الحديث فيغص بهذين الوجهين وأما النهى عن الصلاة بعد الصلاتين ففيه فقه عظيم وذلك أنه انمأ نهى عنصلاة بعدها منغيرهما فأماهما فيصليان فىوقت النهي ويكرران في الجماعة لانه لا يصح من هذا اللفظ دخولهما تحت الخطاب الا أن يريد بقوله العصر والصبح الوقتوقد أبطلنا ذلك فيشرحالصحيح (تركيب) فاذاصلاهما غأيتهما صلاته فروى عن عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب أنهما قالا ذلك الىالله يعنيان القبول فيتركب على هذا اذا صلى الاولى بغير وضوء سهوا والثانية بوضوء فقال ابن القاسم تجزيه ووجه ابن الماجشون وقال كيف تجزى سنة عن فرض وهو كلام قوى فإن صلاها ثانية فذكر في أول ركعة قبل أن يعقدها خرج فان عقدها أضاف معها أخرى وسلم فان أتمها فليأت برابعة لهسا بالقرب فان طال فلا شي عليه نصعليه مالك وقال غيره من علماتنا يصلي المغرب ثالثة بعد أن يسلم مع الامام فيعودا شفعا والاول أصح واذا صلى في جماعة فلا يصلى فجاعة أخرى ولا في المساجد الثلاثة ومن علماتنا من قال وفي جوامع البلاد لكثرة الجماعات وليسلجماعة فضلعلى جماعة فلايفعل ظلك لانه ليسفى أثر و لادليل باب هل يصلي في مسجد و احد جماعتان

(روى أبوالمتوكل الناجيعن أبي سعيد الخدري جاء رجل وقد صلى رسول الله

حَدِّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ سَعِيد بِنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ سُلَيْانَ النَّاجِي عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيد قَالَ جَاءَ رَجُلُ وَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَنْ أَبِي سَعِيد قَالَ جَاءَ رَجُلُ وَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ أَيْكُمْ يَتَّجِرُ عَلَى هَذَا فَقَامَ رَجُلُ فَصَلَّى مَعَهُ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي أَمَامَةً وَأَبِي مُوسَى وَالْحَكَم بْنِ عُمَيْرٍ

﴿ قَالَا وَعَدْنَى حَدِيثُ أَبِي سَعِيد حَدِيثُ حَسَنَ وَهُوَقُولُ غَيْرِ وَاحِد مِنْ أَهْلِ الْعَلْمِ مِنْ أَهْلِ الْعَلْمِ مِنْ أَهْلِ الْعَلْمِ مِنْ أَهْلِ الْعَلْمِ مِنْ التَّابِعِينَ مَنْ أَهْلِ الْعَلْمِ مَنْ أَهْلِ الْعَلْمِ مَنْ أَهْلِ الْعَلْمِ مَنَ التَّابِعِينَ وَمُلَا الْعَلْمِ مَنَ التَّابِعِينَ وَاللَّالُ الْعَلْمِ مَنَ التَّابِعِينَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِم مِنَ التَّابِعِينَ وَالْمَالُ الْعَلْمِ مَنْ أَهْلِ الْعَلْمِ مَنْ أَهْلِ الْعَلْمِ مُنَا أَهْلِ الْعَلْمِ مُنَا أَهْلِ الْعَلْمِ مَنْ أَهْلِ الْعَلْمُ مَنْ أَهْلِ الْعَلْمُ مَنْ أَهْلِ الْعَلْمُ مَنْ أَوْلَ الْعَلْمُ مَنْ أَهُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَالْمَالُونَ فَرَادَى الْمُلْمِ الْعَلْمُ مَنْ أَهُ لِلْلَا عَلْمُ مَالِكُ وَاللّهُ وَالْمَالَ مُنْ أَلْهُ لِلْمُ الْمُعْلَى وَاللّهُ وَالْمَالِقُولُ الْمُعْلِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَالِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ الْمُلْمَ الْمُعْلِمُ وَالْمُ الْمُعْلَى الْمُلْمَالِلْ وَالْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمِ الْمُلْمُ وَالْمُ الْمُلْمِ الْمُلْمُ الْمُلْمِ الْمُلْمُ وَالْمُ الْمُلْمِ الْمُلْمُ وَالْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللّهُ اللّه

صلى الله عليه وسلم فقال أيكم يتجر على هذا فقام رجل فصلى معه ﴾ رواه أبوداود فقال أيكم يتصدق والمعنى واحد لآن التجارة مع الله صدقة وربح هذا معنى محفوظ فى الشريعة عن زيغ المبتدعة لئلا يتخلف عن الجماعة ثم يأتى فيصلى بامام آخر فتذهب حكمة الجماعة وسنتها لكن ينبغى اذا أذن الامام فى ذلك أن يجوز كما فى حديث أبى سعيد وهو قول بعض علمائنا وهذا مبنى على أن ذلك حق الاسلام أوحق الامام فان كان مسجد ليلى قال مالك يصلى فيه الآتون اليه جماعة نهارا للا من من الغلس

 العَشَاء وَالْفَجْر فِي الْجَاء فِي قَصْل الْعَشَاء وَالْفَجْر فِي الْجَمَاعَة . مرشن عَمُودُ أَبْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا بِشُرُ بِنُ السَّرِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمَّانَ بِن حكيم عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بِنِ أَبِي عَمْرَةً عَنْ عُمْانَ بِن عَفَّانَ قَالَ قَالَ وَسُولُ ٱلله صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَهِدَ الْعَشَاءَ في جَمَاعَة كَانَ لَهُ قَيَامٌ نصف لَيْلَة وَمَن صَلَّى الْعَشَاءَ وَالْفَجْرَ فِي جَمَاعَة كَانَ لَهُ كَقيَام لَيْلَة قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ أَبْن عمر وأبي هريرة وأنس وعمارة بن رؤيبة وجندب بن عبدالله بن سفيان البَجِلَى وَأَبِي وَأَبِي مُوسَى وَبِرِيدَةَ صَرِشَ الْمُحَدِّبِنُ بِشَارِ حَدَّثَنَا بِزِيدُ بِن هُرُونَ أُخْبِرِنا دَاوْد بن أَبِي هند عَن الْحَسَن عَن جندَب بن سُفيانَ عَن النِّي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى الصُّبْحِ فَهُوَ فِي ذَّمَّةِ ٱللَّهِ فَلَا تَخْفِرُوا ٱللَّهَ فِي ذمَّته قَالَا بُوعَيْنَى حَدِيثُ عُمْانَ حَديثُ حَسن صَحيح وقد رُوى هذَا الْحَديثُ 

 قَالَ بُوعَيْنَى حَدِيثُ عُمَانَ حَديثُ حَسن صَحيح وقد رُوى هذَا الْحَديثُ عَن عَبْد الرَّحْمٰن بْن أَبِي عَمْرَةَ عَن عُمْانَ مَوْقُوفًا وَرُويَ مِن غَيْر وَجُه عَن

## باب فضل العشا. و الفجر في الجماعات

أدخل عن عثمان (من شهد العشاء في جماعة كان له كقيام نصف ليلة ومن شهد الفجر مع جماعة كان له كقيام ليلة) وهذا صحيح خرجه مسلم وذكر حديث الفجر مع جماعة كان له كقيام ليلة) وهذا صحيح خرجه مسلم وذكر حديث من من ملى الصبح فهو فى ذمة الله فلا تخفر وا الله فى ذمته وأدخل حديث بريدة بشر المشائين فى الظلم الى المساجد بالنور التام يوم القيامة وقصد

عُمَّانَ مَرْفُوعًا مَرْشِ عَبَّاسٌ الْعَنْبِي حَدَّثَنَا يَعِي بُنُ كَثِيرِ أَبُوغَسَّانَ الْعَنْبِي عَنْ إِسْمُعِيلَ الْكَحَّالِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَوْسِ الْخُزَاعِيِّ عَنْ بُرِيدَةَ الله بَيْنَ النَّي عَنْ النَّي صَلَّى الله عَلْمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَشِرِ الله النَّورِ النَّامِ يَوْمَ الْقَيَامَة

قَالَابُوعَلِيْنَى هٰذَا حَدِيثُ غَرِيبٌ

﴿ مِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ أَبِيهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّد عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمِّد عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ خَيْرُ صَفُوفِ الرَّجَالِ أَوْلَهُا وَشَرْهَا آخِرُهَا قَالَ رَسُولُ اللّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ خَيْرُ صَفُوفِ الرَّجَالِ أَوْلَهُا وَشَرْهَا آخِرُهَا

أبوعيسى مقصد التغريب فى الصلاتين وليس فى الباب أصح من حديث مالك ولو يعلمون ما فى العتمة والصبح لا توهما ولو حبوا وحديث عثمان مفسر لهذا الحديث وتقديره لثواب ذلك يعنى أنجاعة العتمة توازى فى فضيلتها قيام نصف ليلة وجماعة الصبح فهو فى ذمة الله فلا تخفروا الله فى ذمته بأذيته فى عرض أو نفس أو مال وسعيه فى الظلة يوجب فولا من باب كسب الاضداد بالاضداد فى طريق الثواب كالذى يظمأ الصيام والشبع بجوعه

## باب ماجاء في الصف الأول

ذكر فيه حديث أبى هريرة (خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وأولما وحديث مالكولو يعلمون مافى النداء والصف

وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرْهَا أَوْهُا قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَأَنِي عَبَّاسٍ وَأَبِي سَعِيدٍ وَأَبَّى وَعَائِشَةَ وَالْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ وَأَنسِ عَبَّاسٍ وَأَبِي سَعِيدٍ وَأَبَّى وَعَائِشَةَ وَالْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ وَأَنسِ عَبَّالِي عَنْ النّبِي عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنّهُ كَانَ يَسْتَغْفُرُ لَلصَّفِّ الْأَوْلَ ثَلَاثًا وَلِلثَّانِي مَرَّةً وَقَالَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ النّاسَ يَعْلَمُونَ مَا فَي النّدَاءِ وَالصَّفَ الْأَوْلِ اللّهَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ يَعْلَمُونَ مَا فَي النّدَاءِ وَالصَّفَ الْأَوْلِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُوا عَلَيْهِ فَاللّهَ عَنْ سُمِي عَنْ أَيْ اللّهَ عَنْ مُوسَى الْأَنْصَارِي حَدَّثَنَا مَعْنَ حَدَّثَنَا مَالكُ عَنْ سُمِي عَنْ أَيْ صَلّى اللّهَ عَنْ سُمِي عَنْ أَيْ صَلّى اللّهُ عَنْ سُمُونَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَثْلُهُ وَحَدَّانَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكُ عَنْ مَاللّهُ عَنْ مُوسَى الْأَنْصَارِي حَدَّثَنَا مَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ النّبَى صَلّى اللّهُ عَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَثْلُهُ وَحَدَّ ثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكُ عَنْ مُ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ النّبِي صَلّى اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَثْلُهُ وَحَدَّانَا قُتَيْبَةُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَثْلُهُ وَحَدَّ ثَنَا قُتَيْبَةً عَنْ مَالِهُ لَوْلَالِهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ

الأول ثم لم يحدوا الاأن يستهموا عليه لاستهموا (اسناده) أحاديث الصفوف كثيرة ذكر أبوعيسى منها ثمانية وذكر البخارى أربعة عشر حديثا وقداستوفيناها في موضعها (العارضة) منها خير صفوف الرجال انما كان أولها أربعة أوجه أحدها أن التقدم أفضل في الخيرات ثانيها أن مقدم المسجد أفضل من جملة المقدمات ثالثها أن القرب من الامام أفضل ولذلك لايليه الاأولو الاحلام والنهى رابعها أن البكور الى الصلاة أفضل فيلو أن رجلا بكر ونزل في الصف الأول لحاز الفضيلتين وان بكر وتركه حاز أحدهما وفي ذلك فو ائد يكثر تعدادها و إنما كان شرها آخرها لفوات هذه الفوائد وقربه من النساء اللاتي يشغلن البال و ربما أفسدن العبادة أوشوشن النية والخشوع وأما قوله مم يحدوا الاأن يستهموا عليه فالاستهام يتصور في الصف الأول اذا ضاق

\* بِ الشَّفِ مَاجَاءَ فِي إِقَامَةِ الصَّفِّ . مِرْثُنَا قَتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُوعُواْنَةً عَنْ سَمَاكُ بِن حَرْبِ عَنِ النَّعْمَانِ بِن بَشِيرِ قَالَ كَانَ رَسُولُ أَللَّهُ صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمُ يُسُوِّى صَفُوفَنَا نَغَرَجَ يَوْمًا فَرَأَى رَجُلًا خَارِجًا صَدْرُهُ عَنِ الْقَوْمِ فَقَالَ لَتُسُونَ صُفُوفَكُمْ أَوْلَيْخَالْفَنَّ ٱللهُ بَيْنَ وَجُوهِكُمْ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِر أَبْنُ شَمْرَةً وَالْبَرَاء وَجَابِر بْنُ عَبْدُ الله وَأَنْسَ وَأَنَّى هُرَيْرَةً وَعَائشَة عَن النَّع النُّع النُّع النُّع النُّع النُّع النُّع النُّع النَّع حَد يَث حَديث حَسن صَحيح و قَد رُوى عَن النَّبي النَّبي النَّبي النَّبي عَن النَّبي النَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ إِقَامَةُ الصَّفِّ وَرُوىَ عَن عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُوكُلُ رِجَالًا بِاقَامَةِ الصَّفُوفِ فَلَا يُكَبِّرُ حَتَّى يَخْبَرُأَنَّ الصَّفُوفَ قَد أَسْتُوتَ وَرُوىَ عَنْ عَلَى وَعُمَّانَ أَنْهُمَا كَانَا يَتَعَاهَدَانَ ذَلْكَ وَيَقُولَان أُسْتُووا وَكَانَ عَلَى يَقُولُ تَقَدُّمْ يَافُلَانُ وَتَأْخُر يَافُلَانُ

وبق مالايسع الاقاصدا أوقاصدين فجاءا بجيئاً واحداوتنازعا في الموضع فان اختلفا في الفضل قدم الافضل فان استويا استهما و يتصور ذلك في النداء الاول الذي عليه المعول مع الملازمة فأما مطلق الاذان فكل أحديفعله وقيل ذلك في المغرب وحدها وذكر حديث النعمان بن بشير لتسون صفو فكم أوليخالفن الله بين وجوهكم يعني بين مقاصدكم فان استواء القلوب يستدعي استواء الجوارح واعتدالها فاذا اختلفت الصفوف دل على اختلاف القلوب فلا تزال الصفوف تضطرب وتهمل حتى يبتلي الله باختلاف المقاصد وقد فعل ونسأل الله حسن الخاتمة وكان

﴿ مَا اللّهِ عَلَى الْجَهْضَمَّى حَدَّنَا يَزِيدُ أَن زُرَيْعِ حَدَّنَا خَالَدُ الْحَدَّاءُ عَنْ أَبِي مَعْشَر أَبْنَ عَلِي الْجَهْضَمَّى حَدَّنَا يَزِيدُ أَن زُرَيْعِ حَدَّنَا خَالَدُ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِي مَعْشَر عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَنِ النّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالً لَيليني مَنْكُمْ أُولُو الأَحْلَامِ وَالنّهٰى ثُمَّ الّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الّذِينَ يَلُونَهُمْ وَلا عَنْ لَلْمِينَ مَنْكُمْ أُولُو الأَحْلَامِ وَالنّهٰى ثُمَّ الّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الّذِينَ يَلُونَهُمْ وَلا عَنْ اللّهِ مَنْكُمْ أُولُو الأَحْلَامِ وَالنّهٰى ثُمَّ الدِّينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الدّينَ يَلُونَهُمْ مَا الدّينَ يَلُونَهُمْ مَا الدّينَ يَلُونَهُمْ وَلا عَنْ أَبِي اللّهُ عَنْ الْبَابِ عَنْ أَبِي اللّهُ وَهَيْشَاتِ الْأَسْوَاقِ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي الْمُ

﴿ قَالَا بُوعَيْنَتَى حَدِيثُ أَبُنَ مَسْعُود حَدِيثُ حَسَنُ غَرِيبٌ وَرُوى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَّهُ كَانَ يَعْجُبُهُ انْ يَلِيهُ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَّهُ كَانَ يَعْجُبُهُ انْ يَلِيهُ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ لَيْحَفَظُوا عَنْهُ قَالَ وَخَالَدُ الْحَذَّاءُ هُو خَالَدُ بْنُ مَهْرَانَ يُكْنَى أَبا الْمُنَازِلِ قَالَ لَيْحُولُ يُقَالُ إِنَّ خَالِدًا الْحَذَّاءَ مَاحَذَا نَعْلاً قَطْ إِنَّى كَانَ يَجْلَسُ إِلَى حَذَاءً فَنْسَبُ الْيَهُ قَالَ وَأَبُومَعْشَر أَسْمُهُ زِيَادُ بْنُ كُلِيْب

النضر بن شميل يعتقد أنه يريد المسخ وذلك لايكون من الوعيد إلا فى ترك الواجب وتسوية الصفوف من حسن الصلاة كما قال صلى الله عليه وسلم فى الصحيح و كذلك تكون صفوف المجاهدين وكذلك هى صفوف الملائكة وهذا كان يقتضى الوجوب إلا أن الشرع سمح فى ذلك حديث ابن مسعود ليلى مشكم أولو الاحلام والنهى و لا تختلفوا فتختلف قلوبكم واياكم وهيشات الاسواق

﴿ اللهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يَخْيَ بْنِ هَانِي، عَنْ عُرْوَةَ الْمُرَادِي عَنْ عَنْ عَرْوَةَ الْمُرَادِي عَنْ عَبْ الْخَيد بْنِ عَمُود قَالَ صَلَّيْنَا خَلْفَ أَمِير مِنَ الْأُمْرَاء فَاصْطَرَّنَا النَّاسُ غَبْد الْجَيد بْنِ عَمُود قَالَ صَلَّيْنَا خَلْفَ أَمِير مِنَ الْأُمْرَاء فَاصْطَرَّنَا النَّاسُ فَصَلَّيْنَا بَيْنَ سَارِيَتْيْنَ فَلَتَّاصَلَيْنَا قَالَ أَنْسُ بْنُ مَالِكُ كُنَّا نَتَقَى هٰذَا عَلَى عَهْد مَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلْ الله عَلْ الله عَنْ قُرَّة بْنِ أَيْسِ الْمُزَنِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله وَسَلَّمَ وَفِي الْبَابِ عَنْ قُرَّة بْنِ أَيْسِ الْمُزَنِي وَبِهِ يَقُولُ أَحْدُ وَإِسْحَقُ وَقَدْ رَخَّصَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي ذَلِكَ عَلَيْ فَي ذَلِكَ عَلَيْ فَي ذَلِكَ

﴿ السَّبْ مَاجَاءَ فِي الصَّلَاةِ خَلْفَ الصَّفِّ وَحَدُهُ . مَرْشَ هَنَادُ عَلَا الصَّفِّ وَحَدُهُ . مَرْشَ هَنَادُ عَدْ ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ حُصَيْنَ عَنْ هَلَال بْنِ يَسَافَ قَالَ أَخَذَ زِيَادُ بْنَ أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ حُصَيْنَ عَنْ هَلَال بْنِ يَسَافَ قَالَ أَخَذَ زِيَادُ بْنَ أَبُو الْجُعْدِ بِيدِي وَنَحْنُ بِالرَّقَةِ فَقَامَ بِي عَلَى شَيْخٍ يُقَالُ لَهُ وَابِصَةً بْنُ مَعْبَد

قوله لاتختلفوا وان جاء بالقرينة خاصافى الصفوف فهو عام فى شعائر الاسلام كلها فان الخلاف شرونهاهم عن حضور اضطراب الاسواق وهو اصطفافهم وتزاحهم عليها فأما دخولها لما لابد منه فذلك جائز مقروناً بتهليل الله وتحميده ضد ماهم فيه وذكر حديث أنس فى الصلاة بين السوارى كنا نتقى هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اما لانقطاع الصف وهو المراد من التثويب

من بني أُسَد فَقَالَ زِيَادٌ حَدَّثَنَى هٰذَا الشَّيْخُ انْ رَجُلاً صَلِي خَلفَ الصَّفَ وحده والشيخ يسمع فأمره رسول الله صلى الله عَلَيه وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدُ الصَّلَّاةَ ﴿ قَ لَا يُوعِيْنَتُمْ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلَى بِن شَيْبَانَ وَأَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَحَديثُ وَ ابْصَةً حَديثُ حَسَنٌ وَقَدْ كُرَهَ قَوْمٌ مَنْ أَهْلِ الْعَلَمْ أَنْ يُصَلِّي الرَّجُلُ خَلْفَ الصُّفُّ وَحْدَهُ وَقَالُوا يُعيدُ إِذَا صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَاسْحَقُ وَقَدْ قَالَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعَلْمِ يَجْزِيهِ إِذَا صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثُّورِيِّ وَابُن الْمُبَارَك وَالشَّافِعِيِّ وَقَدْ ذَهَبَ قَوْمٌ مِنْ أَهِّل الكوفة إلى حَديث وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَد أَيْضًا قَالُوا مَنْ صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحَدُهُ يُعِيدُ مَهُم حَمَّادُ بِنَ أَبِي سُلِيمَانَ وَأَبِنَ أَبِي لَيْلَى وَوَ كَيْعٌ وَرَوَى حَديثَ حُصَيْن عَن هَلَال بن يَسَاف غَيْرُ وَاحد مثلَ رَوَايَة أَبِي الْأَحْوَص عَن زِيَاد بْنِ أَبِي الْجَعْد عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَد وَفِي حَديث حُصَيْنِ مَا يَدُلُ عَلَى أَنْ هَلَالًا قَدْ أَدْرَكَ وَابِصَةً وَٱخْتَلَفَ أَهْلُ الْحَديث في هَٰذَا فَقَالَ بَعْضُهُمْ

واما لآنه موضع جمع النعال والآول أشبه لآن الثانى محدث و لاخلاف فى جوازه عند الضيق وأما مع السعة فهو مكروه للجاعة فأما الواحد فلابأس به وقد صلى النبى صلى الله عليه وسلم فى الكعبة منسواريها وذ كرحديث وابصة لبن معبد أن رجلا صلى خلف الصف وحده فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم

حَديثُ عَمْرُو بْن مَرَّةً عَنْ هَلَال بْن يَسَاف عَنْ عَمْرُو بْن رَاشد عَنْ وَابِصَةً أُصَحْ وَقَالَ بَعْضُهُمْ حَديثُ حُصَيْن عَنْ هَلَال بن يَسَاف عَنْ زياد بن أَبِي الْجُعْدِ عَنْ وَابِصَةً بْنِ مَعْبَدُ أَصَحْ ﴿ قَالَ اللَّهِ عَلَيْنَى وَهَذَا عَنْدَى أَصَحْ مَنْ حَدِيثُ عَمْرُو بِنَ مَنْ اللَّهُ قَدْ رُوى مَنْ غَيْرِ حَديث هلَال بن يَسَاف عَنْ زيَاد بن أَبَّي الْجُعْد عَنْ وَابصَةَ مُنَّةً عَنْ زِيَاد بْنِ أَبِي الْجَعْد عَنْ وَابِصَةً قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بِنَ بَشَّارِ حَدَّثَنَا مَرَةُ مُ مِنْ جَعَفُر حَدَّيْنَا شُعْبَةً عَنْ عَمْرُو بِنْ مُرَّةً عَنْ هَلَالَ بِنْ يَسَافَ عَنْ عَمْرُو بْنَ رَاشِدَ عَنْ وَابِصَةً بْنَ مَعْبَدَ أَنَّ رَجُلًا صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحَدَّهُ فَامَرُهُ الَّذِي صَلَّى أَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ قَالَ سَمِعْتُ الْجَارُودَ يَقُولُ

أن يعيد الصلاة وعلل أبو عيسى حديث وابصة وصححه وقال به وكيع وغيره وحديث أبى بكرة أنه انتهى الى النبى صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فقال له النبى صلى الله عليه وسلم فقال له النبى صلى الله عليه وسلم ذادك الله حرصاً و لاتعدمه خرجه البخارى وغيره فعليه بجبأن بعول عليه وسلم ذادك الله حرصاً و لاتعدمه خرجه البخارى وغيره فعليه بجبأن بعول

سَمَعْتُ وَكَيْمًا يَقُولُ إِنَا صَلَّى الرَّجُلُ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَانَّهُ يُعَيَّدُ

﴿ اللَّهِ مَا مَا عَالَمُ اللَّهُ عَلَى الرَّجُلِ يُصَلِّى وَمَعَهُ رَجُلٌ . وَرَثَىٰ أَتَدَّبُهُ حَدَّ ثَنَا دَاوُدُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰ الْعَطَّارُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِعَنْ كُرَيْبِ مَوْلَى أَنِنَ عَبَّاسِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ذَاتَ اللَّهَ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَأْسِي مِنْ وَرَاتِي فَعَلَنِي عَنْ يَسِيدِهِ

﴿ قَالَ اللَّهِ عَلَىٰ الْبَابِ عَنْ أَنَسَ قَالَ وَحَدِيثُ أَبْنِ عَبَّاسِ حَدِيثُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ الله عَن أَنْسَ قَالَ وَحَدِيثُ أَبْنِ عَبَّاسِ حَدِيثُ اللَّهُ مَسَنْ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عَندَ أَهْلِ الْعَلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَن بَعْدَهُمْ قَالُوا إِذَا كَانَ الرَّجُلُ مَعَ الْإِمَامِ يَقُومُ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَن بَعْدَهُمْ قَالُوا إِذَا كَانَ الرَّجُلُ مَعَ الْإِمَامِ يَقُومُ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَن بَعْدَهُمْ قَالُوا إِذَا كَانَ الرَّجُلُ مَعَ الْإِمَامِ يَقُومُ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ

## باب ماجا. في الرجل يصلي ومعه رجل

( کریب عن ابن عباس قال صلیت مع النبی صلی الله علیه وسلم ذات لیلة فقمت عن یساره فأخذ رسول الله صلی الله علیه وسلم برأسی من و رایی فجعلنی عن یمینه و وذکر حدیث الحسن عن سمرة فی الرجل یصلی مع الرجلین قال أمرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم إذاکنا ثلاثة أن یتقدم منا أحدنا وذکر بعده فی الرجل یصلی معه الرجال والنساء حدیث أنس أن جدته ملیكة دعت رسول الله صلی الله علیه وسلم لطعام صنعته له فأکل منه شم قال قوموا فلا صلی لكم قال أنس فقمت الی حصیر لنا قد اسود من طول مالبس فنضحته بماء فقام رسول الله صلی الله علیه وسلم وصففت أنا والیتیم و راه والعجوز من و رائنا فصلی بنا رکعتین شم افصر فی (اسناده) حدیث ابن عباس صحیح مشهور وحدیث سمرقضعیف کا شم افصر فی (اسناده) حدیث ابن عباس صحیح مشهور وحدیث سمرقضعیف کا

﴿ اللَّهُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي مَعَ الرَّجُلِينَ وَمُرْتَا ابْدُارُ اللَّهِ عَدَى قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ مُسْلِمِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةً بْنِ جُنْدُب قَالَ أَمْرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كُنَّا عَنْ سَمُرَةً بْنِ جُنْدُب قَالَ أَمْرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كُنَّا عَنْ سَمُرَةً أَنْ يَتَقَدَّمَ مَنَّا أَحَدُنَا

﴿ قَلَ البَّالِ عَن الْبَابِ عَن الْبِن مَسْعُود وَجَابِ وَالْسَبْنِ مَالِكُ قَالَ وَحَدِيثُ سَمْرَةَ حَدِيثُ غَرِيبٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عَنْدَ أَهْلِ الْعَلْمِ قَالُوا إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً قَامَ رَجُلَانِ خَلْفَ الْإِمَامِ وَرُوى عَنِ ابْنِ مَسْعُود أَنَّهُ صَلَّى بِعَلْقَمَةَ وَالْأَسُودَ فَأَقَامَ أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِهُ وَالْآخَرَعَنْ يَسَارِهِ وَرَوَاهُ عَنِ النَّيِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ تَكَلِّمَ بَعْضُ النَّاسِ في إسْمُعيلَ بْنِ مُسْلِمٍ مِنْ قَبِلِ حَفْظِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ تَكَلِّمَ بَعْضُ النَّاسِ في إسْمُعيلَ بْنِ مُسْلِمٍ مِنْ قَبِلِ حَفْظِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ تَكَلِّمَ بَعْضُ النَّاسِ في إسْمُعيلَ بْنِ مُسْلِمٍ مِنْ قَبِلِ حَفْظِهِ

قال أبو عيسى وحديث أنس ثقة صحيح ومليكة هي جدة اسحق بن عبد الله ابن أبي طلحة راوى الحديث عن أنس بن مالك قال انها أم سليم أم عبد الله أيه وجرت في و لادته قصة هي في الصحيح وقد قيل انها أم حرام وهو باطل وقد روى هذا الحديث ابراهيم بن طهمان وعبد الله بن عوف وهو نسى ابن أعين فأكل منه وأكلت معه فدعا بوضوء فتوضأ ثم قال لل قم فتوضأ فأم العجوز فلتتوضأ و لاصلى بكم و رواه عبد الرزاق عن مالك عن اسحق عن أنس أن جدتى مليكة يعنى جدة اسحق وساق الحديث واسمها أم سليم بنت ملحان زوج أي طلحة وأم أنس (الفقه) مو اقف المأموم مع الامام سعته وقد بيناه في الصحيح والمسائل فاذا كان واحدا كان عن يمينه واذا كانا اثنين كانا و راحوقال ابن مسعود

﴿ لَمْ اللَّهُ عَلَى حَدَّمَنَا مَعْنَ حَدَّمَنَا مَالِكُ بُن أَنَس عَنْ اسْحَقَ بْنِ عَبْد الله بْن الْمَالِكُ بْن أَنَس عَنْ اسْحَقَ بْنِ عَبْد الله بْن الله عَنْ اسْحَق بْن عَبْد الله بْن الله عَنْ اسْحَق بْن عَبْد الله صَلَّى الله أَن جَدَّتَهُ مُلَيْكَة دَعَتْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلْيهِ وَسَلَّم لِطَعَام صَنَعَتُه فَأَكَل مِنْه ثُمَّ قَالَ قُومُوا فَلْنُصَلِّ بِكُمْ قَال أَنسَ فَقُمْتُ عَلْيه وَسَلَّم لِطَعَام صَنَعَتُه فَأَكَل مِنْهُ ثُمَّ قَالَ قُومُوا فَلْنُصَلِّ بِكُمْ قَال أَنسَ فَقَمْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لِطَعَام صَنَعَتُه فَأَكَل مِنْهُ ثُمَّ قَالَ قُومُوا فَلْنُصَلِّ بِكُمْ قَال أَنسَ فَقَمْتُ عَلَيْه وَسُولُ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وَصَفَفْتُ عَلَيْهِ أَنَاو الْيَتِيمُ وَرَامَهُ وَ الْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنا فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمُ انْصَرَفَى فَصَلًى بِنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمُ انْصَرَفَى

يقف أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ضعيف والصحيح وقوفهما ورامه يدل عليه حديث أنس بعده حيث وقف هو واليتيم و رامه والعجوز و راءهم و فى حديث النبي صلى الله عليه والصلاة فى رده لابن عباس إلى اليمين دليل على أن العمل اليسير فى الصلاة لاصلاح الصلاة جائز وأن النافلة بالجماعة جائز وأن الاثنين جماعة وانمو قف الواحد عن اليمين وان الاثنهام بمن لم ينو امامتك جائز و فى حديث مليكة دليل على جو ازاجابة دعوة النساء وعلى اجابة الدعوة فى الطعام وقد كرهه مالك لاهل الفضل لفساد الناس إلافى موضع يأمن فيه ما يخاف من ضعة أو ريبة وقصد النبي صلى الله عليه وسلم فى موضع يأمن فيه ما يخاف من ضعة أو ريبة وقصد النبي صلى الله عليه وسلم بصلاته عندهم تشريفهم والدعاء لهم وقوله فى الحصير قد اسود من طولما لبس بصلاته عندهم تشريفهم والدعاء لهم وقوله فى الحصير قد اسود من طولما لبس دايل على أن الافتراش لباس وقد ثبت النهى عن لباس الحرير فلا يجوزافتراشه وفيه دليل على أن كثرة الاستمال فى الثياب لا يغلب على النجاسة بل هى على أصل

﴿ قَالَ بُوعَلِنَتَى حَديثُ أَنَسَ حَديثُ حَسَنَ صَحيحُ وَالْعَمَلُ عَلَيْهُ عَندَ أَهْلِ الْعَلْمِ قَالُوا اذَا كَانَ مَعَ الْاَمَامِ رَجُلُ وَأَمْرَأَةٌ قَامَ الرَّجُلُ عَنْ يَمِسِين الْإِمَامِ وَالْمَرْأَةُ خَلْفَهُمَا وَقَد أَحْتَجَّ بَعْضُ النَّاسِ بَهٰذَ الْخَديث في اجَازَة الصَّلَاة اذَا كَانَ الرَّجُلُ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ وَقَالُوا انَّ الصَّىَّ لَمْ تَكُنْ لَهُ صَلَاةً وَكَأَنْ أَنَسًا كَانَ خَلْفَ الَّذِي صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدُّه فَي الصَّفّ وَلَيْسَ ٱلْأَمْرُ عَلَى مَا ذَهَبُوا الَّهِ لأَنَّ النَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَامَهُ مَعَ اْلَيْتِيمِ خَلْفَهُ فَلَوْلَا أَنَّ النَّبَّى صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لَلْيَتِيمِ صَلاَّةً كَا أَقَامَ الْيَتِيمَ مَعَهُ وَلَأَقَامَهُ عَنْ يَمِينه وَقَدْ رُوىَ عَنْ مُوسَى بْن أَنْسَ عَنْ أَنْسَ أَنْهُ صَلَّى مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقَامَهُ عَنْ يَمِينِهِ وَفَي هٰذَا الْحَديث دَلَالَةٌ أَنَّهُ أَنَّ لَكُ صَلَّى تَطَوَّعًا أَرَادَ ادْخَالَ الْبَرَكَةُ عَلَيْهِم

الطهارة حتى تتيقن النجاسة لقوله فنضحته ولم يقل ففساته وكان القوم لا يجهلون الفرق بين النضح والغسل وانما نضحه ومسحه ليذهب غباره ووسخه وقوله فصلى ركعتين دليل على أنها أقل النافلة وفيه جواز صلاة المنفرد خلف الصف وفيه أن المرأة لاتكون اماما لانها لاتساويهم في مرتبة الاصطفاف فكيف تقدمهم في الامامة. تفسير قوله ليلني منكم أولو الاحلام والنهي أن الافضل التقرب من الامام وكذلك يقربون الى الامام في الصلاة على الموتى وكذلك الذا جعوا في تبر يقدم أفضلهم الى القبلة و يرتبون بعده فهذه عشرون مسألة

﴿ اللهِ عَنْ الْأَعْشِ قَالَ وَحَدَّثَنَا عَمُودُ الْأَمْامَةِ . وَرَثِنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيّةً مَعْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيّةً وَعَبْدُ اللّهِ بْنُ رَجَاء الزّينِدِيّ عَنْ أَوْسِ وَعَنْ السَّمْعِيلَ بْنِ رَجَاء الزّينِدِيّ عَنْ أَوْسِ وَعَنْ السَّمْعِيلَ بْنِ رَجَاء الزّينِدِيّ عَنْ أَوْسِ أَنْ ضَمْعَجِ قَالَ شَمْعَتُ أَبَامَسْعُود الأَنْصَارِيّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ أَنُوا فِى الْقَرَامَة سَوَاء فَأَعْلَمُهُم عَلَيْهُ وَسَلّمَ يَوْمُ الْقَرْ أَنْهُ اللّهُ عَلَى كَانُوا فِى الْقَرَامَة سَوَاء فَأَعْلَمُهُم عَلَيْهُ وَسَلّمَ يَوْمُ الْقَرْ أَنْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

### باب من أحق بالامامة

ذكر أبو عيسى فى الامامة حديثين أحدهما حديث أبى مسعود الانصارى فريوم القوم أقرؤهم لكتاب الله وان كانوا فى القرارة سواء فأعلمهم بالسنة فان كانوا فى المجرة سواء فأكبرهم سنا و لايوم الرجل فى سلطانه و لا يجلس على تكرمته إلا باذنه وحديث أبى هريرة اذا أم أحدكم الناس فليخفف فان فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض فاذاصلى وحده فليصل كيف شاء (اسناده) وها صحيحان وكان شعبة اذا ذكر هذا الحديث قال هذا ثلث رأس مالى تعظيما له وكان يرويه عن اسمعيل بن رجاء وقد خرجه مسلم من طريق الاعمش وشعبة كليهما عن اسمعيل بن رجاء وأدخل البخارى فى الامامة أربعين حديثاً وقد بيناها فى موضعها وقد روى أن أبا الوليد الطيالسى

﴿ ثَهَا لَهُوَ يُرِثُ وَعَمْرُو بُنِ سَلَمَةُ قَالَ وَحَدِيثُ أَبِي مَسْعُود حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيثٌ الْحُوَيْرِثُ وَعَمْرُو بُنِ سَلَمَةُ قَالَ وَحَدِيثُ أَبِي مَسْعُود حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيثٌ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عَنْدَ أَهْلِ الْعَلْمِ قَانُوا أَحَقْ النَّاسِ بِالْاَمَامَةُ أَقَرَوُهُمْ لَكَتَابِ اللّهُ وَأَعْمُمُ مِالشَّنَّةُ وَقَالُوا صَاحِبُ الْمَنْزِلِ أَحَقُ بِالْإَمَامَةُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ وَقَالُوا السَّنَةُ وَأَنُوا السَّنَّةُ وَقَالُوا السَّنَّةُ وَقَالُوا السَّنَّةُ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَكَرَهَهُ بَعْضُهُمْ وَقَالُوا السَّنَّةُ وَسَلَمْ وَلَا يَعْفِي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا يُعْفِي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَكَرَهَةُ بَعْضُهُمْ وَقَالُوا السَّنَّةُ وَسَلَمْ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَكَرَهَةُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا يَعْفُهُمْ وَقَالُوا السَّنَّةُ وَسَلّمَ وَلَا يَقَالُوا السَّنَّةُ وَسَلّمَ وَلَا يَعْفُهُمْ وَقَالُوا السَّنَةُ وَسَلّمَ وَلَا يَعْفُهُمْ وَقَالُوا السَّنَةُ وَاللّهُ وَلَا يُعْفَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَا يُؤَمّ الرّجُولُ فَى سُلْطَانِهُ وَلَا يُحَلّمُ مَا اللّهِ عَلَى تَكُرْمَتُهُ اللّا بَاذَةُ فَاذَا أَذَنَ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَا يُولُوا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَا يُولُوا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

ويحيى القطان روياه عن شعبة يؤم القوم أقدمهم قراءة وقال شعبة قلت لاسماعيل يعنى ابن رجاء الزييدى ماتكرمته قال فراشه وخرجه مسلم ولم يخرجه البخارى ولكنه قال مايأتى انشاء الله (الفقه) لاخلاف أن الافضل أفضل أن يقدم القوم فى الامامة لانها و لاية الدين وشفاعة المسلمين وضامن صلاة المصلين فلا يكون الا مليئاً من الشرع غير معدم والاملى فالاملى بلا خلاف أولى لان الصلاة امارة واحتكام وهى مخصوصة بالامام ونائب الامام امام و لاخلاف أن يؤم القوم أعلمهم وكان من تقدم لا يقرأ إلا ما يعلم فلذلك جاء فى الحديث أفرؤهم وهذا إذا كان عدلا وأما السن فلا خلاف فى اعتباره بين الامة وأنه يقدم على من هو أصغرمنه اذا استوت حالم فى العلم والعدالة وكان سفيان واسحاق وأحمد يقدمون القارىء أخذا بظاهر الحديث، وليس كذاك فان الصلاة تفتقر الى الفقه يقدمون القارىء أخذا بظاهر الحديث، وليس كذاك فان الصلاة تفتقر الى الفقه

﴿ إِلَّهُ مِنْ عَبْدِ الرَّمْنِ عَنْ أَبِي الرَّادَعَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْنَ قُتَيْبَةً حَدَّانَا الْمُعْيِرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّمْنِ عَنْ أَبِي الرَّادَعَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اذَا أَمَّ أَحَدُكُمُ النَّاسَ فَلْيُحَقِّفُ فَانَّ فَيِهُ النَّيِ صَلَّى النَّاسَ فَلْيُحَقِّفُ فَانَّ فَيهِمُ النَّيِّ صَلَّى النَّاسَ فَلْيُحَقِّفُ فَانَّ فَيهِمُ النَّيِ صَلَّى النَّاسَ فَلْيُحَقِّفُ فَانَّ فَيهِمُ السَّعْدِرَو الصَّعِيفَ وَالْمَرْيَضَ فَاذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ الصَّعْدِرَو الصَّعِيفَ وَالْمَرْيَضَ فَاذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ الصَّعْدِرَو الْمَاكِ بْنَ عَلِي مَاكِنَ بْنِ حَاتِم وَأَنِس وَجَابِر بْنِ سَمُرَةً وَمَاكُ بْنِ عَبْدِ اللّهِ وَأَبِي وَاقِد وَعُمْانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِى وَأَبِيمَسْعُود وَجَابِر وَمَاكُ بْنِ عَبْدَ اللّهِ وَأَبِي وَاقِد وَعُمْانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِى وَأَبِي مَسْعُود وَجَابِر أَنِ الْعَاصِى وَأَبِي مَسْعُود وَجَابِر أَنِ عَبْدَ اللّه وَأَبِي وَاقِد وَعُمْانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِى وَأَبِي مَسْعُود وَجَابِر أَنْ عَبْدَ اللّه وَأَبِي وَاقِد وَعُمْانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِى وَأَبِي مَسْعُود وَجَابِر

﴿ قَالَ اللهُمْ الْعَلْمُ الْحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثَ حَسَنَ صَحِيتَ وَهُوَ قَوْلُ أَكْثِرَ أَهْلِ الْعَلْمِ الْحَدَّ الْمَا الْمَامُ الصَّلَاةَ عَنَافَةَ الْمَسَقَّة عَلَى الْمُعْرِفُ الْعَلْمِ الْحَدِيثَ وَالْمَرِيضَ وَأَبُو الزّنَادَ اسْمُهُ عَبْدُ الله بْنُ ذَكُوالَ الْمَامُ الصَّعَيفُ وَالْكَبِيرِ وَالْمَرِيضِ وَأَبُو الزّنَادَ اسْمُهُ عَبْدُ الله بْنُ ذَكُوالَ السَّعَيفُ وَالْكَبِيرِ وَالْمَرِيضِ وَأَبُو الزّنَادَ اسْمُهُ عَبْدُ الله بْنُ ذَكُوالَ وَالْمَنْ وَالْأَعْرَجُ هُوَ عَبْدُ الرَّحْن بْنُ هُرْمَزَ الْمَدَينَى وَيُكْنَى أَبَادَاوُدَ وَرَحْن قَتَيْبَةُ وَالْأَعْرَجُ هُوَ عَبْدُ الرَّحْن بْنُ هُرْمَزَ الْمَدَينَى وَيُكُنّى أَبَادَاوُدَ وَرَحْن قَتَيْبَةً

أكثر من افتقارها إلى القراءة و إلى هذا وقعت الاشارة بقوله صلى الله عليه وسلم فأعلمهم بالسنة فلو أن رجلا قارئاً وآخر عالما قدم العالم فان كان قارى، ومسنقدم القارى، لحديث عمرو بن سلمة حين أم قومه بقوله يؤمكم أقرؤكم والدليل على مراعاة السن قول النبى صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث وليؤمكما أكبركما وصاحب المنزل أحق اذاكان عنده قرآن وعلم والا رجعت الولاية إلى أصلها والمهاجر الاصل أولى من غيره وفى قوله ولا يجلس على تكرمته الا باذنه دليل

حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بَنِ مَالِكَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَحَفَّ النَّاسِ صَلَاةً في تَمَامٍ عَيْثَ فَي قَالَ النَّسِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَحَفِيتُ هَذَا حَدِيثَ حَسَنُ صَحِيتٌ هَا النَّامَ مَا خَاءَ في تَحْرِيمِ الصَّلَاةَ وَتَحْلِيلِها مَرْشَ سُفْيَانُ بَنُ وَكِيعٍ حَدَّثَنَا مُحَدُّد بْنُ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي السَّفْيَانَ طَرِيف السَّعْدَى عَنْ أَبِي مَوْرَةَ عَنْ أَبِي السَّفْيَانَ طَرِيف السَّعْدَى عَنْ أَبِي نَضَرَةً عَنْ أَبِي سَعِيد قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَفْتَاحُ الصَّلَاة الشَّلَمُ وَلَا صَلَاةً لَنْ لَمْ يَقُرَأُ بالْخَدُد

وَسُورَةً فِي فَرِيطٍ الْكَانِيرُ وَ الْمُ

على أنه لاينزل فى البيت إلا حيث يأذن صاحب البيت و يصلى الامام بالناس على قدر حالهم من مستعجل لحاجة أوشيخ أو مسن أو سقيم فانجهل فليتوسط وان علم حالهم فليتبسط وفى حديث آبى هريرة فى الصحيح فان فيهم ذا الحاجة

#### باب ماجا. في الصلاة و تحريمها وتحليلها

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم ﴾ قد تقدم فى كتاب الوضوء القول فى الحديث والذى يختص به ههنا أن الصلاة لا تنعقد الا بتحريم هو نية واتفق العلماء فى اشتر اطالنية واختلفوا فى كيفيته وقد أجمعت الامة فى علها واتفقوا على اشتراط القول واختلفوا فى كيفيته وقد أجمعت الامة على أن نية الصلاة مقترنة بالتكبير وقد أراد بعض متأخرى المغاربة أن يحملها على قول علمائنا فيمن خرج إلى النهر أو الحمام بنية الطهارة غلما بلغهما عزبت

﴿ تَهَ لَا يُوعَيْنَتَى وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلَى وَعَائْشَةً قَالَ وَحَديثُ عَلَى فِي هٰذَا أَجْوَدُ إِسْنَادًا وَأَصَعُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدِ وَقَدْ كَتَبْنَاهُ فِي أُول كَتَاب الْوُضُو. وَالْعَمَلُ عَلَيْهُ عَنْدَ أَهْلِ الْعَلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النِّيِّ صَلَّى أَلَلْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ النُّورِي وَأَبْنُ الْمُبَارَكُ وَالشَّافِعِي وَأَخْمَـدُ وَ اسْحَقُ انْ تَعْرِيمَ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرُ وَلَا يَكُونُ الرَّجُلُ دَاخِلًا في الصَّلَاةِ الْإِبَالْتُكْبِيرِ قَالَ وَسَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ مُحَدَّبُنَ أَبَّان مُسْتَمْلِي وَكِيعٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰن بْنَ مَهْدَى يَقُولُ لَو أَسْتَفْتَحَ رَجُلُ الصَّلَاةَ بَسَبِعِينَ أَسْهَا مِنْ أُسَهَاءُ ٱللَّهُ وَلَمْ يُكُبِّرُ لَمْ يُجْزِهُ وَإِنْ أَحْدَثَ قَبْلِ أَنْ يُسَلِّمُ أَمْرَتُهُ أَنْ يَتُوضًا أَثُمُّ يَرْجِعَ الَى مَكَانِهِ فَيُسَلِّمَ الْمُأْمَرُ عَلَى وَجْهِهِ قَالَ وَأَبُو نَصْرَةَ ٱسْمُهُ الْمُنْذُرُ أبن مَالك بن قُطْعَةً

عنه النية أنها تجزيه فقالوا يتخرج فى الصلاة مثله وهذا من الجهل بالتخريج فان الصلاة أصل فى النية للطهارة فكيف يرد الاصل الى الفرع ومن الصلاة أخذ وجوب النية فى الطهارة وقال أهل العراق يحرم بالعجمية و يأتى لفظ شيئاً من العربية (۱) لقوله تعالى وذكر اسم ربه فصلى قلنا قد فسر هذا فعل النبى صلى الله عليه وسلم وقوله بقوله الله أكبر ولم يأت قط بلفظ سواه و لاغيره

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصول التي أيدينا وهوكما ترى لامعني له فتدبر

﴿ مَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ الْأَصَابِعِ عَنْدَ التَّكْبِيرِ . وَرَشَىٰ قَتَيْبَةُ وَاللَّهُ عَنْ سَعِيدِ وَأَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُ قَالِا حَدَّنَا يَحْيَى بْنِ الْمَيَانَ عَنِ أَبْنِ أَبِي ذَبْبِ عَنْ سَعِيدِ أَبْنِ سَمَعَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا لَكُونُ وَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ الل

بزيادة و لا نقص وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتمونى أصلى فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حذو منكبيه كما روى مالك وغيره من الصحاح و يكون رفعها مداكما ذكر أبوعيسى عن أبى هريرة و لا ينشر أصابعه فان حديث يحيى ابن البيان فى نشر الاصابع قد ضعفه

﴿ لِمُ اللَّهُ مَا جَاء فِي فَضْلِ النَّكْبِيرَةِ ٱلْأُولَى . مَرْشَنَ عُقْبَةُ بْنُ مُ مُرَم وَنَصْر بِن عَلَى قَالًا حَدَّثَنَا أَبُو قَتَدِبَةَ سَلْم بِن قَتَدِبَةَ عَن طُعْمَةً بِن عَمْرُو عَنْ حَبِيبٍ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ أَنْسَ بْنِ مَالِكُ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى لله أَرْبَعَينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَة يُدُرِكُ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى كُتبَتْ لَهُ بَرَاءَتَانَ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ وَبَرَاءَةٌ مِنَ النَّفَاق ﴿ قَالَ اللَّهِ عَلَّمْ عَنْ أَلَّهُ وَقَدْ رُوىَ هَذَا الحديثُ عَنْ أَنَّسَ مَوْقُوفًا وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا رَفَعُهُ إِلَّا مَارَوَى سَلْمُ بِنْ قَتَيْبَةَ عَنْ طُعْمَةَ بِنْ عَمْرُو وَإِنَّكَا يُرُوَى هٰذَا عَنْ حَبِيبِ بِنِ أَبِي حَبِيبِ الْبُجَلِيِّ عَنْ أَنَسَ بِن مَالِك . وَحَدَّثَنَا مِذَاكَ مَنَّادٌ حَدَّثَنَا وَكُنِّع عَنْ خَالد بْن طَهْمَانَ عَنْ حَبيب بْن أَبِي حَبيب الْبُجَلِّي عَنْ أَنَسَ يَحُوَقُولُهُ وَلَمْ يَرْفَعُهُ وَرَوَى إِسْمَعِيلٌ بِنْ عَيَّاشَ هَٰذَا الْخَديثَ عَنْ عُمَارَةً بْن غَزِيَّةً عَن أَنَس عَن النَّبِيِّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَهَٰذَا لَا يَصِم مَن جهة اسْنَاده وعُمَارَة بن غَزِيةً لَم يَسْمَعُ من أنَّسَ بن مَالك • المَّلَة ، مَرْشُ مُعَدُّ الْمُتَاحِ الصَّلَاة ، مِرْشُ مُحَدُّ بن مُوسَى المُحَدِّ بن مُوسَى

باب ما يقول عند افتتاح الصلاة ﴿ أبو المتوخل عن أبي سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قلم الْبَصْرِيُ حَدَّنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْانَ الضَّبَعِيْ عَنْ عَلَيْ بْنِ عَلَيْ الرِّفَاعِيِّ عَنْ الْفِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاة بِاللَّيْلِ كَثَرَ أَثُمَّ يَقُولُ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبَحْمُدكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدَّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ ثُمَّ يَقُولُ اللهُ أَ كُبَرُ كَبِيرًا ثُمَّ يَقُولُ أَعُودُ بِاللهِ وَتَعَالَى جَدَّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ ثُمَّ يَقُولُ اللهُ أَ كُبَرُ كَبِيرًا ثُمَّ يَقُولُ أَعُودُ بِاللهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِه وَنَفْتِهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِه وَنَفْتِهِ وَعَلَيْ مَنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِه وَنَفْتِهِ وَعَلَيْ مَنْ السَّمُودِ وَجَابِرِ هِ تَلْ اللّٰهِ مِنَ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ وَلَى الْبَابِ عَنْ عَلِي وَعَائِشَةً وَعَبْدَ أَلَلهُ بْنَ مَسْعُودِ وَجَابِر وَجَبِيرِ بْنِ مُطْعِم وَأَبْنِ عُمَرَ

وَ آلَ إِنَّ عَيْنَتَى وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيد أَشْهَرُ حَدِيث في هٰذَا الْبَابِ وَقَدْ أَخَذَ قُومٌ مِنْ أَهْلِ الْعَلْمِ فَقَالُوا بَلَ رُوى قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعَلْمِ فَقَالُوا بَلَ رُوى عَنِ النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَنْهُ كَانَ يَقُولُ سُبْحَانَكَ اللَّهُمْ وَبَحَمْدِلَ وَتَبَارَكَ عَنِ النِّيِ صَلَّى اللَّهُمْ وَبَحَمْدِلَ وَتَبَارَكَ عَنِ النِّيِ صَلَّى اللَّهُمْ وَبَحَمْدِلَ وَتَبَارَكَ عَنِ النِّيِ صَلَّى اللَّهُمْ وَبَحَمْدِلَ وَتَبَارَكَ

الى الصلاة بالليل كبر ثم يقول سبحانك اللهم وبخمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولااله غيرك ثم يقول الله أكبر كبيرا ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفته ونفخه و و و و و عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا افتتح الصلاة قال (سبحانك اللهم و بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولااله غيرك وضعف الحديثين الاول برواية على بن على والثانى رواية حارثة ابن أبى الرجال و ذكر أبو عيسى حديث عبدالله بن أبى والمع عن على بن أبى طالب أنه صلى الله عليه وسلم كان اذا قام الى الصلاة تبر ثم قال وجهت وجهى للذى

آسُمُكَ وَتَعَالَى جَدُكَ وَلاَلِهَ غَيْرُكَ هَكَذَا رُوى عَنْ عُمَرَ بِنِ الْحَطَّابِ
وَعَيْرَهُمْ وَقَدْ ثَنَكُمْمَ فِي إِسْنَاد حَدِيثِ أَبِي سَعِيد كَانَ يَحْيَ بُنُ سَعِيد يَتَكَلَّمُ
وَغَيْرَهُمْ وَقَدْ ثَنكُمْمَ فِي إِسْنَاد حَدِيثِ أَبِي سَعِيد كَانَ يَحْيَ بُنُ سَعِيد يَتَكَلَّمُ
فِي عَلَيْ بِنِ عَلِي الرِّفَاعِي وَقَالَ أَحْدُ لَا يَصِحْ هَذَا الْحَدِيثِ مَرَثِنَ الْحَسَنُ الْحَسَنُ عَرَقَةَ وَيَحَيَّ بُنُ مُوسَى قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة عَنْ حَارِثَة بْنِ أَبِي الرِّجَالِ عَنْ عَرْفَة وَيَحَيَّ بُنُ مُوسَى قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة عَنْ حَارِثَة بْنِ أَبِي الرِّجَالِ عَنْ عَرْفَة وَيَحَيَّ بُنُ مُوسَى قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة عَنْ حَارِثَة وَسَلِّمَ إِنَا الْفَتْتَعَ الصَّلاَة عَنْ عَلْمَ اللهُ عَنْ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلْمَ وَعَلَى اللهُ عَنْ عَلْمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ ال

فطر السموات والارض الحديث ثم صححه وقواه (اسناده) الروايات ظاهرة في الاذكار المروية عند افتتاح الصلاة ويروى في الصحيحين عن عمر بن الخطاب انه كان يقول سبحانك اللهم و بحمدك وتعالى جدك ولااله غيرك وخرجا جميعاً عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير والقراءة اسكاتة فقلت يارسول الله اسكاتك بين التكبير والقراءة ما قفى من الخطايا باعد بيني و بين خطاياى كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الدنس اللهم اغسل خطاياى بالماء والثلج والبرد و يبانه في الصحيحين ولم يروممالك وغيره من العلماء وقالوا ان أفضل الذكر القراءة ويبانه في الصحيحين ولم يروممالك وغيره من العلماء وقالوا ان أفضل الذكر القراءة

﴿ إِسَنِي حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بِنُ إِبْرَاهِم حَدَّثَنَا سَعِيدُ بِنُ أَبِي إِيَاسِ الْجُرَيْرِيُ أَبِي مَنِيعٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بِنُ إِبْرَاهِم حَدَّثَنَا سَعِيدُ بِنُ أَبِي إِيَاسِ الْجُرَيْرِي عَنْ قَيْسِ بْنِ عَايَةَ عَنِ أَنِ عَبْد الله بْنِ مَغَفَّلَ قَالَ سَمَعَنِي أَبِي وَأَنَّا فِي الصَّلَاةِ عَنْ قَيْسٍ بْنِ عَايَةَ عَنِ أَنِ عَبْد الله بْنِ مُغَفِّلَ قَالَ سَمَعَ فَالَ وَأَنَّا فِي الصَّلَاةِ أَنْ أَيْسِمُ الله الرَّحْنِ الرَّحِيمِ فَقَالَ لِى أَنْ أَنْ أَنْ أَبْغَضَ الله الْحَدَثُ قَالَ وَلَمْ أَلَّ أَنْ أَنْ أَبْغَضَ الله الْحَدَثُ أَلَا سَمْع أَحَدًا مِنْ أَقُولُ الله عَنِي مِنْهُ قَالَ وَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ النِّيِّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم وَمَعَ أَلَى وَقَدْ صَلّمَ عَالَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم وَمَعَ عَنْها وَقَدْ صَلّاتُ مَعَ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم وَمَعَ عَنْها وَقَدْ صَلّاتِ مَعَ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم وَمَعَ أَلَى الله عَلْهُ وَسَلّم وَمَعَ عَنْها وَقَدْ صَلّاتِ مَعَ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم وَمَعَ عَنْها وَقَدْ صَلّاتِ مَعَ النّبِي صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّم وَمَعَ أَلَى الله الله الْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقُولُهَا فَلَا تَقَلْهَا إِنَا أَنْتَ صَلّى الله وَمَعَ عَنْها وَالْمَالَة وَاللّه وَمَعَ عَنْها أَنْ أَنْ أَلْهَ الْمَاتِ وَقَدْ اللّهُ الْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقُولُها فَلَا تَقَلْهَا إِنَا أَنْتَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَعَ عَنْها وَاللّه وَلَا اللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَا الْمَالَة وَلَا اللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَا اللّه وَالْمَالِمُ وَاللّه وَاللّه وَلَا اللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه الْمَالِمُ اللّه وَاللّه وَاللّه

ابتداء واليها يتبادر والقيام محل القراءة والركوع محل التسبيح والسجود محل الدعاء وهذا مستقر فى الشريعة بيد أنه روى عنه فى مختصر ماليس فى المختصر أنه كان يقول كلمات عمر بعد التكبير

باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم

ذكر حديث ابن مغفل رواه الجريرى سعيد بن اياس عن قيس بن عباية عن ابن لعبدالله بن مغفل أنه قال (سمعنى أبى وأنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم فقال أى بنى اياك والحدث قال ولم أر أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبغض اليه الحدث فى الاسلام يعنى منه قال وقدصليت مع النبى صلى الله عليه وسلم ومع أبى بكر ومع عمر ومع عثمان فلم أسمع أحدا منهم يقولها فلا تقلها اذا أنت صليت فقل الحمد لله رب العالمين عال حديث حسن

﴿ قَالَ الْعُلْمَ مَنْ أَضْحَابَ النِّي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْهُمْ أَبُوبَكُر عَنْدَ أَكْثَرَ أَهْلِ الْعُلْمِ مِنْ أَضْحَابَ النِّي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْهُمْ أَبُوبَكُر عَنْدَ أَكْثَرَ أَهْلِ الْعُلْمِ مِنْ أَضْحَابَ النِّي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْهُمْ أَبُوبَكُر وَعَمَر وَعُمَانُ وَعَلَى وَعَيْرُهُمْ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التّابِعِينَ وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ النّورِي وَعُمْر وَعُمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللل

روى أبوخالد الوالى هو من الكوفة عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم ليس اسناده بذلك قتادة عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يفتتحون القرامة بالحمد لله رب العالمين حديث صحيح حسن هذه مسألة عظمى فان القاضى أبا بكر ابن الطيب لايتكلم من الفقه الافى هذه المسألة خاصة لانها متعلقة بالاصول والغريب عندى ماصنع فيها الخطيب والدارقطنى فانهم كثروا طرقها وساقوا أحاديثها وصححوا الجهر بها ومايساوى ماجاؤا به سماعه و لاخفاء فان طريق أحاديثها وصححوا الجهر بها ومايساوى ماجاؤا به سماعه و لاخفاء فان طريق مالك فى هذا أهدى فان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت بالنقل المتواتر من أهل إلمدينة الى زمان مالك أن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت بالنقل المتواتر من أهل إلمدينة الى زمان مالك أن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عرى

 قَالَ الْمُعَلِّنَاتِي هَٰذَا حَديثُ لَيْسَ اسْنَادُهُ بِذَاكَ وَقَدْ قَالَ بَهٰذَا عَدَّةٌ مِنْ أَهْلِ العلم من أَصْحَابِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهُم أَبُوهُرِيرَةَ وَأَبْنَ عَمْرَ وَأَبْنَ عَبَّاسُ وَأَبْنُ الزِّبِيرِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ رَأُوا الْجَهْرَ بَبْسُمِ أَللَّهُ الرَّحْمٰن الرَّحيم وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعَيْ قَالَ إِسْمِيلُ بِنُ حَمَّادِ هُوَ أَبِنُ أَبِي سُلَيْمَانَ وَأَبُو خَالد مَ أَبُرِ خَالَد الْوَالَبِي وَاسْمَهُ هُرَمْنُ وَهُو كُوفَى أحما عَلَمَ فَتَتَاح الْقَرَاءَة بِالْحَدْ لَهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ مَرْمَنِ قُتَيْبَةُ حَدَّتَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسَ قَالَ كَانَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكُر وَعُمَرُ وَعُمَانُ يَفْتَتَحُونَ الْقَرَامَةَ بَالْخَدُ للهُ رَبِّ الْعَالَمَينَ كَالَ بُوعَيْنَي هٰذَا حَديث حَسَن صَحيح وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عندَ أَهْلِ الْعَلْمِ

 هُ قَالَ بُوعَيْنَتِي هٰذَا حَديث حَسَن صَحيح وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عندَ أَهْلِ الْعَلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النِّي صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ كَانُوا يَسْتَفْتُحُونَ الْقَرَامَةَ بِالْمَدُ لللهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ الشَّافعي إِنَّمَا مَعْنَى هٰذَا الْخَديث أَنَّ النِّي صَلَّى أَلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ وَأَبَّا بَكُرُ وَعُمْرَ وَعُمَّانَ كَانُوا يَفْتَتَحُونَ الْقَرَامَةَ بَالْحَدُ لله رَّبُ الْعَالَمِينَ مَعْنَاهُ أَنْهُم كَانُوا يَبِدُونَ بِقرَاءَة فَأَيْحَة الْكَتَابِ قَبْلَ السُّورَة

عن الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم فلا يُلتفت بعد التواتر الىأخبار آحاد شذت

وَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّهُم كَانُوا لَا يَقْرَوُنَ بِسَمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَرَى أَنْ يُبْدَأَ بِسِمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ وَأَنْ يَجْهَرَ بِهَا ﴿ لَاللَّهِ اللَّهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ وَأَنْ يَجْهَرَ بِهَا ﴿ فَيَالْ عَمْدُ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَدَانُ وَعَلَى اللَّهِ عَنْ عَبَدَ اللهِ الْعَلَىٰ اللهِ الْعَلَىٰ وَعَلَى اللهِ الل

عن علماء الصحيح المتقدمين فجاء هؤلاء وهم المتأخرون وقد حققنا القول فيها في مسائل الخلاف والاصول بمــا يغني من أراده هنالك

#### باب لاصلاة الابفاتحة الكتاب

عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (الاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) حديث حسن صحيح (العارضة) أن أباعيسي كان حقه أن يقول باب وجوب القرامة في الصلاة فاذا ذكر أحاديثها قال باب وجوب الفاتحة وقد بينا ذلك كلمه في موضعه وفي الباب حديث عبادة خرجه الامامان وحديث مالك وغيره عن أبي هريرة من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام الحديث الى آخره و يعارضه حديث الاعرابي في الصحيحين اقرأ بما تيسر الكمعك من القرآن ولا يقطع هذا المحتمل بحديث عبادة وأبي هريرة فان المفسر الصحيح المعمول به أولى اذ يحتمل أن يكون الاعرابي لم يحفظها فأحاله النبي صلى القه عليه وسلم المعمول به أولى اذ يحتمل أن يكون الاعرابي لم يحفظها فأحاله النبي صلى القه عليه وسلم

قَالَ الْوَعْ الْعَلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْهُمْ عُمَرُ الْ الْخَطَّابِ
 أَكُثَرَ أَهْلِ الْعَلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْهُمْ عُمَرُ الْ الْخَطَّابِ
 وَعَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَعْرَانُ اللهُ عَمْرُ اللهِ وَعَلَى اللهِ وَالسَّافِعِي اللهِ وَاللهِ وَالسَّافِعِي اللهِ وَالسَّافِعِي اللهِ وَالسَّافِعِي اللهِ ال

وأمثاله على ماتيسر له وقدر بيان الذكر فى الشريعة وهو قراءة فاتحة الكتاب فى الصلاة بقوله وفعله وقد قالوا قوله لاصلاة ننى الكال قلنا قد بينا فى أصول الفقة أن معناه لاصلاة شرعية فان النبى صلى الله عليه وسلم بين الشرع نفيا واثباتا وقوله فهى خداج يقال خدجت الناقة وأخدجت الناقة اذا ألقت ولدها دما والاسم الخداج منهى عنه وقال ابن در يدخدجت الناقة والشاة ومنه الحديث كل صلاة لايقرأ فيها بأم القرآن فهى خداج أى مقصرة عن بلوغ قامتها وأخدجت الناقة وغيرها اذا ألقت ولدها ناقص الخلق وان كانت أيامه تامة فالاول منه يقال ناقة خادج والولد خديج والثانى ناقة مخدج والولد مخدج وفى الحديث فى ذى الثدية أنه مخدج اليدأى ناقص خلقتها وقد حققناها فى كتاب ملجئه المتفقهين والذى يحتاج اليه فى هذا الموضع أنهاغير تامة واذا كانت ناقصة فنقصان العبادة مبطل لها فان قيل فاذا سقطت سنة من سننها أليست ناقصة فنقصان العبادة مبطل لها فان قيل فاذا سقطت سنة من سننها أليست

﴿ السَّبُ مَا اللَّهُ التَّأْمِينَ . مَرَثُنَ الْمُدَّدُ الْمُعَدُّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللِمُ الللْمُ اللللْمُوالِمُ اللللْمُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

ناقصة وتجزى قلنا لانقول أنها ناقصة و لاأنها خداج و لاأنهاغيرتا مة الابنقصان فرض لاسيا وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم تمامها ونقصانها فقال إذا قال العبد كذا يقول الله كذا فهذا يدل على أن الصلاة الما تكون صلاة بها و لاخفاء بهذا واذا ثبت هذا فني كيفية لزوم قراءتها لعلما ثنا أربعة أقوال أحدها انها تقرأكل ركعة الثاني في ركعة الثالث في كل صلاة الرابع أنها لا تجبقراءتها في الصلاة ولزومها في الصلاة للحديث الذي ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولزومها في كل ركعة الثابت أنه كان يقرؤها في كل ركعة و بقوله للاعرابي فاقر واركع واسجد وكذلك فافعل في صلاتك كلها فكل فرض في ركعة فهو فرض في كل ركعة فان أسقطها متعمدا أبطلها وان سها ألغاها وغير ذلك ضعيف وقد بيناه في موضعه

#### باب ماجاء في التأمين

﴿ وَاثُلُ بِنَ حَجَرَ سَمَعَتَ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ قَرْأً غَيْرِ المُغْضُوبِ عَلَيْهُم و لا الضالين فقال آمين ومد بهاصوته ﴾ اسناده قد علل أبو عيسى حديث واثل وليس فى قول النبى صلى الله عليه وسلم لآمين حديث صحيح وانما ذكر ممالك عن ابن شهاب مرسلا و كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين وعن

﴿ تَهَ لَأَبُوعَلِينَتُي حَديثُ وَائِلَ بْنَ حُجْرِ حَديثُ حَسَنَ وَبِهِ يَقُولُ غَيْرٍ وَاحِد مَنْ أَهْلِ الْعُلْمِ مِنْ أَضْحَابِ النَّيِّ صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ يَرَوْنَ أَنَّ الرَّجُلَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّأْمِينِ وَلَا يُخْفِيهَا وَبِهِ يَقُولُ الشَّافعي وَأَحَدُ وَاسْحَقُ وَرَوَى شُعْبَةُ هَذَا الْحَدَيْثَ عَنْ سَلَمَةً بِن كُهَيْلِ عَنْ حُجْر أَبِي الْعَنْبَسِ عَنْ عَلْقَمَةَ بْن وَائِل عَنْ أَبِيه أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَرَأً غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّالِّينَ فَقَالَ آمينَ وَخَفَضَ بَهَا صَوْتَهُ ا مَا اللهُ عَلَيْنَيْ وَسَمِعْتُ مُحَدًّا يَقُولُ حَدِيثُ سُفِيانَ أَصَحْ مِنْ حَدِيثُ اللهِ عَلَيْنَ أَصَحْ شَعْبَةً فِي هٰذَا وَأَخْطَأْ شُعْبَةُ فِي مَوَاضعَ مِنْ هٰذَا الْحَديث فَقَالَ عَنْ حُجْرَ أَى الْعِنْبِسِ وَإِنْمَا هُوَ حُجْرُ بِنْ عَنْبَسِ وَيُكْنَى أَبَّا السَّكَنْ وَزَادَ فيه عَنْ عَلْقَمَةَ بِن وَاثِل وَلَيْسَ فيه عَلْقَمَةُ وَإِنَّكَ اهُوَ عَن حُجْر بن عَنْبَس عَن وَاثل أَبْنَ حُجْرٍ وَقَالَ وَخَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ وَإِنَّمَا هُوَوَمَدٌّ بِهَا صَوْتَهُ

مالك فى ذلك ثلاثة أحاديث منها قوله إذا أمن الامام فأمنوا ومنها قوله اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين (لغته) آمين يمد ألفها ويقصر ومذ خلفت البحر ماسمعت أحدا يمدها و لابلتنى الى سدفى القرنيين (أصوله) هذا دليل على وجود الملائكة وأنهم يدعون للمصلين كاقال ويستغفرون لمن فى الارض فاذا كانت الملائكة تدعو له ويدعو معهم كان قمنا بالاجابة وادا دعت هى له وأعرض هو عن ذلك لم يؤمن عليه الحرمان (الفقه) السنة وادا دعت هى له وأعرض هو عن ذلك لم يؤمن عليه الحرمان (الفقه) السنة

﴿ قَلَابُوعَيْنَتَى وَسَأَلْتُ أَبَا زَرْعَةَ عَنْ هَٰذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ حَدِيثُ سُفْيَانً فِي هَذَا أَصَحْ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةً قَالَ وَرَوَى الْعَلَاءُ بُنُ صَالِحِ الْأَسَدِى عَنْ سَلَةً بْنُ كُفِيلَ نَعُورُوايَة سُفْيَانَ

﴿ قَ لَا يُوعَيْنَى مَرْثُنَا أَبُو بَكُر مُحَدَّدُ بِنُ أَبَانَ حَدَّنَا عَبْدُ أَلَّهُ بِنُ ثُمَيْ حَدَّنَا الْعَلَا مِنْ صَالِحِ الْأَسَدَى عَنْ سَلَةً بْنِ كُهَيْلِ عَنْ حُجْرٍ بْنِ عَنْبَسِ حَدْثَنَا الْعَلَا مِنْ صَالِحِ الْأَسَدَى عَنْ سَلَةً بْنِ كُهَيْلِ عَنْ حُجْرٍ بْنِ عَنْبَسِ عَنْ وَاثِلِ بْنِ حُجْرِ عَنِ النّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم نَعُو حَدِيثِ سُفْيَانً عَنْ وَاثِلِ بْنِ حُجْرِ عَنِ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم نَعُو حَدِيثِ سُفْيَانً عَنْ وَاثِلِ بْنِ حُجْرِ عَنِ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم نَعُو حَدِيثِ سُفْيَانً عَنْ صَلّى الله عَنْ مَا اللّهِ عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلّم نَعُو حَدِيثِ سُفْيَانً عَنْ صَلّى الله عَنْ حَدِيثِ سُفْيَانً عَنْ صَلَّم الله عَنْ مَا لَهُ الله عَنْ مَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّم نَعُو حَدِيثِ سُفْيَانً عَنْ صَلّى الله عَنْ مَا لَهُ عَنْ مَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّم نَعُو مَدِيثِ سُفْيَانً عَنْ مَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّم نَعْوَ حَدِيثِ سُفْيَانً عَنْ مَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّم نَعْوَ مَدِيثِ سُفْيَانً عَنْ مَا لَهُ الله عَنْ الله مَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلّم نَعْوَ مَدِيثِ سُفْيَانً عَنْ مَا لَهُ إِنْ لَهُ عَنْ مَنْ وَاثِلِ بْنِ حُدِيثٍ سَلَّمَ بْنَ كُهِيلُ

﴿ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا زَيْدُ اللهُ عَنَا أَبِي فَضَلِ التَّامِينِ وَرَشَنَ اللهُ كُرَيْبِ مُحَدَّدُ اللهُ المَّالَةُ مَنْ مَالَكُ اللهُ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اللهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمُلَاتِكَةِ عُفْرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمُلَاتِكَةَ عُفْرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ اللهُ مَا اللهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمُلَاتِكَةَ عُفْرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

أن يقولها الامام لقوله اذا أمن الامام فأمنو اولرواية ابن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها والمرسل عندنا حجة كالمسند لاسيما مرسل بن شهاب لاسيماو رواية مالك و لانه أحد التابعين في أخراهم وأو لاهم وقال علماؤنا معنى قوله اذا أمن الامام اذا بلغ موضع التأمين وهذا بعيد لغة بعيد شرعا بما أثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله ولا يجهر بها الامام و لا المأموم وقد حققنا ذلك

قَالَ الْوَعَلِمْنَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةً حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٌ

 مَا جَاءً فِي السَّكْتَةَ بْنِ فِي الصَّلَاةِ ، مِرْشَنَا أَبُو مُوسَى

في موضعه وذكر في فضل التأمين حديث أبي هريرة الصحيح توجبه عارضة أن مالكا قال لايؤمن الامام في صلاة الجهر وقال ابن حبيب يؤمن وقال اين بكيرهو بالخيار والاختيارأن يؤمنسرا وجهرا اماما ومأموما فذا أوجمعا فاذا أمن الامام والمأموم والملائكة والتقت الدعوات قبلت بفضل الله وقد اختلف الرواة في لفظه عن مالك فرواه بعضهم عنه فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة منهم عبدالله ابن يوسف التنيسي وزيدبن الحباب وغيرهما وعنه خرجه أبوعيسي ورواهبعضهم فمن وافق قوله قول الملائكة منهم القعنبي وغيره ورواه عنه بعضهم اذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السهاء آمين رواه عنه أيضاعبد الله بن يوسف فعل على أنه ان أبا هريرة سمع الحديثين يألفاظ فنقل فللفظة أونقله على المعنى على الاختلاف الوارد فىذلك بينالعلماء يحتملأن تكونالموافقة فيالزمن والوقت وتحتمل في الاخلاص والاظهرأنه الوقت والله أعلم وقد روى أبو داود قال كنا نجلس الى ابن زهير النميري وكان من الصحابة فاذا دعا أحدمنا قال اختمه بآمين فان آمين مثل الطابع على الصحيفة قال ابن زهير ألا أخبركم عرب ذلك خرجنا مع رسولالله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فاتيناعلى رجل قد ألح فى المسألة فوقف النبي صلى الله عليه وسلم ليستمع منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوجب ان ختمه فقال رجل من القوم بأى شيء يختم قال بآمين فانه ان ختم بآمين فقد أوجب وأبوزهير نميرى اسمه معـاذ قاله البخارى وهو والد أبى بكر بن أبى زهير ولدصحة أيضا

باب ماجاً. فى السكتتين (الحسن عنسمرة سكتتان حفظتها عن رسول القصلي الله عليه وسلمفانكر ذلك مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحُسَنِ عَنَ سَمُرَةَ قَالَ سَكْتَتَانِ حَفظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْ كَرَ ذَلِكَ عِمْرَانُ بُنُ حُصَيْنِ وَقَالَ حَفظْنَا سَكْتَةً فَكَتَبْنَا إِلَى أَنِي بُن كَعْبِ بِالْمَدينَة عَمْرَانُ بُنُ خُصَيْنِ وَقَالَ حَفظْنَا سَكْتَةً فَكَتَبْنَا إِلَى أَنِي بُن كَعْبِ بِالْمَدينَة فَمَرَانُ بُن خُصِيْنٍ وَقَالَ حَفظُنَا سَكْتَةً فَكَتَبْنَا إِلَى أَنِي أَن السَّكْتَانَ قَالَ فَكَتَبْنَا إِلَى أَنِي أَن السَّكْتَانَ قَالَ فَكَتَبَانَ قَالَ الْفَرَادَةُ مَاهَا تَان السَّكْتَانَ قَالَ اللهُ لَيْتَانَ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْقَرَامَةُ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِذَا قَرَعَ مِنَ الْقَرَامَةُ أَنْ يَسْكُتَ حَتَى يَتَرَادً وَلَا الضَّالِينَ قَالَ وَكَانَ يُعْجِبُهُ إِذَا فَرَغَ مِنَ الْقَرَامَةُ أَنْ يَسْكُتَ حَتَى يَتَرَادً وَلَا الضَّالِينَ قَالَ وَكَانَ يُعْجِبُهُ إِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَامَة أَنْ يَسْكُتَ حَتَى يَتَرَادً اللهُ نَفْسُهُ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً

﴿ قَالَا بُوعَلِنَتَى حَدِيثُ سَمُرَةً حَدِيثُ حَسَنَ وَهُو قَوْلُ غَيْرِ وَاحد من أَهْلِ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُونَ لِلْامَامِ أَنْ يَسْكُتَ بَعْدَ مَا يَفْتَتِحُ الصَّلاةَ وَبَعْدَ الْفَرَاغِ مَنَ الْقَرَاءَ وَبِعَدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْقَرَاءَةِ وَبِهِ يَقُولُ أَحْدُ وَاسْحَقُ وَأَصْحَابُنَا

عمران بن حصين وقال حفظنا سكتة وكتبنا الى أبى بن كعب بالمدينة فكتب ان قد حفظ سمرة و اسناده رواه الدارقطنى فكتب ان صدق سمرة وهذا دليل على التحديث بالمعنى والذى أشار اليه عمران بن حصين صحيح وهو قول البخارى ومسلم عن أبى هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير والقراءة اسكاتة فقلت يارسول الله اسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول قال أقول اللهم باعد بينى و بين خطاياى الحديث واختلف الناس في هذه السكتة على أقول اللهم باعد بينى و بين خطاياى الحديث واختلف الناس في هذه السكتة على ثلاثة أقوال الاول أنها ساقطة قاله علما و نا الثانى أنها مشر وعة لترداد النفس قاله ثلاثة أقوال اللهم باعد بينى و بين خطايا ها المحديث واختلف الناس في هذه السكتة على المدينة المول اللهم باعد بينى و بين خطايا ها الحديث واختلف الناس في هذه السكتة على المدينة المول اللهم باعد بينى و بين خطايا ها المدينة واختلف الناس في هذه السكتة على المدينة المول اللهم باعد بين و بين خطايا ها المدينة واختلف الناس في هذه السكتة على المدينة المول اللهم باعد بين و بين خطايا ها ها و بين خطايا ها ها و خلائة المول اللهم باعد بين و بين خطايا ها ها و بين خطايا ها ها و بين خطايا ها ها و خلائة المول اللهم باعد بين و بين خطايا ها ها و بين خلائة المول اللهم باعد بين و بين خطايا ها ها و بين خطايا و بين خطايا و بين به بين التكوي و بين خطايا و بين به بين التكوي و بين به بين التكوي و بين به بين التكوي و بين به بين و بين به بين التكوي و بين به بين التكوي و بين به بين التكوي و بين بين التكوي و بين به بين التكوي و بين بين التكوي

﴿ السَّنْ مَاجَاءَ فِي وَضْعِ الْمِينِ عَلَى الشَّمَالِ فِي الصَّلَاةِ مَرْشِ أَتَيْبَةً حَدَّثَنَا أَبُو الأُحْوَصِ عَنْ سَمَاكُ بْنِ حَرْبِ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبِ عَنْ أَبِيهِ عَلَّا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سَمَاكُ بْنِ حَرْبِ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ وَفِي قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْهُمَنَا فَيَأْخُذُ شَمَالَهُ بِيمِينَهِ قَالَ وَفِي قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْهُمَنَا فَيَأْخُذُ شَمَالَهُ بِيمِينَهِ قَالَ وَفِي قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمُنَا فَيَأْخُذُ شَمَالَهُ بِيمِينَهِ قَالَ وَفِي اللهَ عَنْ وَاثِلِ بْنِ حُجْرٍ وَغُطَيْفِ بْنِ الْخُرِثِ وَأَبْنِ عَبَّاسٍ وَأَبْنِ مَسْعُودِ وَسَهْلُ بْنِ سَعْد

﴿ قَالَ الْعُلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ يَرَوْنَ انْ الْعَلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ يَرَوْنَ انْ يَضَعَهُمَا فَوْقَ يَضَعُمُ اللهِ فِي الصَّلَاةِ وَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنْ يَضَعَهُمَا فَوْقَ السَّرّةَ وَكُلُّ ذَلِكَ وَاسِعٌ عِنْدَهُمْ السَّرّةَ وَكُلُّ ذَلِكَ وَاسِعٌ عِنْدَهُمْ وَاسْمٌ هَلْبِ يَزِيدُ بْنُ قَنَافَةَ الطَّائِيْ

قتادة . الثالث أنها مشروعة ليقرأ فيها المأموم قاله الشافعي وقول ذلك أحسن والافتتاح بالذكر أجمل وقد روى عن مالك فى مختصر ماليس فى المختصر أنه كان يقول كلمات عمروكلمات النبي صلى الله عليه وسلم أحق بالقول

باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة

﴿ قبيصة ابن هلب عن ايه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فيأخذ شماله ﴾ بيمينه العارضة أصل هذا الباب حديث مالك ابن انس عن أبى حازم عن

﴿ السَّجُودِ . مَرْشُ قُتْلَبُهُ حَدْنَا الْرَكُوعِ وَالسَّجُودِ . مَرْشُ قُتْلَبُهُ حَدْنَا الْمُحْدِ . مَرْشُ قُتْلَبُهُ حَدْنَا الْمُحْدِ عَنْ عَلْقَمَةَ الْبُو الْأَحْوَى عَنْ أَبِي السَّحَقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ الْأَسُودِ عَنْ عَلْقَمَة وَالْأَسُودِ عَنْ عَبْدَ اللَّهُ مَلْ الله عَلَيْهِ وَسَلَم مُكَبِّ فَي كُلِّ الله عَلْهُ وَسَلَم مُكَبِّرُ فَي كُلِّ وَالْأَسُودِ عَنْ عَبْدُ الله قَالَ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم مُكَبِّرُ فَي كُلِّ وَالْأَسُودِ عَنْ عَبْدُ الله قَالَ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم مُكَبِّرُ فَي كُلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَم مُكَبِرُ فَي كُلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَم مُكَبِرُ فَي كُلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَم مُكَالِهُ فَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم مُنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَم مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مُنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم مُنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم مُنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم مُنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم مُنْ الله عَلَيْهُ وَسَلَّم مُنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم مُنْ اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّم الله وَاللّه عَلَيْهِ وَسَلَّم مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسَلّم عَنْ عَبْدُ اللّه اللّه وَاللّه عَلَيْهِ وَسُلّم عَلَيْهُ وَاللّه عَلَيْهِ وَسَلّم عَلَيْهِ وَسَلّم وَاللّه وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَسُلّم وَلّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه عَلَيْهُ وَاللّه وَلَا لَا عَلَيْهُ وَاللّه عَلَيْهُ وَاللّه وَالْمُ عَلَيْهُ وَاللّه وَاللّه وَالْمُعْمِلُواللّه وَاللّه وَلَا اللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَا عَلَيْهُ وَاللّه واللّه واللللّه واللّه والل

سهل بن سعد قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمني على ذراعه اليسرى فى الصلاة قال أبو حازم لا أعله الاينمى ذلك الى الني صلى الله عليه وسلم واختلف الناس فى ذلك على قولين أحدهما لايفعل ذلك قاله مالك فى رواية أخرى الثالث أنه يفعل ذلك استحبابا قاله أبو حنيفة والشافعى واختلف أيضا فى موضع وضعهما فقيسل فى الصدر لقوله فصلى لربك وانحر على أحد الاقوالوقيل تحتالسرة وقيل فوقها فن قال تحت السرة فأشار الى مجرد الوضع من غير تكليف وذلك بأن يجمعهما فى منتهى مدهما ولا يتكلف أكثر من الجمع ومن قال فوقالسرة أشار الى أن فى منتهى مدهما ولا يتكلف أكثر من الجمع ومن قال فوقالسرة أشار الى أن فى منتهى مدهما ولا يتكلف أكثر من الجمع ومن قال فوقالسرة أشار الى أن فى منتهى مدهما ولا يتكلف أكثر من الجمع ومن قال فوقالسرة أشار الى أن فى منتهى مدهما ولا يتكلف أكثر من الجمع بين يديه يقول لادفع ولامنع ولا رب العزة ذى الجلال والاكرام كانه اذا جمع بين يديه يقول لادفع ولامنع ولا حول أدعى و لاقوة وها أنا فى موقف الذلة فاسبغ على فائض الرحة

# باب التكبير عند الركوع

(عبد الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر فى خفض ورفع وقيام وقعودوأ بو بكر وعمر قال أبوعيسى حديث عبدالله بن مسعود حديث حسن صحيح ) أبوهريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر وهو يهوى حديث صحيح قال القاضى أبو بكربن العربى رضى الله عنه عجبت لأبى عيسى قال باب التكبير فى الله الركوع والبخارى قال بأب اذاقام من السجود وقلت باب التكبير فى انفصال

خَفْض وَرَفْع وَقِيَام وَقُعُود وَ أَبُو بَكُر وَعُمَرُ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْ وَ وَأَنِي مُوسَى وَعُمَرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَأَنِي مُوسَى وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَوَاثِل بْنَ حُجْر وَ أَبْنِ عَبَّاسٍ .

وَعَلَى وَعَنَدُ مَ حَدِيثُ عَبْدِ الله بن مَسْعُود حَدِيثُ حَسَنَ صَعِيحُ وَ الْعَمَلُ عَلَيْهُ عَنْدَ أَصْحَابِ النّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم مَنْهُمْ أَبُوبَكُر وَعُمَّرُ وَعُمَانُ وَعَلَى عَنْدُ الله عَنْدُ الْفَقَهَا وَ الْعُلَاءِ وَعَلَى وَعَلَيْهِ عَامَّةُ الْفَقَهَا وَ الْعُلَاءِ وَعَلَى وَعَلَيْهِ عَامَّةُ الْفَقَهَا وَ الْعُلَاءِ وَعَلَى وَعَلَيْهِ عَامَّةُ الْفَقَهَا وَ الْعُلَاءِ وَعَلَى وَعَلَى وَعَلَيْهِ عَامَّةُ الْفَقَهَا وَ الْعُلَاءِ وَعَلَى وَعَلَى وَعَلَيْهِ عَامَّةُ الْفَقَهَا وَ الْعُلَاءِ وَالْعُلَاءِ وَالْعُلَاءِ مَنْ اللّهُ اللّهِ بن مُنير المُروزِي قَالَ هَمْ مَن النّابِعِينَ وَعَلَيْهِ عَامَّةُ اللّهُ بنُ مُنير المُروزِي قَالَ هَمْ مَن النّا عَبْدُ الله بن الْمُلَوكِ عَن أَبِي مُرَودًا أَنْ النّابِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ عَنْ الْمُعَلَّمُ وَهُو يَهُوى وَمَا الرّحْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْوَ أَنَّ النّابِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ النّابِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ النّا عَبْدُ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَيْهِ هُرَيْرَةً أَنَّ النّا عَبْدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُونَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُولَ اللّهُ عَلَيْهِ عَنْ أَلِي مُرَدِّةً أَنْ النّابِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اللّهُ عَلَيْهِ عَنْ أَلِي مُرَدِّةً وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ كَانَ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُو وَهُو يَهُوى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَالَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

أفعال الصلاة بعضها عن بعض وعليه يدل حديث عبدالله هذا فعليه يدل حديث الصحيح عكرمة قال صليت خلف شيخ بمكة فكبر ثنتين وعشرين تكبيرة فقلت لابن عباس انه أحق فقال ثكلتك أمك سنة أبى القاسم وقال مطرف بن عبد الله صليت أنا وعمران بن حصين خلف على بن أبى طالب فكبر اذا سجد واذا رفع رأسه واذا نهض من الركعتين وقال لى عمران بن حصين ذكرنى هذا صلاة محد وقد بيناه فى الصحيح والإشارة همنا الى أن كل تكبيرة فى الصلاة يكون مع الفعل الا أن العلماء اختلفوا فى تسكير القيام من اثنتين فرأى مالك أنه يكون مع الفعل الا أن العلماء اختلفوا فى تسكير القيام من اثنتين فرأى مالك أنه

﴿ كَالَبُوعَيْنَتَى هَٰذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٌ وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْعُلْمِ مِنْ أَنْحَابِ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ بعدَهُمْ قَالُوا يَكُبَرُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَهُوى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ بعدَهُمْ قَالُوا يَكُبَرُ الرَّجُلُ وَهُو يَهُوى للزَّهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ بعدَهُمْ قَالُوا يَكُبَرُ الرَّجُلُ وَهُو يَهُوى لللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ بعدهم قَالُوا يَكُبَرُ الرَّجُلُ وَهُو يَهُوى لللَّهُ وَعَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ بعدهم قَالُوا يَكُبَرُ الرَّجُلُ وَهُو يَهُوى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ وَمَنْ بعدهم قَالُوا يَكُمْ وَالسَّجُودِ وَالسَّجُودِ وَالسَّجُودِ

﴿ اللَّهُ أَبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا سُفَيَانُ بْنُ عُيْنَةً عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَيّهِ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا سُفَيَانُ بْنُ عُيْنَةً عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَيّهِ قَالَرَأْيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى قَالَرَأَيْتُ مَنْ الرَّكُوعِ وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فَي حَدِيثِهِ وَ اذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُوعِ وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فَي حَدِيثِهِ وَكَانَ لَا يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

لا يكبرمع القيام حتى يستوى بناء على أن الركعتين مزيدتان وأنه فى محل افتتاح صلاة أخرى وصلت بالاولى فكان عندهم القيام وهذا أمرقد نسخوذهب ان كان والذى جاء فى الحديث الصحيح أنه كان يكبر اذا نهض فعليه فعولوا

## باب رفع اليدين عند الركوع

(حديث ابن عمر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذى بهما منكبيه واذا ركع رفع واذا رفع رأسه من الركوع وكان لايرفع بين السجدتين حسن صحيح علقمة قال قال عبدالله ألا أصلى بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ولم يرفع يديه الافى أولم مقال عبد الله بن المبارك لم يثبت حديث ابن مسعود هذا (اسناده) روى عن النبي

﴿ قَالَ اللهُ عَلَىٰ عَرَثُ الْفَضُلُ بُنُ الصَّبَاحِ الْبَغْدَادِيْ حَدَّنَا سُفْيَانُ بُنُ عُمَرَ قَالَ وَفِي عَيْنَةَ حَدِّتُنَا الزُّهْرِي بِهٰذَا الْاسْنَاد نَحُو حَديث أَنِ أَبِي عُمَرَ قَالَ وَفِي عَيْنَةً حَدَّثَنَا الزُّهْرِي بِهٰذَا الْاسْنَاد نَحُو حَديث أَنِ أَبِي عُمَرَ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَوعَلِي وَوَائِلِ بْنِ حُجْرٍ وَمَالِكَ بْنِ الْحُويْرِثُ وَأَنس وَأَبِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَوعَلِي وَوَائِلِ بْنِ حُجْرٍ وَمَالِكَ بْنِ الْحُويْرِثُ وَأَنس وَأَبِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَوعَلِي وَوَائِلِ بْنِ حَجْرٍ وَمَالِكَ بْنِ الْحُويْرِثُ وَأَنس وَأَبِي اللّهِ عَنْ عُمْرَوعَلِي وَوَائِلِ بْنِ صَعْد وَمُعَدِّ بْنِ مَسْلَمَة وَأَبِي قَتَادَة وَأَبِي قَتَادَة وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِي وَجَابِر وَعُمَيْرِ اللّهِي "

وَ قَلَ الْمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الل

صلى الله عليه وسلم الرفع في الركوع وفي رفع الرأس منه خمسة عشر صاحباً منهم ابن عمر وزاد عنه نافع من رواية عبيد الله عنه و إذا قام من الركتمين لَمْ يَرْفَعُ إِلَّا فِي أُوّلِ مَرَّةً حَرَثَ اللّهَ أَحْدُ بْنُ عَبْدَةً الآمِلِي حَدَّثَنَا هَنَادُ اللهُ بَنْ ذَمْعَةً عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللّهَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ اللّهَارَكِ حَدَّثَنَا هَنَادُ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِم بْنِ كُلّيْب عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ الْأَسُودِ عَنْ عَلْقَمَةً قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ أَلَا أَصَلِي بِكُمْ صَلاةً رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيه وَسَلَّمَ فَصَلَّى فَلْ يَوْعُ يَدْبِهِ اللّهِ فَي أَوَّلِ مَرَّةً وَفِي الْبَابِ عَنِ الْبَرَاء بْنِ عَازِب وَسَلَّمَ فَصَلَّى فَلْمُ يَرْفُعْ يَدْبِهِ اللّهِ فِي أَوَّلِ مَرَّةً وَفِي الْبَابِ عَنِ الْبَرَاء بْنِ عَازِب هِ فَصَلَّى فَلْمُ يَوْفِهُ يَدُبُهِ اللّهِ فِي أَوَّلِ مَرَّةً وَفِي الْبَابِ عَنِ الْبَرَاء بْنِ عَازِب هَنْ وَاللّهُ عَلْهِ وَسَلّمَ وَالنّابِعِينَ وَهُو قَوْلً كُوفَةً مَنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَسَلّمَ وَالنّابِعِينَ وَهُو قَوْلً كُوفَةً

رفع يديه خرجه البخارى واختلف العلماء فى رفع اليدين فى الصلاة على خسة أقوال الأول أنها لاترفع فى شىء من الصلوات قاله فى مختصر ماليس فى المختصر الثانى أنه يرفع فى تكبيرة الاحرام قاله مالك فى مشهور رواية البصر يين وأبو حنيفة الثالث يرفع فى تكبيرة الاحرام واذا ركع الرابع يرفع فيهما واذا رفع من الركوع روى ذلك عن مالك الخامس الرافع إذا قام من اثنتين رواه ابن وهب عنه والصحيح أنها ترفع فى ثلاثة مواضع لحديث ابن عمر المشهور فى الموطأ ومتابعة كبار الصحابة له فى ذلك أو متابعته لهم تركيب وفى صفة الرفع ثلاثة أقوال قيل حذو الصدر وقيل حذو المنكب وقيل حذوالآذان فقد روى ذلك عن فأما حيال الصدر فليس بشىء وأما حيال المنكب والآذن فقد روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فى الصحيح والجمع بينهما أن تكون أطراف الإصابع

مَا جَاءَ فِي وَضِعِ الْسَدِ عَلَى الرَّحْبَةِ فِي الْرُكْعِ عَلَى الرَّحْبَةِ فِي الْرُكُوعِ مِرْمِنَ الْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ عَيْاشِ حَدَّثَنَا أَبُو جُحَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْنِ السَّلَى قَالَ قَالَ لَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِي اللهُ عَنْهُ إِنَّ الرَّكِبَ عَبْدُ وَأَبِي مَنْ مَعْدُ وَأَنِي مَسْدَةً وَأَبِي مَسْعُود اللهِ عَنْ سَعْد وَمُحَدَّ بْنُ مَسْلَةً وَأَبِي مَسْعُود

وَ مَا لَا يُوعِيْنَى حَدِيثُ عُمَرَ حَدِيثُ حَسَنَ صَبِيحَ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ الْعَلْمِ مِنْ أَضْعَابِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ لَهُ الْعَلْمِ مِنْ أَضْعَابِ النَّبِي صَلَّى الله عَلْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمُ لَا اللهُ عَلَيْهُ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَالتَّعْمِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمُ وَالتَّامِيقُ مَنْسُوخٌ عَنْدَ أَهْلِ الْعَلْمِ قَالَ سَعْدُ بْنِ أَبِي وَقَاصِ كَانُوا يُطَلِّمُونَ وَالتَّطْبِيقُ مَنْسُوخٌ عَنْدَ أَهْلِ الْعَلْمِ قَالَ سَعْدُ بْنِ أَبِي وَقَاصِ كَانُوا يُطَلِّهُ وَلَا مَا يُعْدَلُهُ وَاللهُ مَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَل

بازا. الاذنين وأجزا. الكف بازا. المنكبين فذلك جمع بين الروايتين مبسوطة غير منشورة وقد تقدم

## باب وضع اليدعلى الركبة في الركوع

(روى عن أبى حصين عثمان بن أبى عاصم الأسدى عن أبى عبد الرحمن عبدالله ابن حبيب السلى قال لنا عمر بن الخطاب أن الركب سنت لكم فخذوا بالركب عارضته هذا أبو عبد الرحمن السلى أخو خرشة قال البخارى لابيه صحبة يعنى

قُتَيبَةُ حَدَّتَنَا أَبُوعَوانَةَ عَنْ أَبِي يَعْفُورِ عَنْ مَصْعَبِ بْنِ سَعْدُ عَنْ أَبِيهُ سَعْدُ السَّاعِدِي الْمُعَةُ عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ سَعْدُ بِنِ المُنَدِّرِ وَأَبُو السَّيْدُ وَأَبُو السَّيْدِي المُنْذُرِ وَأَبُو السَّيْدِي المُنْذُرِ وَأَبُو السَّيْدِي المُنْذُرِ وَأَبُو السَّيْدَي السَّاعِدِي السَّهُ عَنْهَانُ بْنُ عَاصِم الْأَسَدِي السَّاعِدِي السَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَأَبُو حَصَيْنِ السَّهُ عَنْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَ

حبيبا خرج البخارى عنه عن عثمان وذكر أنه أقرأ في زمان عثمان وقال ابن المثنى حدثنا حجاج يعنى الأعور قال قال شعبة لم يسمع أبو عبد الرحن من عثمان ولامن عبد الله وخنى عليهم رواية أبى بكر بن عياش عن أبى حصين عن أبى عبد الرحن عن عمر هذه على أنه قد روى عن أبى نعيم أنه قال لم يكن فى شيوخنا أكثر غلطا من أبى بكر بن عياش وخرج عنه البخارى ومسلموذلك تعديل بالغ وليس له اسم وقد كان الناس فى صدر الاسلام يطبقون أيديهم و يشبكون أصابعهم و يضمونه بين أفخاذهم ثم نسخ ذلك وأمروابرفهم إلى الركب روى مسلم فى صحيحه عن ابن مسعود أنه صلى بأصحابه بالكوفة فأمرهم بالتطبيق و وضع اليدين بين الفخذين وقال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم و مصعب بن سعد بن أبى وقاص عن أبيه أنه طبق فنهاه وقال كنا نفعل ذلك م أمرنا برفعها الى الركب فثبت النسخ واتفقت عليه الأمة وكان نسخ التطبيق و رفع الآيدى على الركب من غايات الاعتبادات فيه رفة ابالخليقة لأن التطبيق وضم الركب عليه مشقة شديدة والحد بقه على مارفق به ووفق اليه

﴿ الله عَلَىٰ الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ الله عَلَىٰ الله عَلَيْهُ وَالله عَلَيْهُ وَسَلّمَ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَيْهُ وَالله عَلَيْهُ وَسَلّمَ الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ الله عَلَىٰ الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَقَلْ وَفَى الْبَابِ عَنْ أَنْسَلَمُ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَفَى الْبَابِ عَنْ أَنْسَلَمُ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَاللّمَ وَفَى الْبَابِ عَنْ أَنْسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَاللّمَ وَقَلْ وَفَى الْبَابِ عَنْ أَنْسَلَمُ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَاللّمَ وَقَلْ وَقَى الْبَابِ عَنْ أَنْسَلْمُ وَلَا وَقَى الْبَالِمُ عَنْ أَنْسُلْمُ وَلَا وَقَلْ وَقَلْ وَقَلْ وَقَلْ وَقَلْ وَقَلْ وَلَا وَقَلْ وَقَلْ وَقَلْ وَقَلْ وَقَلْ وَقَلْ وَقَلْ وَقَلْ وَلَا وَقَلْ وَلَا وَقَلْ وَقَلْ وَقَلْ وَقَلْ وَقَلْ وَقَلْ وَلَا وَلَا وَقَلْ وَقَلْ وَلَا وَقَلْ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ ول

﴿ قَ لَا يَوْعَيْنَتَى حَدِيثُ أَبِي مُمَيْدُ حَدِيثَ حَسَنَ صَحِيحٌ وَهُوَ الَّذِي أَخْتَارَهُ الْعُلْمِ أَنْ يَجَافِي الرَّجُلُ يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

## باب تجافى يديه عن جنيه في الركوع

(قال أبوحيدانا أعلم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ركع فوضع يده على ركبتيه كانه قابض عليهما و وتر يديه فنحاهما عن جنيه وحديث أبى حيد عبد الرحمن بن سعيد بن المنذر حديث صحيح مشهور ) وهو مستوف وقد روى التجافى جماعة و زاد عبدالله بن مالك بن بحينة فى رواية الصحيحين فقال كان اذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض أبطيه ولم يخص ركوعا مرسجود وسيأتى تجافى السجود ان شاء الله وهو أكمل فى الهيأة وأشد فى التكليف وكثير من الناس يغفلون عنه فيلصقرن أعضادهم بأجسامهم وقدروى أبوداود حديث أبى حميد هذا فذكر متفقا منه ولم يستوفيه ولم يذكر لفظ أبى عيسى هذا

﴿ السَّجُودِ . مَرَثَنَا عَلِي النَّسْلِيحِ فِي الْرَكُوعِ وَالسَّجُودِ . مَرَثَنَا عَلَيْ الْنُ حُجْرِ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ أَبْنِ أَبِي ذَبْبِ عَنْ السّحَقَ بْنِ يَزِيدً اللّهَ عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدَ اللّه بْنِ عُتْبَةً عَنِ أَبْنِ مَسْعُود أَنَّ النِّي صَلَّى اللّهُ عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدَ اللّه بْنِ عُتْبَةً عَنِ أَبْنِ مَسْعُود أَنَّ النّي صَلَّى اللّه عَلَيْ اللّه عَنْ عَوْنَ بْنِ عَبْدَ أَلّه بْنِ عُتْبَةً عَن أَبْنِ مَسْعُود أَنَّ النّي صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَقَالَ فِي رُكُوعِهِ سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ ثَلَاثَ مَرَّاتِ فَقَدْ مَمْ رُكُوعُهُ وَذَلْكَ أَذْنَاهُ وَاذَا سَجَدَ فَقَالَ فَي سُجُودِهِ سُبْحَانَ رَبّى النّه عَنْ مَرَّاتِ فَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَنْ عَرْبُ عَلَيْ عَلْمَ عَلَيْهِ وَعَقْبَةً بْنِ عَلَى مَرَّاتِ فَقَدْ مَا شَجُودُهُ وَذَلْكَ أَذْنَاهُ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عُرْبَاتِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَقْبَةً بْنِ عَلَى مَرَّاتٍ فَقَدْ مَا مُعُودُهُ وَذَلِكَ أَذْنَاهُ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عُنْ عَلْمَ مَرَّاتٍ فَقَدْ مَنْ عَالَى عَلْمَ عَلَيْهِ وَعَقْبَةً بْنِ عَلَى مَالِي عَلَيْهُ وَعَقْبَةً بْنِ عَلْمَ عَلَيْهِ وَعَقْبَةً بْنِ عَلْمَ عَلَيْهِ وَعَقْبَةً بْنِ عَلْمَ عَلَيْهِ وَعَقْبَة بْنِ عَلْمَ عَلَّا عَلَى مَا عَلْمَ عَلَى الْسَالِي عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلْمَ عَلَيْهِ وَعَقْبَةً بْنِ عَلَى عَلْمَ عَلْمَ اللّهِ عَلْمَالُهُ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَا

# باب ماجا. في التسبيح في الركوع والسجود

(ذكر حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذاركام أحدكم فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاث مرات فقد تم ركوعه وذلك أدناه واذا قال في سجو ده سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات فقد تم سجو ده وذلك أدناه واذا مقطوع روى حذيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركاوعه سبحان ربي العظيم و في سجو ده سبحان ربي الأعلى وما أتى على آية عذاب إلا وقف وتعو ذحد يث حسن صحيح (أصوله) قديينا في وسأل وما أتى على آية عذاب إلا وقف وتعو ذحد يث حسن صحيح (أصوله) قديينا في كتاب أسماء الله تعالى حقيقة العظيم والأعلى وحققنا معانيهما و محتملاتهما وما يحتم به البارى فسبحانه منها دون خلقه وخص السجود بالأعلى لآنه غاية الاستقبال به البارى فسبحانه منها دون خلقه وخص السجود بالأعلى لآنه غاية الاستقبال للعبد ولربنا تعالى العلو ولنا الاستقال والعظيم مشترك فجمله للا ول (الفقه) مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع سجف الحجرة في مرضه والناس

\* مَ لَا بُوعِيْنَى حَديثُ أَن مَسْعُود لَيْسَ اسْنَادُه بَمْتُصَلَ عَوِنَ بِن عَبِد الله أَبْنِ عُتْبَةً لَمْ يَلْقَ أَبْنَ مَسْعُود وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عَنْدَ أَهْلِ الْعَلْمِ يَسْتَحْبُونَ أَنْ لَا يَنْقُصَ الرَّجُلُ فِي الرَّكُوعِ وَالسَّجُودِ مِنْ ثَلَاثُ تَسْبِيحَاتٍ وَرُويَ عَنْ عَبْدِ أَلَلْهُ بْرِنِ ٱلْمُبَارَكُ أَنَّهُ قَالَ أَسْتَحَبُّ لِلْامَامِ أَنْ يُسَبِّحَ خَمْسَ تَسْبِيحَات لكَى يُدْرِكَ مَنْ خَلْفَهُ ثَلَاثَ تَسْبِيحَات وَهَكَذَا قَالَ إِسْحَقُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ . وَرَشْنَ مُحَوْدُ بِنُ غَيْلَانَ حَدَّتْنَا الْبُوداَوْد قَالَ أَنْبَأَنَّا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ عُبِيدَةَ يُحَدِّثُ عَنِ الْمُسْتَورِد عَنْ صَلَّةً بِنَ زُفَرَ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّيِّ صَلَّى أَلَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ يَقُولُ فِي مُكُوعِه سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظيمِ وَفِي سُجُودِه سُبْحَان رَبِّيَ الْأَعْلَى وَمَا أَنَّى عَلَى آية رَحْمَة إلا وَقَفَ وَسَأَلَ وَمَا أَنَّى عَلَى آيةَ عَذَابِ إلا وَقَفَ وَتَعَوَّذَ

صفوف خلف أبى بكر فقال ياأيها الناس وذكر فأما الركوع فعظموا فيه الربوأماالسجود فاجتهدوا فيه الدعاء فانه قن أن يستجاب لهم وقال البخارى باب الدعاء في الركوع وذكر حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم و بحمدك اللهم اغفر لى يتأول القرآن والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في الركوع حديث أبى سعيد ه إب عباس أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول ربنا ولك الحد مل السموات والارض وما ينهما ومل ماشئت من شي بعد

قَ اَلَبُوعَلِينَيْ وَهٰذَا حَدِيثَ حَسَنَ صَحِبْح . صَرَبْنَ مُحَدَّ بُنُ بَشَارِ حَدَّيْنَا عَبُدُ الرَّحْنِ بِنُ مَهْدِي عَنْ شُعْبَةً نَحُوهُ وَقَدْ رُويَ عَنْ حُذَيْفَةَ هٰذَا الْحَديث عَبْدُ الرَّحْنِ بِنُ مَهْدِي عَنْ شُعْبَةً نَحُوهُ وَقَدْ رُويَ عَنْ حُذَيْفَةَ هٰذَا الْحَديث مِنْ غَيْرِ هٰذَا الْوَجْهِ أَنّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا وَعَ . حَرَبْنَ إِسْحَقُ هِ اللَّهِ عَنِ الْقَرَاءَة فِي اللَّهُ وَحَدَّنَا اللَّهُ عَنْ مَالَكُ وَحَدَّنَا قَتَيْهُ مَنْ مَالَكُ وَحَدَّنَا قَتَيْهُ مَنْ مَالَكُ وَحَدَّنَا قَتَيْهُ مَا اللَّهُ عَنْ مَالَكُ وَحَدَّنَا قَتَيْهُ مَنْ مَالَكُ وَحَدَّنَا قَتَيْهُ مَنْ مَالَكُ وَحَدَّنَا قَتَيْهُ مَنْ مَالَكُ وَحَدَّنَا قَتَيْهُ مَنْ مَالَكُ وَحَدَّنَا قَتَيْهُ مَا اللَّهُ عَنْ مَالَكُ وَحَدَّنَا قَتَيْهُ مَا اللَّهُ عَنْ مَالَكُ وَحَدَّنَا قَتَيْهُ مَا اللَّهُ عَنْ مَالَكُ وَحَدَّنَا قَتَيْهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَنْ مَالَكُ وَحَدَّنَا قَتَيْهُ وَمَا اللَّهُ عَنْ مَالَكُ وَحَدَّنَا قَتَيْهُ وَمَا اللَّهُ عَنْ مَالَكُ وَحَدَّنَا قَتَيْهُ وَمَالًا عَنْ مَالَكُ وَحَدَّنَا قَتَيْهُ وَمَا اللَّهُ وَحَدَّنَا قَتَيْهُ مَنْ مَالِكُ وَحَدَّنَا قَتَدُهُ وَيَعَنْ مَالِكُ وَحَدَّنَا عَالِهُ وَعَنْ مَالِكُ وَاللَّهُ وَعَنْ مَالَكُ وَحَدَّنَا قَدُولُو وَ عَنْ مَالِكُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَوْ عَنْ مَالِكُ وَاللَّهُ وَلَيْنَا مَالِكُ وَاللَّهُ وَالْمُ الْمُنْ وَالْمُولِ وَالْمُ وَالْمُولِ وَاللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَ

أهل الثناء والمجد لامانع لما أعطيت و لا معطى لمامنعت و لا ينفع ذا الجد منك الجد وقد خرجه أبو عيسى عن على بمله هذا فى الباب بعد هذا الى قوله ومل ماشتت من شى بعد و روى مالك عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد فانه من وافق قوله قول الملائك غفر له ماتقدم من ذنبه صح وذكره أبوعيسى بمثله وذكر أبوعيسى بعد هذا ما يقول اذا رفع من السجدتين من طريق ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم اللهم اغفرلى وأرحنى وأجبرنى واهدنى وأرزقنى ولم يره مالك حين لم يروه ورآه الشافعي وأحمد واسحق حين روه كما لم ير مالك أيضاً الوقوف وعند آية الرحمة لسؤالها ولاعند آية العذاب للاستعاذة منه وقد صحكا تقدم من رواية أبى عيسى فيحتمل ثلاثة أوجه أحدها أنه كان فى النافلة أو فى صلاة السرواية أبى عيسى فيحتمل ثلاثة أوجه أحدها أنه كان فى النافلة أو فى صلاة السرواية أبى عيسى فيحتمل ثلاثة أوجه أحدها أنه كان فى النافلة أو فى صلاة السرواية أبى عيسى فيحتمل ثلاثة أوجه أحدها أنه كان فى النافلة أو فى صلاة السرواية أبى عيسى فيحتمل ثلاثة أوجه أحدها أنه كان فى النافلة أو فى صلاة السرواية أبى عيسى فيحتمل ثلاثة أوجه أحدها أنه كان فى النافلة أو فى صلاة السرواية أبى عيسى فيحتمل ثلاثة أوجه أحدها أنه كان فى النافلة أو فى صلاة السرواية أبى عيسى فيحتمل ثلاثة أوجه أحدها أنه كان فى النافلة أو فى صلاة السرواية أبى عيسى فيحتمل ثلاثة أوجه أحدها أنه كان فى النافلة أو فى صلاة السرواية أبى عيسى فيحتمل ثلاثة أوجه أحدها أنه كان فى النافلة أو فى صلاة السرواية أبى عيسى فيحتمل ثلاثة أو فى طروية أبه كلانه فى المنافلة أبه كلانه فى المنافلة أبه كلانه فى النافلة أبه كلانه أبه كلانه أبه كلانه أبه كلانه أبه كلانه فى المنافلة أبه كلانه أبه ك

باب النهى عن القراءة في الركوع

(على بن أبى طالب أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسى والمعصفر وعن تختم الذهب وعن القرآن في الركوع) اسناده هذا حديث صحيح من حديث على رواه مالك وجماعة عن عبد الله بن سفيان عن على وخرجه مسلم كذلك

عَنْ نَافِعٍ عَنْ إِبْرَاهِمَ بْنِ عَبْدَ الله بْنِ حَنَّانِ عَنْ أَبِّهِ عَنْ عَلَيْ بِنَ أَبِي طَالَبِ

أَنَّ النَّهِي صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْقَسِّى وَ الْمُعَصَفَر وَعَنْ تَخَيْمِ

النَّهَبِ وَعَنْ قَرَاهَ الْقُرْآنِ فِي الرُّكُوعِ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ

النَّهَبِ وَعَنْ قَرَاهَ الْقُرْآنِ فِي الرُّكُوعِ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ

هِ قَالَ بُوعِينَتَى حَديثُ عَلَيْ حَديثُ حَسَنَ صَحِيحٌ وَهُوَ قُولُ أَهْلِ الْعَلْمِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ كَرِهُوا الْقَرَاءَة فِي الرُّكُوعِ وَالسَّجُودِ السَّجُودِ مَا اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ كَرِهُوا الْقَرَاءَة فِي الرُّكُوعِ وَالسَّجُودِ وَالسَّجُودِ مَا اللهِ عَنْ الرُّكُوعِ وَالسَّجُودِ وَالسَّجُودِ مَا اللهِ عَنْ الرَّحُوعِ وَالسَّجُودِ وَالسَّجُودِ مَا اللهِ عَنْ الرَّحُومِ وَالسَّجُودِ وَالسَّبُودِ وَالسَّهُ فِي الرَّحِودِ وَالسَّالَةِ وَالسَّبُودِ وَالسَّجُودِ وَالسَّبُودِ وَالسَّبُودِ وَالسَّبُودِ وَالسَّالِي وَالسَّودِ وَالسَّالِ وَالسَّالِي وَالسَّودِ وَالسَّالِ وَالسَّالِي وَالسَّالِي وَالسَّالِي وَالسَّالِ وَالسَّودِ وَالسَّالِي وَالسَّالِي وَالسَّالِي وَالسَّالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمُولَةُ وَالْمُولَةُ وَالْمَالَةُ وَالسَّالَةُ وَالْمُولِي وَالسَّالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمُولِ وَالْمُولِولَا الْمَالَةُ وَالْمُولِ وَالسَّالَةُ وَالْمُولِولَةُ وَالْمُولَا الْمُولَةُ وَالْمُولَةُ وَالْمُولَةُ وَالْمُولَةُ وَالْمُولَا الْمُولِقُولَ وَالْمُولَا الْمُولَةُ وَالْمُولَا الْمُولِقُولَا الْمُولِقُولَا الْمُولِقُولَ وَالْمُولَا الْمُولِقُولُولَا الْمُولِقُولُ الْمُولَا الْمُولِقُولُ الْمُولِقُولُ وَالْمُولِولَا الْمُولِولَا الْمُولِولَا الْمُولَالْمُولَا الْمُولَا الْمُولِولَا الْمُولِولَا الْمُولِولَا الْمُول

وخرجه أيضاً عن عبدالله بن حنين أبيه عن على و كذلك رواه القعني حدثنا داود بن قيس عن ابراهيم بن عبدالله بن حنين مولى العباس عن أبيه عن ابن عباس عن على قال نهانى النبي صلى الله عليه وسلم و لا أقول نهى الناس فذكر الحديث و رواه مسلم عن ابن عباس من طريق عبدالله بن حنين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نهيت أن أقرأ القرآن وأنا راكع (أصوله) فى قوله نهانى و لا أقول نهى الناس دليل على نفى نقل الحديث على المعنى واتباع اللفظ وقد تقدم و لا الشك فى أن نهيه لعلى نهى لسواه لانه صلى الله عليه وسلم كان يخاطب الواحد و يريد الجماعة فى بيان الشرع (لغته) القسى ثياب حرير نسبت الى قس تصنع فيه والمعصفر ماصنع بالعصفر وهو ينقض مخصوص بلبس النساء (الفقه) والنهى عن القسى ماصنع بالعصفر وهو ينقض مخصوص بلبس النساء (الفقه) والنهى عن قراءة القرآن فى الركوع لانه من قرأ لم تبطل صلاته والنهى عن تختم الذهب نهى تحريم و يأتى بيان ذلك فى كتاب اللباس ان شاه الله

باب من لايقيم صلبه فى الركوع ﴿ أبومسعود قالرسول الله على الله عليه وسلم لاتجزى صلاة لايقيم الرجل ( ه ـــترمذى -- ۲ ) مَرْشُ أَحْمَدُ بْنُ مَنيع حَدْثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَن الْأَغْمَشُ عَنْ عُمَارَةً بِن عُمَيْرُ عَنْ أَبِي مَعْمَر عَنْ أَبِي مَسْعُود الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا تَجْزى مُ صَلَّاةً لَا يُقِيمُ فَيهَا الرَّجُلُ يَعْنى صُلْبَهُ فِي الرُّ كُوعِ وَالسَّجُود قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلَى بِن شَيْبَانَ وَأَنْسَ وَأَبِي هُرَيَرَةَ وَرِفَاعَةَ الزَّرَقَىِّ الله عَلَى الله عَدِيثُ أَبِي مَسْعُودِ الْأَنْصَارِيِّ حَسَنْ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى اللهُ عَلَى هٰذَا عَنْدَ أَهْلِ الْعَلْمُ مِنْ أَضْحَابِ النِّيِّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَمَنْ بَعَدَهُمْ يرَوْنَ أَنْ يُقِيمَ الرَّجُلُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَاسْحَقُ مَنْ لَمْ يُقُمْ صُلْبَهُ فِي الرَّكُوعِ وَالشَّجُودِ فَصَلَاتُهُ فَاسدَةٌ لِحَدِيثِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا تَجْزى مُ صَلَّاةٌ لَا يُقيمُ الرَّجُلُ فيهَا صُلْبَهُ في الرُّحُوعِ وَالسَّجُود وَأَبُو مَعْمَر أَسْمُهُ عَبْدُ أَللَّهُ بِنَ سَخْبَرَةً وَأَبُو مَسْعُود الْأَنْصَارِيُّ الْبَدْرِي مەدىر دەرىر مىر اسمە عقبة بن عمرو

فيها صلبه فى الركوع والسجود ﴾ البراء بن عازب كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ركع واذا رفع رأسه من الركوع واذا سجد واذا رفع رأسه من السجود قريباً من السواء حسن صحيح (الاسناد) فى هذا الباب أحاديث كثيرة أقعدها حديث ألى هريرة فى تعليم الاعرابي قال فيه ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن ساجدا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اسجد حتى تطمئن ما و يعضد هذا

 إِنَّارَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّجُلُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُوعِ وَ مَرَثِنَا عَمُودُ مُودَ الرَّجُود مَرَثِنَا عَمُودُ مَرْسَا عَمُودُ مَرْسَا عَمُودُ مَرْسَا عَمُودُ مَرْسَا عَمُودُ مَرْسَا عَمُودُ مَرْسَا عَمُودُ مِنْ الرَّكُوعِ وَمِرْشَنَا عَمُودُ مَرْسَا عَمُودُ مِنْ الرَّكُوعِ وَمِرْشَنَا عَمُودُ مَرْسَا عَمُودُ مَرْسَا عَمُودُ مِنْ الرَّكُوعِ وَمِرْسَا عَمُودُ مَرْسَا عَمُودُ مِنْ الرَّكُوعِ وَمِرْسَا عَمُودُ مِنْ الرَّهُ فَي إِنْ الْمُؤْمِنِ فَي اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الْمُؤْمِنِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الْمُؤْمِنِ عِلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُولِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُولِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُولِ عَلَيْ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولُولِ عَلَيْكُولُولُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْك أَبْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالَى عَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْد الله بن أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونُ حَدَّثَنِي عَمِّي عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّه أَبْنِ أَبِي رَافِعِ عَنْ عَلَّى بْنِ أَبِي طَالِبِ قَالَ كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ سَمَعَ اللَّهُ لَمَنْ حَدَهُ رَبُّنَا وَلَكَ الْحَدُ مَلْ السَّمْوَات وَمَلْ َ الْأَرْض وَمَلْ مَابَيْنَهُمَا وَمَلْ مَاشَتْتَ مِنْ شَيْ بَعْدُ قَالَ وَ فِي الْبَابِ عَن أَبِن عُمْرَ وَأَبِن عَبَّاسِ وَأَبِن أَبِي أُوفِي وَأَبِّي جُحَيْفَةَ وَأَبِّي سَعيد عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَديثُ عَلَى عَديثُ عَلَى عَديثُ عَلَى عَديثُ عَلَى هَذَا عَندَ عَلَى هَذَا عَندَ بَعْض أَهْلِ الْعَلْمِ وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِي قَالَ يَقُولُ هٰذَا فِي الْمَكْتُوبَةِ وَالتَّطَوْع وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْـكُوفَة يَقُولُ هٰذَا في صَلَاة التَّطَوْع وَلَا يَقُولُكُما في صَلَّاة الْمَكْتُولَة

﴿ مِلْ مَنْهُ مَ مِنْهُ مَرَرُنَ السَّحَقُ بِنُ مُوسَى الْأَنْصَارِي حَدَّثَنَا مَعْنُ مَوْسَى الْأَنْصَارِي حَدَّثَنَا مَعْنُ اللهُ عَنْ أَبِي صَالِحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ ٱللهُ صَلَّى اللهُ عَنْ أَبِي صَالِحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ ٱللهُ صَلَّى اللهُ

أفعاله كاماصلى الله عليه وسلم فكذا كانت صلاته (الفقه) اختلف العلماء فى الطمأنينة المذكورة فقال مالك والشافعى ذلك فرض وقال أبوحنيفة ليست الطمأنينة فرضا وتعلقت بابن القاسم بن أسد بن الفرات وهو باطل والصحيح مابين رسول الله

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ الْإَمَامُ سَمَعَ إِلَيْهُ لَمَنْ حَمَّدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ فَأَنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمُلَائِكَة غُفرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه ﴿ قَالَ اللَّهِ عَلَيْهُ عَنْدًا حَديثُ حَسَنُ صَحيحُ وَالْعَمَلُ عَلَيْهُ عَنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعَلْمُ مِنْ أَصْحَابِ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ يَرُونَ أَنْ يَقُولَ الْاَمَامُ سَمِعَ ٱللهُ لَمَنْ حَمَدُهُ وَيَقُولُ مَنْ خَلْفَ الْاَمَامِ رَبُّنَا وَلَكَ أَلَمْ دُوبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَقَالَ أَبْنُ سِيرِينَ وَغَيْرِهُ يَقُولُ مَنْ خَلْفَ الْإَمَامِ سَمِعَ اللَّهُ لَمَنْ حَدَهُ رَبُّنَا وَلَكَ أَخَمُدُ مثلَ مَا يَقُولُ الْإَمَامِ وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ وَإِسْحَقُ ﴿ اللَّهُ عَلَى حَرَثُنَا سَلَمَةُ أَبَن شَبِيبِ وَأَحْمَدُ بِنَ إِبْرَاهِيمَ الدُّورَقَى وَالْحَسَنُ بِن عَلَى الْخُلُوانِيْ وَعَبْدُ أَلِلَهُ بِنُ مُنيرِ وَغَيْرُ وَاحد قَالُوا حَدَّثَنَا يَزَيدُ بِنُ هُرُونَ

صلى الله عليه وسلم بفعله وأحاله عليه بقوله وأمر فى طريق التعليم به فلا يحل الالتفات الى غيره ألاترى الى ماروى البخارى عنحذيفة أنه رأى رجلا لايتم الركوع والسجود فقال له ماصليت ولومت مت على غير الفطرة التى فطر الله عليها محمدا

باب وضع اليدين من قبل الركبتين في السجود (واثلبن حجرقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه أَخْبَرَنَا شَرِيكَ عَنْ عَاصِمِ بِن كُلَيْبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَائِلِ بِن حُجْرِ قَالَ رَأَيْتُ وَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ يَضَعُ رُ كُبَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَإِذَا نَهْضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَإِذَا نَهْضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُ كُبَيْهِ قَالَ يَزِيدُ بَنْ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُ كُبَيْهِ قَالَ يَزِيدُ بَنْ مَلِي فِي حَدِيثِهِ قَالَ يَزِيدُ بَنْ مَلَى عَلَيْ فِي حَدِيثِهِ قَالَ يَزِيدُ بَنْ مَلُونَ وَلَمْ يَرُوشَرِيكَ عَنْ عَاصِمِ بِنِ كُلِيْبِ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ فَلْ يَرْوشَرِيكَ عَنْ عَاصِمِ بِنِ كُلِيْبِ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ هَا لَهُ عَنْ عَاصِمِ بِنِ كُلِيْبِ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ عَلَى مَا يَعْ مَا يَعْ فَيْ عَلَى مَا يَعْ مَا يَعْ مَا يَعْ فَيْ مَا يَعْ فَيْ اللهِ هَذَا الْحَدِيثَ هَا لَهُ يَرْوشَرِيكَ عَنْ عَاصِمِ بِنِ كُلِيْبِ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ هَا لَهُ يَعْ مَا يَعْ فَيْ عَلَى مَا عَاصِمِ بَنِ كُلِيْبِ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ مَا يَعْ مَا عَاصِمِ بَنِ كُلِيْبِ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ مَا يَعْ مَنْ عَاصِمِ بَنِ كُلِيْبِ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ مَا يَعْ مَا يَلْ مَا يَعْ فَالَ مَا يَعْ مَا يَعْ مَا يَعْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ عَاصِمُ بَنِ كُلّهُ مِنْ يَعْلَا مَا عَلَا يَعْ مَا يَعْ مَا يَعْ مَا يَعْ اللّهُ عَلَا عَالَا يَعْ مَا يَعْ مَا يَعْ مَا يَعْ مَا يُعْ اللّهُ عَلَيْ فَيْ عَلَى مَا يَعْ مَا يَعْ مَا يَعْ مَا يَعْ عَلَى عَلَيْثُ عَلَى مَا يَعْ مَا يَعْ مَا يَعْ مَا يَعْ مِنْ عَلَا يَعْ مَا يَعْ مَا يَعْ مِنْ عَلَا عَلَيْكُ عَلَى عَلَى مَا يَعْ مِنْ يَعْ مَا يَعْ الْحَدِيثَ عَلَى مَا يَعْ مَا يَعْ مَا يَعْ مَا يَعْ مِنْ عَلَا عَلَا عَلَا يَعْ مَا يَعْ مَا يَعْ مَا يْكُ مِنْ مُنْ مُنْ الْمَا يَعْ مَا يَعْ مَا يَعْ مَا يَعْ مَا يُعْمَا اللّهُ عَلَا يَعْ مَا يَعْ مَا يُعْ مَا يَعْ مِنْ مَا يَعْ مَا يَعْ مَا يَعْ مَا ي

﴿ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَنْدَ أَكْثَرَ أَهُلِ الْعَلْمِ بِرَوْنَ أَنْ يَضَعَ الرَّجْلُ رُكْبَيْهُ قَبْلً وَالْعَمْلُ عَلَيْهُ عَنْدَ أَكْثَر أَهْلِ الْعَلْمِ بِرَوْنَ أَنْ يَضَعَ الرَّجْلُ رُكْبَيْهُ قَبْلً يَدْيهِ وَإِذَا نَهُضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَيْهِ وَرَوَى هَمَّامٌ عَنْ عَاصِمٍ هَذَا مُرْسَلًا وَلَمْ يَذُكُرُ فيه وَاثَلَ بْنَ حُجْر

﴿ بَا اللَّهِ مِنْ عَنْدُ أَلَهُ مِنْ حَسَنَ عَنْ أَبِي الزِّنَادُ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ اللَّهِ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ اللَّهِ مِنْ عَنْ أَبِي الزِّنَادُ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَنْدُ اللَّهِ عَنْدُ اللَّهِ عَنْدُ اللَّهِ عَنْدُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْدُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَعْمَدُ أَحَدُكُمْ فَيَبْرُكُ فِي صَلَاتِهِ بَرْكَ الجَمَلَ اللَّهِي صَلَّاتِهِ بَرْكَ الجَمَلَ اللَّهِي صَلَّاتِهِ بَرْكَ الجَمَلَ اللَّهِي صَلَّاتِهِ بَرْكَ الجَمَلَ اللَّهِي صَلَّاتِهِ بَرْكَ الجَمَلَ اللَّهِي صَلَّاتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَعْمَدُ أَحَدُكُمْ فَيَبْرُكُ فِي صَلَاتِهِ بَرْكَ الجَمَلَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَعْمَدُ أَحَدُكُمْ فَيَبْرُكُ فِي صَلَاتِهِ بَرْكَ الجَمَلَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فَيَبْرِكُ فِي صَلَاتِهِ بَرْكَ الجَمَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فَيَبْرُكُ فِي صَلَاتِهِ بَرْكَ الجَمَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَعْمَدُ أَحَدُكُمْ فَيَبْرِكُ فِي صَلَاتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فَيَبْرِكُ فِي صَلَّالَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فَيَبْرِكُ فِي صَلَاتِهِ بَرْكُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا لَهُ عَلَيْهُ وَكُولُ عَلَيْهُ وَلَيْ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلْمَ عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهِ وَلَا عَلْمَ عَلَيْهُ وَلَا عَلْمَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَا عَلَالَ عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَاكُوا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَالْمُ عَلَالَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاكُوا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَمْ عَلَا عَ

واذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه كحديث غريب أبوهر يرة قال رسول القصلي القعليه وسلم يعمل أحدكم فيبرك في صلاته برك الجمل ضعيف وهذان حديثان لم يصحا واختلف العلماء فيهما فذهب مالك والاوزاعي الى أن يبدأ يديه و رأى الشافعي أن يبدأ بركبتيه وقال أصحابه هو أرفق بالمصلي وأعدل في الهيأة وقال علماؤنا ماقلناه أقعد بالتواضع وأرشد الى الخشية والترجيح بين الحديثين من طريق

﴿ بِالْحَبِّ مَاجَاءً فِي السُّجُودِ عَلَى الْجَبْهَةِ وَالْأَنْفِ. مَرْثَنَا مُحَمَّدُ الْجُبْهَةِ وَالْأَنْف . مَرْثَنَا مُحَمَّدُ الْفُ بَشَارِ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدَى حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بِنُ سُلَيْهَانَ حَدَّثَنَى عَبَّاسُ الْفُ بَشُل عَنْ أَبِي حَمَيْدِ السَّاعِدِي أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ إِذَا سَجَدَ الْبُن سَهْلِ عَنْ أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِي أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ إِذَا سَجَدَ

الاصول لوصحا وجهل تاريخهما ولم يقم دليل من السنة بقوة أحدهما أن المكلف مخير بينهما واذا كانا ضعيفين فالهيأة التي رأى مالك منقولة فى صلاة أهل المدينة فترجحت بذلك على غيره

### باب السجود على الجبهة والأنف

(أبو حميدالساعدى أن النبي صلى الله عليه و سلم كان اذاسجد أمكن جبهته الارض ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه حسن صحيح ) قيل للبراء بن عازب أين كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع جبهته اذا سجد فقال بين كفيه حديث حسن غريب العباس بن عبد المطلب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب وجهه وركبتاه و كفاه وقدماه حسن صحيح ابن عباس قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء و لا يكف شعره و لا ثيابه حسن صحيح (اسناده) روى في الصحيح حديث ابن عباس وفيه شعره و لا ثيابه حسن صحيح (اسناده) روى في الصحيح حديث ابن عباس وفيه

أَمْكَنَ أَنْفَهُ وَجَبْهَ الْأَرْضَ وَنَحْى يَدَيهِ عَنْ جَنْيَهِ وَوَضَعَ كُفَّيهِ حَذْوَ مَنْكَبِيهِ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ وَوَائِلِ بَنِ حُجْرٍ وَأَبِي سَعِيد هَنَّ كَبِيهِ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ وَوَائِلِ بَنِ حُجْرٍ وَأَبِي سَعِيد هَوَ لَا يَوْعَلِينَتَى حَدِيثُ أَبِي حَيْدَ خَدِيثٌ حَسَنَ صَحِيحٌ وَالْعَمَّلُ عَلَيْهِ عِنْدَ هَا لَالْعِلْمِ أَنْ يَسْجُدَ الرَّجُلُ عَلَى جَبْهَ وَأَنْهِ فَانْ سَجَدَ عَلَى جَبْهَ وَأَنْهِ فَانْ سَجَدَ عَلَى جَبْهَ وَوَنَا غَيْرُهُم لَا يُجْزِئُه حَتَى يَسْجُدَ الرَّجُلُ عَلَى جَبْهَ وَقَالَ غَيْرُهُم لَا يُجْزِئُه حَتَى يَسْجُدَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى عَبْهُ وَقَالَ غَيْرُهُم لَا يُجْزِئُه حَتَى يَسْجُدَ عَلَى الْجُبْهَ وَالْأَنْفُ مَنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَجْزِئُهُ وَقَالَ غَيْرُهُم لَا يُجْزِئُه حَتَى يَسْجُدَ عَلَى الْجُبْهَ وَالْأَنْف

على سبعة أعظم الجبهة وفى بعض الفاظه الجبهة وأشار بيده الى أنفه خرجهما مسلم والبخارى وفى بعض طرقه الجبهة والانف (لغته) الآراب الاعضاء واحدها أرب (أصوله) قوله أمر تبالسجود مخصوص به فى الظاهر واختلف الناس فيما فرض على النبي صلى الله عليه وسلم هل تدخل فيه الامة معه فقيل تدخل معه وقيل لاتدخل الابدليل وهو الاصح وقيل اذا خوطب بأمر أونهى فالمراد به الامة معه وهذا لا يثبت الابدليل عليه توجه ذلك علينا اجماع الامة على وجوب السجود على هذه الاعضاء ولعل ذلك مأخوذ من قوله صلوا كما رأيتمونى أصلى أومن دليل

﴿ قَالَ اللَّهِ عَلَيْنَى حَدِيثُ الْبَرَاءِ حَدِيثُ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ الْعَلْمِ أَنْ تَكُونَ يَدَاهُ قَرِيبًا مِنْ أَذْنَيَهُ مِنْ أَذِنِيهُ مِنْ أَذِيهِ مِنْ أَذِنِيهُ مِنْ أَذْنَيَهُ مِنْ أَذَنِيهُ مِنْ أَذُنَّهُ مِنْ أَذِنَّهُ مِنْ أَذْنَيْهُ مِنْ أَذَنَّهُ مِنْ أَذَنَّهُ مِنْ أَذِنَّهُ مِنْ أَذَنَّهُ مِنْ أَذَنَّهُ مِنْ أَذِنَّا لَهُ مُنْ أَذِنَّهُ مِنْ أَذِنَّهُ مِنْ أَذِنَّهُ مِنْ أَذِنَّهُ مِنْ أَذِنَّهُ مِنْ أَذِنَّهُ مِنْ أَذَنَّهُ مِنْ أَذَنَّهُ مِنْ أَذَنَّهُ مِنْ أَذَنَّهُ مِنْ أَذِنَّهُ مِنْ أَذَنَّهُ مِنْ أَذِنَّ لَكُونَ مَذَا لَا مِنْ أَذَنَّهُ مِنْ أَذِنَّهُ مِنْ أَذِنْهُ مِنْ أَذِنَّهُ مِنْ أَذِنَّهُ مِنْ أَذَاهُ مَنْ أَذَنَّهُ مِنْ أَذَاهُ مَنْ أَذِنَّ عَلَاهُ مِنْ أَذَاهُ فَرْ مِنْ أَذُنَّهُ مِنْ أَذِنْهُ مِنْ أَذَاهُ مَنْ أَذَاهُ مَالْمُ أَنْ مَنْ أَذَاهُ مَنْ أَذَاهُ مَنْ أَنْ مُنْ أَذَاهُ مَنْ أَذَاهُ مَا مُنْ أَذَاهُ مِنْ أَذَاهُ مَا مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَذَاهُ مَا مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَذَاهُ مَا مُنْ أَنْ مُنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُ أَنْ أَنْ مُ أَنْ مُ أَنْ مُنْ أَنْ مُ أَنْ مُ أَنْ مُ أَنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُ أَنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُ أَنْ أَنْ مُ أَنْ أَنْ مُ أَنْ أَنْ مُ أَنْ مُ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ مُ أَنْ أَنْ أَنْ مُ أَنْ أَن

﴿ السَّجُودِ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءِ وَرَعَلَ مَنْ عَلَيْهُ أَعْضَاءِ وَرَرُنْ مُنْ الْمِ الْمَعْدُ حَدِّثَنَا بَكُرُ بَنْ مُضَرَعَنِ أَبْنِ الْهَادِعَنْ مُحَدِّ بْنِ الْرَاهِيمَ عَنْ عَامْ بْنِ سَعْدُ الْمُطَلِبِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله صَلَّى الله الله وَقَاصِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلِّمَ يَقُولُ اذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ آرَابِ وَجَهُهُ وَكَفَّاهُ وَرُدُ حَكَيْهِ وَسَلِّمَ يَقُولُ اذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ آرَابِ وَجَهُهُ وَكَفَّاهُ وَرُدُ حَكَيْهِ وَسَلِّمَ يَقُولُ اذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ آرَابٍ وَجَهُهُ وَكَفَّاهُ وَرُي الْبَابِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةً وَرُبُولِ اللهِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةً وَلَى وَفِي الْبَابِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةً وَلَيْ وَفِي الْبَابِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةً وَلَيْ وَفِي الْبَابِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةً وَلَيْ وَلِي اللهِ عَنِ أَبْنِ عَبَاسٍ وَأَبِي هُو اللّهِ وَاللّهِ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهِ عَنِ أَبْنِ عَبَاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةً وَلَا وَفِي الْبَابِ عَنِ أَبْنِ عَبَاسٍ وَأَبِي هُولَ اللّهِ عَنِ أَبْنِ عَبَاسٍ وَأَبِي هُولَ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنِ أَبِي عَنِ أَبْنِ عَبِي اللّهِ عَنْ أَنِي عَبْدِ وَجَابِرٍ

آخر سواه و لا خلاف أعلمه فى الاعضاء السبعة الافى الوجه فان فيه عضوين يلتصقان بالارض الجبهة والانف واختلف علماؤنا فى وجوب السجود عليهما على ثلاثة أقوال. الاول أنه يسجدعليهما جميعا يعضده قوله الوجه فى حديث أبي عيسى وقوله فى الصحيح الجبهة وأشار بيده على أنفه فدخات الجبهة فى الوجوب باللفظ والانف بالاشارة وقول أبى سعيد فوكف السجد فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح ثم انصرف وعلى جبهته و رأسه أثر الماد والطين فتناصر قوله وفعله واتسق الحديث العام والخاص ولم تبق حجة وهو الصحيح وقال ابن حبيب وهو الثانى سقوط وجوب السجود على الانف لان النبي صلى الله عليه وسلم وهو الثانى سقوط وجوب السجود على الانف لان النبي صلى الله عليه وسلم في يذكره انما قال الوجه أو الجبهة والإشارة ظن من الراوى لاتقوم به حجة قاله ابن القاسم . الثالث ذكر أبوالفرج فى الحاوى أنه من صلى فلم يسجد على جبهته قاله ابن القاسم . الثالث ذكر أبوالفرج فى الحاوى أنه من صلى فلم يسجد على حبهته قاله ابن القاسم . الثالث ذكر أبوالفرج فى الحاوى أنه من صلى فلم يسجد على حبهته قاله ابن القاسم . الثالث ذكر أبوالفرج فى الحاوى أنه من صلى فلم يسجد على حبهته قاله ابن القاسم . الثالث ذكر أبوالفرج فى الحاوى أنه من صلى فلم يسجد على جبهته قاله ابن القاسم . الثالث ذكر أبوالفرج فى الحاوى أنه من صلى فلم يسجد على جبهته قاله ابن القاسم . الثالث ذكر أبوالفرج فى الحاوى أنه من صلى فلم يسجد على جبهته قاله ابن القاسم . الثالث خواله الفرود الموالفر على المولية المو

وانفه يعيد مالم يخرج الوقت لان بعض الوجه وجه كما أن بعض الرأس رأس وقد بينا أن الصحيح في مسألة مسح الرأس وجوب مسح الجميع وكذلك نفول في مسألتنا وتبصر وقد بينا كل ذلك في موضعه من غيير هذه العارضة وقوله في حديث البراء كان يضع جبهته يعني وجهه بين كفيه اذا سجد هو صريح السجود وصيحه لانه اذا جعلهما عند منكبيه كان معتمدا عليهما دون الوجه واذا وضعهما حيال وجهه كان معتمدا عليهما وعلى وجهه والسجود هو الاعتماد وهذا من فروض الصلاة

باب التجافي في السجود

﴿عبدالله بن أقرم الحزاعي كنتمع أبي بالقاع من نمرة فمرت ركبة فاذا

رسولالله صلى الله عليه وسلم قائم يصلى فكنت انظر الى عفرتى ابطيه اذاسجد أى لبياضه كحديث حسن (اسناده) هذا حديث واحدمن الصحابة يرويه واحد وهو داود بن قيس وقد ذكر أبوعيسى فى باب التجافى فى الركوع قبل هذا انه كان صلى الله عليه وسلم يوتريديه فى الركوع و يتجنبهما عن جنبيه وقد تقدم حديث ابن بحينة فى الباب المذكور وفى الصحيح عن ابن بحينة كان اذا سجد بجنح ويروى حوى حتى يرى وضح ابطيه وقالت ميه ونة فى الصحيح كان النبى صلى الله عليه وسلم اذا سجد جافى حتى يرى من خلفه وضح ابطبه كان النبى صلى الله عليه وسلم اذا سجد جافى حتى يرى من خلفه وضح ابطبه كان النبى ملى الله عليه وسلم اذا سجد جافى حتى يرى من خلفه وضح ابطبه كان النبى ملى الله عليه وسلم اذا سجد جافى حتى يرى من خلفه وضح ابطبه كان النبى مان باعدومنه الجفوة والجفاء وقوله جنح أى جعل يديه كالجناحين (لغته) جافى أى باعدومنه الجفوة والجفاء وقوله جنح أى جعل يديه كالجناحين

الأعتدال في السُجُود . مَرْشُ هَنَّادُ حَدْثَنَا هَا السَّجُود . مَرْشُ هَنَّادُ حَدْثَنَا السَّجُود . مَرْشُ أَبُو مُعَاوِيَةً عَن الْأَعْمَش عَن أَبِي سُفْيَانَ عَن جَابِر أَنَّ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَجَدَ أُحَدُكُمْ فَلْيَعْتَدُلْ وَلَا يَفْتَرَشْ ذِرَاعَيْه أَفْتَرَاشَ الْكُلْب قَالَ وَ فِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ شَبْلِ وَأَنْسَ وَالْبَرَاء وَأَبِي حُمَيْد وَعَائشَةَ ﴿ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَدِيثُ جَابِر حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَيْهُ عَنْدَ أَهْلُ العِلْم يَغْتَارُونَ الاعْتدَال في الدُّجُود وَيَكْرَهُونَ الافترَاشَ كَافترَاش السُّبع مِرْشُنَ مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةً قَالَ سَمعتُ أَنَسًا يَقُولُ انَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اعْتَدَلُوا في السُجُود وَلا يَبْسُطَن أَحَدُكُمْ ذرَاعْيه في الصَّلاة بَسْطَ الكَّلْب ﴿ قَالَ اللَّهِ عَلَيْتُ عَلَيْتُ اللَّهِ عَلَيْتُ عَلَيْتُ اللَّهِ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ اللَّهِ عَلَيْتِ اللَّهِ عَلَيْتُ اللَّهِ عَلَيْتِ الْعَلَالِقِلْمِ عَلَيْلِ عَلَيْكُ عَلَيْتِ اللَّهِ عَلَيْتِ اللَّهِ عَلَيْتِ عَلَيْلِي عَلَيْلِي عَلَيْلِي عَلَيْلِي عَلَيْلِي عَلْمِ عَلَيْلِي عَلَيْلِقِلْمِ عَلَيْلِمِ عَلَيْلِي عَلَيْلِمِ عَلَيْلِمِ عَلَيْلِي عَلَيْلِمِ عَلَيْلِمِ عَلَيْلِمِ عَلَيْلِمِ عَلَيْلِمِ عَلَيْلِمِ عَلَيْلِمِ عَلَيْلِمِ عَلَيْلِمِ عَلْمِ عَلْمِ عَلَيْلِمِ عَلَيْلِمِ عَلَيْلِمِ عَلَيْلِمِ عَلَيْلِمِ عَلَيْلِمِ عَلَيْلِمِ عَلَيْلِمِ عَلَيْلِمِ عَلَّا عَلَيْلِمِ عَلَّا عَلَيْلِمِ عَلَيْلِمِ عَلَيْلِمِ عَلَيْلِي عَلَيْلِمِ عَلَيْلِمِ عَلَيْلِمِ عَلَيْلِمِ عَلَّا عَلَيْلِمِ عَلَّا عَلَيْلِمِ عَلَيْ

متدتين ماثلتين عن الجنبين مأخوذ من الجناح وهذا منهيأة الصلاة المستحسنة وليس من فروضها

### باب الإعتدال في السجود

(جابران النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سجد أحدكم فليعتدل و لا يفترش ذراعيه افتراش السكلب) حسن صحيح عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود و لا يبسطن أحدكم ذراعيه بسط الكلب ومعنى قوله اعتدلوا أراد به كون السجود عدلا باستواء الاعتماد على الرجلين والركبتين واليدين

والوجه و لا يأخذ عضو من الاعتدال أكثر من الآخر وبهذا يكون ممثلا لقوله أمرت بالسجود على سبعة أعظم واذا فرش ذراعيه فرش الكلب كان الاعتماد عليها دون الوجه فيسقط فرض الوجه ولهذا روى أبو عيسى بعده فى باب حديث أبى هريرة اشتكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي عليه السلام مشقة السجود عليهم إذا انفرجوا فقال استعينوا بالركب معناه يكفيكم الاعتماد عليها راحة وفى سن أبى داود نهى عن نقرة الغراب وافتراش السبع

### باب نصب القدمين في السجود

(سعد بن أبى وقاصأن النبي صلى الله عليه وسلم أمربوضع اليدين ونصب القدمين) اسناده هذا حديث مطلق لم يبين فى أى حالة يكون هذا الفعل وقدروى مسلم عن البراء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجدت فضع كفيك

أُمَّ بَوضع الْيَدَيْنِ وَنَصْبِ الْقَدَمَيْنِ مَرْسَلَ وَهُـذَا أَصَحْ مَنْ حَديث وُهَيْبِ وَهُوَ الَّذِي أَجْمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعَلَمْ وَٱخْتَارُوهُ مَاجَاءَ فِإِقَامَة الصَّلْبِ اذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّ كُوع وَالسَّجُود مِرْشُ أَحْمَدُ بِنَ مُحَمَّدُ الْمُرُوزِي أَخْبِرَنَا عَبْدُ اللهِ بِنَ الْمُبَارَكُ أَخْبِرَنَا شُعْبَةً عَنِ الْحَكَمُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بِن أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاء بِن عَازِب قَالَ كَانَتُ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مَنَ الرُّكُوع وَإِذَا سَجَدَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ قَرِيبًا مِنَ السُّواءِ قَالَ وَفِي الْبَابِعَن أُنَس حَدْثَنَا مُحَدِّبْ بِشَارِ حَدْثَنَا مُحَدِّبْ جَعَفَرَ حَدَّثَنَا شَعْبَةً عَنَا لَحَكُمْ بَحُوهُ قَالَابُوعَلِينَتَى حَديثُ الْبَرَاء حَديثُ حَسن صَحيح الشُّهُ عِلَى مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَة أَنْ يُبَادَرَ الْامَامُ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالسُّجُودِ وَالسُّجُودِ

وارفع مرفقيك وهذاه والمعنى فى الباب الأول يعنى أن لا يبسط ذراعيه و لا يفترشهما باب إقامة الصلب إذا رفع رأسه من السجود (البراء بن عازب كانت صلاة رسول القصلى الله عليه وسلم إذا ركع وإذا رفع رأسه وإذا سجد وإذارفع رأسه من السواء) وقد تقدم باب كراهية أن يبادر الامام بالركوع والسجود في كذوب كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم (البراء وهو غير كذوب كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم

فرفع رأسه من الركوع لم يحن رجل منا ظهره حتى يسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسجد ﴾ هكذا ينبغى في حكم الاثنهام والقدوة ولقد فات هذا جميع الخليقة فلا ترى أحدا يركع ولايرفع ولايسجد إلاقبل اهامه لأنهم يستعجلون وإذا نظر العلقل علم أن عجلته لاتنفعه فى ذلك فانه لايقدر أن يسلم قبل اهامه فليصبر عليه فى سائر الافعال كما يصبر فى السلام وفى الصحيح عن البراء أنهقال كان رسول القصلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع لم نزل قياما حتى نراه وضع جبهته فى الأرض فان فعل أحدكم كذلك فى صلاته واقتحم النهى وخالف السنة أو فعله معه ولم يسبقه فاعلوا أن المستحب أن يفعل مافى الحديث من أن يكون فاعلا لافعال الصلاة بعد اهامه قال مالك وله أن يفعل ذلك معه إلا فى يكون فاعلا لافعال الصلاة بعد اهامه قال مالك وله أن يفعل ذلك معه إلا فى الاحرام والقيام من اثنتين والسلام فلا يكون إلا بعد فان فعل معه تكبيرة

﴿ إِلَّ عَبْدَ الرَّحْنِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّ اللهِ الْإِفْعَاء فِي السَّجُودِ . مَرْشَ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَنْ عَبْدَ الرَّحْنِ أَخْبِ الْعَبْدُ اللهِ عَنْ عَلَيْه وَسَلَّم يَاعَلَى أَسِحَق عَنِ الْحَرْثِ عَنْ عَلَى قَالَ قَالَ قَالَ لَى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم يَاعَلَى أُحبُ الْكَ مَا أُحِبُ اللهَ مَا أُحِبُ اللهُ مَا أَكْرَهُ لِنَفْسِي لَا تُقْعِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنَ السَّجْدَتَيْنَ هَذَا حَديثَ لَا نَفْسِي لَا تُقْعِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنَ هَذَا حَديثَ لَا نَفْسِي لَا تُقْعِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنَ هَذَا حَديثَ عَلَى وَقَدْ ضَعَفَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ الْحَرِثُ الْإِنْفَاء الْكَدِيثُ عَلَى وَقَدْ ضَعَفَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ الْحَرْثُ الْأَعْوَرَ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَديثُ عَنْدَ أَكْثَرَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَكْرَهُونَ الْإِقْعَاءَ الْكَوْمَ وَاللهِ عَنْ عَلَى هَذَا الْحَديثُ عَنْدَ أَكْثَرَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَكْرَهُونَ الْإِقْعَاء قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلَى هَذَا الْحَديثُ عَنْدَ أَكْثَرَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَكْرَهُونَ الْإِقْعَاء قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلَى هَا أَنْسَ وَأَبِي هُرَيْرَةً فَى الْبَابِ عَنْ عَلَى هَا لَيْكُمْ فَوْلَ الْعِلْمِ يَكُرَهُونَ الْإِقْعَاء قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلَى هَا أَنْسَ وَأَبِي هُرَيْرَةً فَى الْبَابِ عَنْ عَالَشَةَ وَأَنْسَ وَأَبِي هُرَاقًى الْمَالِي الْعَلْمِ يَعْمَلُ عَلَى الْكَالِمُ عَنْ عَلَى الْمَالِمُ عَلْمَا الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ عَلَى الْمَالِمُ عَنْ عَلَى الْمَالِمُ عَنْ عَلَى الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْمَالِمُ عَنْ عَلَى الْمَالِمُ عَنْ عَلَى الْمَالِمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْمَالِمُ الْعَلْمُ الْمَالِمُ الْعَلْمُ الْمُولِمُ الْمُعْلِمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْعَلْمُ الْمُ الْمُوالِمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُو

الاحرام ففيها قولان والأصل فى ذلك قوله اذا كبر فكبروا و إذار كع فاركعوا فان كان معناه ابتداء فليفعله معه وان كان معناه فرع فليفعله بعده فان فعل ذلك قبله بطلت صلاته وقد قال ابن وهب عن مالك فى الأعمى يخالف إمامه فيركع قبله و يسجد قبله أنه يستأنف الصلاة وهذا صحيح لآن القدوة فرض

#### باب الاقعاء

(الحارث عن على قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم باعلى أحب لك ما أحب لنفسى وآكره لكما أكره لنفسى لا تقع بين السجد تين وضعيف طاوس قلنا لابن عباس فى الاقعاء على القدمين قال هى السنة قلنا انا لنراه جفاء بالرجل قال بل هى سنة نبيكم (العارضة) الاقعاء هو أن ينصب رجليه و يعقد عليهما بأليتيه وهذا

جفاء بالرجل يعنى القدم و روى جفاء بالرجل يعنى الانسان وقد جاء فى الحديث مفسرا بالوجهين فنى مسند ابن حنبل انا لنراه جفاء بالقدم وهذا يشهد لمن رواه بكسر الراء وجزم الجيم و فى كتاب ابن أ لى خيثمة إنا لنراه جفاء بالمرء وهذا يشهد لمن رواه بفتح الراء وضم الجيم والذى عندى أنهم لم يفهموا الحرف فصحفوه ثم فسره كل أحد على مقدار ماصحف واختاره أبو حنيفة و فى الحديث كراهية وأنه عقب الشيطان و روى ابن عمر وأبو حميد وغيرهما صفة جلوس النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان ابن عمر يفعله و يقول ان رجلى لاتحملانى وقد ذكر أبو عيسى بعد هذا حديث وائل بن حجر وأبى حميد فى جلوس النبي صلى الله عليه وسلم فى التشهد كما علمهم وهما صحيحان

وَ اللّهُ اللّهُ الْعَلَامِ مَا يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَرَحْنَ سَلَمَةُ بِنُ شَبِيبِ حَدَّنَا وَيَدُن حَبِيبِ بِنِ أَبِي ثَابِتِ عَنْ سَعِيد بِنِ وَيَدُ بَنِ حَبَالِ عَنْ كَامِل أَى الْعَلَاء عَنْ حَبِيبِ بِنِ أَبِي ثَابِتِ عَنْ سَعِيد بِنِ عَنْ أَلِن عَنْ السَّجْدَتَيْنِ جَبِيرِ عَنِ أَبْنِ عَبّاسِ أَنَّ النَّيْ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ جَبِيرِ عَنِ أَبْنِ عَبّاسٍ أَنَّ النَّي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ اللّهُم أَغْفُر لَى وَأَرْحَمْنِي وَأَجْبِرِنِي وَاهْدِنِي وَأَوْدُونَ عَن وَيُدِ بِنِ السَّجْدَتِينِ اللّهُم أَغْفُر لَى وَأَرْحَمْنِي وَأَجْبِرِنِي وَاهْدِنِي وَأَوْدُونَ عَن وَيْدِ بِنِ حُبَابٍ عَنْ اللّهُم أَغْفُر لَى وَلَوْدَ مَنْ وَيُدُونَ عَن وَيْدِ بِنِ حُبَابٍ عَنْ الْعَلَامِ أَلِي الْعَلَامِ أَي الْعَلَامِ مَعْوِهُ

قَالَ الْمُعْلِمَةِ مَا اللّه الْحَدِيثُ غَرِيبٌ هٰكَذَا رُوى عَنْ عَلِي وَبِهِ يَقُولُ الشّافعي وَأَحْدُ وَإِسْحَقَ يَرَوْنَ هٰذَا جَائِزًا فِي الْمَكْتُوبَةِ وَالتّطَوْعِ وَرَوَى الشّافعي وَأَحْدُ وَإِسْحَقَ يَرَوْنَ هٰذَا جَائِزًا فِي الْمَكْتُوبَةِ وَالتّطَوْعِ وَرَوَى بَعْضَهُم هٰذَا الْحَدِيثَ عَنْ كَامِلُ أَبِي الْعَلَا مُرْسَلًا

و الشَّهُ عَن أَبْنِ عَلْلَانَ عَن سُمَى عَن أَبِي صَالِحٍ عَن أَبِي هُرَبْرَةَ قَالَ الشَّكَى اللَّيْ عَن أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَبْرَةَ قَالَ الشَّكَى اللَّيْ عَن أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَبْرَةَ قَالَ الشَّكَى اللَّيْ عَن أَبِي صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَشَقَةً السَّحِودِ عَلَيْهِمْ إِنَا تَفَرَّجُوا فَقَالَ استعينُوا بِالرُّكِ

قَالَ الْعُرَفَةُ مِنْ حَدِيثُ غَرِيبٌ لَانْعُرِفَةُ مِنْ حَدِيثُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَّا مِنْ هَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مِنْ هَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ عَدِيثُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَل

عَنِ أَبْنِ عَجْلَانَ وَقَدْ رَوَى هَذَا الْجَدِيثَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَدْنَةَ وَغَيْرُ وَاحِد عَنْ أَبْنِ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوَّ هَذَا وَكَأْنُ رَوَايَةَ هَوُلَا عَنْ أَنِي عَيْاشِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوَّ هَذَا وَكَأَنَّ رَوَايَةَ هَوُلًا عَنْ رَوَايَةَ اللَّيْث

الله المحدد مرش على الله وضاء كنف النهوض من السجود مرش على أخبر نا الله من على أخبر نا الله من خالد الحدّاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث الله من الله عن أنه رأى النبي صلى الله عليه وسَلَم يُضلّى فَكَانَ إِذَا كَانَ فِي وَثْرَ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتّى يَسْتَوى جَالسًا

قَالَ الْوَعْدِنْتَى حَدِيثُ مَالِكُ بْنِ الْحُويْرِثُ حَدِيثُ حَسَنَ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ بَعْضَ أَهْلِ الْعَلْمِ وَبِهِ يَقُولُ إِسْحَقُ وَبَعْضُ أَصْحَابِناً عَلَيْهِ عِنْدَ بَعْضَ أَهْلِ الْعَلْمِ وَبِهِ يَقُولُ إِسْحَقُ وَبَعْضُ أَصْحَابِناً هُو مُعَاوِيَةً حَدَّثَنا اللهِ عَنْدَ بَعْضَ مَا أَبُو مُعَاوِيَةً حَدَّثَنا اللهُ فَي إِلَى اللهِ مَعْ مُولِي النَّوْأَمَةِ عَنْ أَبِي هُرَيْنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُضُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صَدُورِ قَدَمَيْهِ قَالَ كَانَ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُضُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صَدُورِ قَدَمَيْهِ قَالَ كَانَ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُضُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صَدُورِ قَدَمَيْهِ قَالَ كَانَ النِّي صَلَّى اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ يَهُضُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صَدُورِ قَدَمَيْهِ قَالَ كَانَ النِّي صَلَّى اللهُ عَلْهِ وَسَلَّمَ يَهُضُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صَدُورِ قَدَمَيْهِ

# باب النهوض مرنب السجود

﴿ مَالُكُ بِنَالْحُويِرِثُ أَنْهُ رَأَى النَّبِيصَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَصَلَّى فَكَانَ إِذَا كَانَ في وَرُ مَنْصَلَاتُهُ لَمْ يَنْهِضَ حَتَى يَسْتُوى جَالْسًا ﴾ صحيح أبو هريرة كان النبي صلى.

وَ اللَّهُ اللَّهُ الْأَشْجَعِيْ عَنْ سُفْيَانَ النَّوْرِيِّ عَنِ أَبِي السَّحْقَ عَنِ الْأَسُودِ عَنْ أَبِي السَّحْقَ عَنِ الْأَسُودِ عَنْ أَبِي السَّحْقَ عَنِ الْأَسُودِ اللَّهُ وَيَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالصَّلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالصَّلْمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالصَّلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالسَّلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالسَّلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالسَّلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالسَّلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالسَّلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالسَّلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالسَّلَّالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالسَّلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالسَّلَّاقُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالسَّلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالسَّلَّالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالسَّلَّامُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللّمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الل

الله عليه وسلم ينهض فى الصلاة على صدور قدميه ثم ثبت فى الصحبح أن النبى صلى الله عليه وسلم كان لاينهض من وتر حتى يستوى جالسا وهذا حسن فى صفة القيام ولم يره مالك و إذا قام قام على قدميه و لايضع يديه فى الارض و يقوم عليهما و يرفع عجزه كا فى حديث أبى هريرة وقد روى عن علما ثنا أنه ان أتى بهذه الجلسة سهوا فعليه السجود وهذا وهم عظيم وفى سنن أبى داود عن وائل بن حجر أنه صلى الله عليه وسلم كان اذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه

## باب ماجاء في التشهد

التشهد ركن من أركان الصلاة وليس بواجب ولامحـله واجبا ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة أصولهم ثلاثة ابن مسعود وابن عباس وعمر عَلَيْكَ أَيُّهَا النِّي وَرَحْمَهُ الله وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عَبَادِ الله الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ كُمَدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ أَشْهَدُ أَنْ كَمَدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ أَشْهَدُ أَنْ كُمَدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ أَنْ كُمْرَ وَجَابِر وَأَبِي مُوسَى وَعَائشَةً

﴿ قَالَا بُوعَيْنَى حَدِيثُ أَبْنِ مَسْعُود قَدْ رُوى عَنْهُ مِنْ غَيْر وَجْه وَهُوَ أَصَحْ حَدِيث رُوى عَنِ النِّي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فِي التّشَهْدُ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عَنْهَ أَصَحْ حَدِيث رُوى عَنِ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ الْحَالِمِ مِنْ الْحَجَابِ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الْعَلْمِ مِنْ الْحَجَابِ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَاللّمَ الْحَجَدَ وَاسْحَقَ التّابِعِينَ وَهُو قُولُ سُفْيَانَ النّورِي وَابْنِ المُبْارَكِ وَأَحْمَد وَاسْحَقَ مَرْشَى الْحَبْرَ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ عَرَشَى الْحَدُ بُنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ مُوسَى النّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي النّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي النّامَ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهُ عَنْ النّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي النّاسَ قَد إُخْتَلَفُوا فِي النّشَهِدِ فَقَالَ عَلَيْكَ بِتَشَهْدِ أَبْنِ مَسْعُود

فأخذ أبوحنيفة تشهد الكوفى وأخذ الشافعى تشهد المكى وأخذ مالك تشهد المدنى وهو أولى لأن عمر كان يعلمه للناس على المنبر فصار كبيأة الإجماع وسنته الاخفاء كاقال العالم ماجهر النبي صلى الله عليه وسلم فيه جهر ناوماأسر بهأسر رنا وما كان ربك نسيا وقد روى النسائى عن جابر حديث التشهد قال جابر (كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن بسم الله و بالله والتحيات لله عن عن طريق أيمن بن نابل كاذ كره أبو عيسى وقد قال النسائى ان الليث أثبت من أبي الزبير بن أيمن بن نابل فلا يلتفت الى هذه الزيادة و لابن مسعود

\* المنه أيضًا . مرش قتيبة حدَّنا اللَّيث عن أبي الزبير عَنْ سَعِيد بِن جَبِيرٍ وَطَاوُسٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا النَّشَهْدَكَمَا يُعَلِّمُنَا الْقُرآنَ فَكَانَ يَقُولُ التَّحيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطِّيِّبَاتُ للهُ سَلَامٌ عَلَيْكَ أَيُّهَا النِّي وَرَحْمَهُ اللَّهُ وَبِرَكَاتُهُ سَلَامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عَبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَدًّا رَسُولُ الله الله عَلَيْتَ حَديثُ أَبْنَ عَبَّاسَ حَديثُ حَديثُ عَريبٌ صَحيح وقد الله عَلَيْتِي عَدِيثُ عَريبٌ صَحيح وقد ال رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنُ بْنِ حُمِيْدِ الرُّؤَاسَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي الْزُبِيْرِ نَحُوَ حَديث اللَّيْث بن سَعْد وَرَوَى أَيْنَ بن نَابِلُ الْكَتَّى هٰذَا الْحَديثَ عَن أَبى الزبير عَنْ جَابِر وَهُوَ غَيْرٌ مَحْفُوظ وَذَهَبَ الشَّافعيُّ الَى حَديث أَبْن عَبَّاس في النشَـــهُد

فى تشهده زيادة حسنة رواها السيغى عن البخارى قال كنا نقول اذكان النبى صلى الله عليه وسلم بين ظهر انينا فى التشهد السلام عليك فلما توفى قلنا السلام على النبى وهذا لا يلزم لان العبادات انما تقال بألفاظها غاب الشارع أوحضر فان كانت بخطاب الحاضر قلناه كذلك أوأحضر ناه بقلوبنا وعلمناه فى ضمائر ناوايا كم وتحريك أصابعكم فى التشهد و لا تلتفتوا الى رواية العتبية بلية وعجبا ممن يقول انها مقمعة للشيطان اذا حركت اعلموا أنكم اذا حركتم للشيطان أصبعا حرك لكم عشرا انما يقمع الشيطان بالاخلاص والخشوع والذكر والاستعاذة

 ♦ المحمد مَا جَادَ أَنَّهُ يَخْفَى النَّشَهْدَ . وَرَثْنَ أَبُو سَعِيد الْأَشْجَ حَدْثَنَا يُونُس بِن بِكَيْرِ عَن مُحَمَّد بِن السَّحْقَ عَنَ عَبْد الرَّحْمٰن بِن الْأَسُود عَن أبيه عَن عَبد الله بن مسعُود قَالَ منَ السُّنَّة أَنْ يُخْفيَ التَّسَهُّدَ ﴿ قَالَا بُوعَيْنَتَى حَديثُ أَبْنِ مَسْعُود حَديثُ حَسَنْ غَرِيبٌ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عند أهل العلم الله عند المُعْمَد مَاجَاءَ كَيْفَ الْجُلُوسُ فِي التَّشَهُد . مَرْشَنَ أَبُو كُرَيْبِ اللهُ الْمُعْمَد اللهُ المُعْمَد اللهُ اللهُ المُعْمَد اللهُ حَدْثَنَا عَبْدُ أَللَّهُ بِنُ ادْرِيسَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بِنْ كُلَّيْبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَائل بِن حُجْرِ قَالَ قَدْمُتُ الْمَدِينَةَ قُلْتُ لِأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاة رَسُولِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَتَّا جَلَسَ يَعْنَى للَّنْشَهْدِ أَفْتَرَشَ رَجْلَهُ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدُهُ الْيُسْرَى يَعْنَى عَلَى فَخَذَهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ رَجْلَهُ ٱلْمُنْيَ قَالَا بُوعَيْنَتَى هٰذَا حَديث حَسَن صَحيح وَ الْعَمَلُ عَلَيْه عندَ أَ كُثَرَ أَهْل الْعِلْمِ وَهُوَ قُولُ سُفْيَانَ النُّورِيِّ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ وَأَنْ الْمُبَارِكُ • المعقدي منه . من منه . من منه المعقدي المعقدي العقدي العقدي العقدي المعقدي المعقدي المعقدي العقدي العقدي المعقدي ال حَدَّثَنَا فُلَيح بن سلَيانَ المَدَني حَدَّثَني عَبَّاسُ بن سَهل السَّاعدي قَالَ اجتمع

فأما بتحريكه فلا وانمـا عليه أن يشير بالسبابة كما جا. في الحديث و بسط كفه

وَ يَعْنَى بَنُ مُوسَى قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ عَبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اللهِ عَنِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَن اللهِ عَنْ اللهِ عَن اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَنْ اللهِ عَن اللهِ عَلَا عَلْ اللهِ عَلَا اللهِ عَلْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْ

اليسرى على فغنه اليسرى فان قيل فقد روى أبوداود عن واثل بن حجر ذكر الحديث ثم قال ثم جثت بعد ذلك في زمان فيه برد شديد فرأيت الناس عليهم

وَيَهُمْ الْيُسْرَى عَلَى رُكِبَهُ بَاسَطَهَا عَلَيْهِ قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ الْحَبْرِ الْخُزَاعِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي حَمَيْدِ وَوَائِلِ بَنِ حُجْرِ الْخُزَاعِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي حَمَيْدِ وَوَائِلِ بَنِ حُجْرِ الْخُزَاعِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةً وَأَبِي حَمَيْ حَدِيثَ حَسَنَ غَرِيبَ لَانَعْرِفَهُ مِنْ حَدِيثَ حَسَنَ غَرِيبَ لَانَعْرِفَهُ مِنْ حَدِيثَ عَبَيْدِ اللهِ بَنِ عُمَرَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَبَعْضِ أَهْلِ وَلَا لَمْ مَنْ أَصْحَابَ النّبِي صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ يَغْتَارُونَ الْإِشَارَةَ فَى النَّهُمُ مَنْ أَصْحَابَ النّبِي صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ يَغْتَارُونَ الْإِشَارَةَ فَى النَّشَمُ دَوَهُو قَوْلُ أَصْحَابَنَا

﴿ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَرَحْمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَرَحْمَ الله قَالَ وَفِي البّابِ

جل الثياب يحرك أيديهم تحت الثياب قلنا لم يصح وان صح فمناه تحرك عند البسط والقبض وتصويف الهيأة المذكورة

# باب التسليم في الصلاة

(عبدالله كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم و رحمة الله الله صلى الله ورحمة الله عليكم و رحمة الله على حسن صحيح عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم فى الصلاة تسليمة واخدة تلقاء وجه يميل الى الشق الايمن شيئا حديث معلول دخل رجل من أهل العراق المدينة فجاء مسجد رسول الله

عَنْ سَعْدُ بِنِ أَبِي وَقَاصِ وَأَبْنِ عُمَرَ وَجَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ وَالْبَرَاهِ وَعَمَّارِ وَوَائِلِ وَعَدَى بْنِ عَمْيرَةَ وَجَابِر بْنِ عَبْدَ أَلَلْهُ

﴿ قَ لَا بُوعَلِمْتَى حَدِيثُ أَبْنِ مَسْعُود حَدِيثٌ حَسَنَ صَحِيحٌ وَ الْعَمَلُ عَلَيْهِ عَنْدَ أَ كُثْرَ أَهْلِ الْعُلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ وَهُوَ عَنْدَ أَ كُثْرَ أَهْلِ الْعُلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ وَهُو عَنْدَ أَ كُثْرَ أَهْلِ الْعُلْمِ مِنْ أَكْبَارَكُ وَأَحْمَدَ وَاسْحَقَ

﴿ الله عَنْ أَبِي سَلَةَ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَدِّد عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَة عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلْمُ وَبْنُ أَبِي سَلَةً عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَدّد عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوة عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالَشَةَ أَنْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلِّمَ كَانَ يُسَلِّمُ فِي الصَّلاة تَسْلِيمَة وَاحْدَة تَلْقَادَ وَجِهِ يَمِلُ الله الشَّقِ الأَيْمَنِ شَيْئًا قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ سَهْلُ بْنِ سَعْد

صلى الله عليه وسلم فركع عند ابن شهاب فسلم تسليمتين كا تقدم فقال له ابن شهاب من أين أنت قال من الكوفة قال من أين لك هذا التسليم قال أخبرنى ابراهيم عن علقمة عن ابن مسعود به قال ماسمعت بهذا قال له الرجل من أنت قال أنا ابن شهاب قال له يا ابن شهاب وعيت حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلمه قال لا قال له فتلتيه قال لا قال فنصفه قال نعم أو الثلث أنا الشاك قال له الرجل فاجعل عذا في الثلثين الذين لم ترو فضحك ابن شهاب والتسليمة الواحدة وان كان حديثها عن عائشة معلولا ولكن نقبلها بصفة الصلاة بمسجد رسول الله

﴿ تَهَ لَا يَهُ عَلِمَتُمَى وَحَديثُ عَائْشَةً لَا نَعْرُفُهُ مَرْفُوعًا الَّا مِنْ هَذَا الْوَجِهِ قَالَ ريد ور ور مر مر وريًا ما ورياً ما ورياً ما ورياً ما ورياً ما ورياً من المام يروون عنه منا كير ورواية الَّذِي وَقَعَ عَنْدَهُمْ لَيْسَ هُوَالَّذِي يُرُورِي عَنْهُ بِالْعَرَاقَ كَأَنَّهُ رَجِلَ آخَرَ قَلْبُوا اسْمه \* تَهَا لَبُوعَيْنَتُي وَقَدْ قَالَ بِهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعَلْمِ فِي التَّسْلِيمِ فِي الصَّلاَةِ وَأُصَمُّ الرُّوا يَاتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمَتَينِ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعَلْمُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ وَرَأَى قَوْمٌ مَنْ أَصْحَابِ النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهُم تَسْلَيْمَةً وَاحدَةً فِي ٱلْمَكْتُوبَة قَالَ الشَّافعِيُّ انْ شَاءَ سَلَّمْ تَسْلَيمَةً وَاحدَةً وَانْ شَاءَ سَلَّمُ تَسْلِيمَتَيْنِ

صلى الله عليه وسلم متواتر فهى مقدمة على رواية الآخاد فسلموا واحدة للتحلل من الصلاة كما أحرمتم بتكبيرة واحدة وسلموا أخرى تردون بها على الامام والذى عن يسراكم واحذر وا من تسليمة ثالثة فانها بدعة و يسرع الامام بالسلام لثلا يسبقه المأموم وقد روى أبو عيسى وأبو داود عن أبى هريرة خنز السلام سنة فقيل الاسراع به وقيل أن لايكون فيه و رحمة الله يعنى فى الصلاة و روى عن ابراهيم النخعى انه كان يقول التكبير جزم والسلام جزم بالجيم والزاى عن ابراهيم من يقولهما بحركة الزاى والميم على قراءة ابن كثير فى الوها وان

﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الل

﴿ قَ لَا بَوَعَيْنَتَى هَذَا حَدِيثُ حَسَنَ صَحِيْتُ وَهُوَ الَّذِى يَسْتَحَبُهُ أَهْلُ الْعُلْمِ وَمُوَ الَّذِى يَسْتَحَبُهُ أَهْلُ الْعُلْمِ وَمُوَ اللَّذِي يَسْتَحَبُهُ أَهْلُ الْعُلْمِ وَمُوَ اللَّلَامُ جَرْمٌ وَهُوَ السَّلَامُ جَرْمٌ وَهُوَ السَّلَامُ جَرْمٌ وَهُوَ السَّلَامُ جَرْمٌ وَهُوْلُ أَنْ كَانَ اللَّهُ وَزَاعَيِّ

﴿ السَّبْ مَا يَقُولُ اذَا سَلَّمَ مِنَ الصَّلَاةِ . مِرْضُ أَحْمَدُ بُن مَنِيعٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ الْحَرِثِ عَنْ عَائِشَةً حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بنِ الْحَرِثِ عَنْ عَائِشَةً

كان السلام حدم كما قيده غيرى بالذال المعجمة فعناه سريع والحدم فى اللسان السرعة ومنه قيل للارنب حدمة وفى حديث عمر اذا أذنت فترسل واذا أقت فاحدم أى اسرع وفى الاثر لاغرار فى صلاة ولا تسليم معا وليس من هذا فان روى لاتسليم بنصب الميم فعناه لايكون فى الصلاة تسليم يريد لا يسلم على أحد ولا يسلم عليه أحد وارب كان بخفض الميم فعناه لانقصان فى الصلاة و لا التسليم معناه لا يقتصر على قوله وعليك فى الرد أو يقول عليك فى الابتداء حتى يضيف اليه قوله سلام فاذا سلم وثبساعة يسلم ولا يستقر فى مكانه اتفق العلماء وان اختلفوا فى تعليله وليقل اذا سلم جميع ولا يستقر فى مكانه اتفق العلماء وان اختلفوا فى تعليله وليقل اذا سلم جميع

قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ لَا يَقْعُدُ اللَّ مَقْدَارَ مَا يَقُولُ اللهِ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالُ وَالْأَكْرَامِ مَا يَقُولُ اللهِ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالُ وَالْأَكْرَامِ مَا يَقَ الْفَرَارِي وَأَبُو مُعَاوِيةً مَرَقُولُ اللهُ مُعَاوِية الْفَرَارِي وَأَبُو مُعَاوِية عَنْ عَاصِمَ اللَّحْوَلِ بِهِذَا الْإِسْنَاد تَحْوَهُ وَقَالَ تَبَارَ كَتَ يَاذَا الْجَلَالِ عَنْ عَاصِمَ اللَّحْوِلَ بِهِذَا الْإِسْنَاد تَحْوَهُ وَقَالَ تَبَارَ كَتَ يَاذَا الْجَلَالِ وَالْاكْرَامِ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ ثَوْبَانَ وَابِنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي سَعِيد وَأَبِي مُوالِي عَلَى مُرَادٍ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَنْ ثَوْبَانَ وَابْنِ عَمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي سَعِيد وَأَبِي هُو أَنِي عَلَى اللهُ عَنْ ثَوْبَانَ وَابْنِ عَمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي سَعِيد وَأَبِي هُرَيْرَةً وَالْمُعَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ ثُوبَانَ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَاسٍ وَأَبِي سَعِيد وَأَبِي هُرَيْرَةً وَالْمُعَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ ثُوبَانَ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَاسٍ وَأَبِي سَعِيد وَأَبِي هُرَيْرَةً وَالْمُعَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ ثُوبَانَ وَابِي عَلَى الْمُ الْمُعَالِقُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُعْرَة بْنُ شَعْبَةً

﴿ قَالَ الْمُعَيْنَى حَدِيثُ عَائِشَةً حَدِيثُ حَسَنَ صَحِيحٌ وَقَدْ رَوَى خَالَدُ الْخَذَاءُ هٰذَا الْخَدِيثَ عَنْ عَبْدِ الله بَنِ الْحَرِثُ نَعْوَ حَدِيثِ عَاصِم وَقَدْ رُوىَ عَنِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنّهُ كَانَ يَقُولُ بَعْدَ النّسليمِ لَا اللهَ اللهُ اللهُ

ماروى أبوعيسى استغفر ثلاث مرات اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والاكرام اللهم لامانع لما أعطيت و لا معطى لمامنعت و لا ينفع ذا الجد منك الجد سبحان ربك رب العزة الى آخرها وقد ذكر أبوعيسى عن عائشة وصحه انه كان يقعد مقدار مايقول اللهم أنت السلام ومنك السلام

قَالَ الْوَعْلِمَنِي هذا حديث حسن صحيح وَأَبُو عَمَّارِ أَسْمُهُ شَدَّادُ بِنُ عَبْدَالله 
 مَاجَاءَ فِي الانْصِرَافَ عَنْ يَمِينَهُ وَعَنِ شَمَالهِ . وَرَثُنَا قَدِيبَةُ وَعَنِ شَمَالهِ . وَرَثُنَا قَدِيبَةً عَنْ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُود وَالنّسِ وَعَبْدُ الله بْنِ مَسْعُود وَالْبَسِ عَنْ عَبْدُ الله بْنِ مَسْعُود وَالنّسِ وَعَبْدُ الله بْنِ مَسْعُود وَالنّسِ وَعَلَى شَمَالِهِ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدُ الله بْنِ مَسْعُود وَالنّسِ وَعَلَى شَمَالِهِ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدُ الله بْنِ مَسْعُود وَالْسَ

تباركت ذا الجلال والاكرام وهذا يسير و ينصرف عن يمينه إنشاء أو عن يساوه كيفها احتاج اليه أو تيسر له وفى الآثر لاتجعل الشيطان حظا من صلاتك يقول لاتنصرف عن يسارك وانصرف عن يمينك فان قيل قد روى عن النبى

صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب التيمن فى أمره كله قلنا أما فى تصرفانه فى حوابجه فلا وانمــا ذلك فى الافعال المرتبطة وقد بيناه فى موضعه

### باب وصف الصلاة

ذكر فى الباب حديث أبي هريرة و رفاعة ابن رافع وحديث أبي حميد فاما حديث أبي هميد فقد جمعته فاما حديث أبي هميد فقد جمعته من هذا الكتاب وأبي داود والصحيح نص حديث رفاعة ﴿ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينها هو جالس فى المسجد يوما قال رفاعة ونحن معه اذ جامه رجل كالبدوى فصلى فأخف صلاته ثم انصرف فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال وعايث فارجع فصل فانك لم تصل فرجع فصلى ثم جاء فسلم عليه فقال

فَأَخَفَّ صَلاَتَهُ ثُمَّ انْصَرَفَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فَقَالَ وَعَلَيْكَ الْجعْ فَصَلِّ فَانَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَقَعَلَ ذَلِكَ مَرَّ يَيْنِ أَوْ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ وَعَلَيْكَ الْجعْ فَصَلِّ فَانَكَ لَمْ تُصَلِّ فَفَعَلَ ذَلِكَ مَرَّ يَيْنِ أَوْ ثَلاثًا كُلُّ ذَلكَ يَأْتِي النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْكَ فَارْجعْ فَصَلِّ فَانَكَ لَمْ تُصلِّ فَقَالَ الرَّجُلُ فِي آخِر النَّاسُ وَ كَبُرَ عَلَيْهِمَأَنْ يَكُونَ مَنْ أَخَفَّ صَلاَتَهُ لَمْ يُصَلِّ فَقَالَ الرَّجُلُ فِي آخِر ذَلكَ فَأْرِنِي وَعَلَيْنِي فَانَّمَ أَنَا بَشَرٌ أَصِيبُ وَأَخْطِى، فَقَالَ الرَّجُلُ فِي آخِر

وعليك فارجع فصل فانك لم تصل ففعل ذلك مرتين أو ثلاثا كل ذلك يأتى النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم عليه فيقول وعليك فارجع فصل فانك لم تصل فخاف الناس فكبر عليهم أن يكون من أخف صلاته لم يصل فقال الرجل فى آخر ذلك فأرنى وعلمنى فانما أنا بشر أخطى وأصيب فقال أجل إذا قمت الى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهدوأ قم فان كان معك قرآن فاقرأه والإ فاحمد الله و كبره وهلله ثم اركع فاطمئن راكعا ثم اعتدل قامما ثما سجد واعتدل ساجدا ثم اجلس واطمئن جالسا ثم قم فاذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك وان انتقصت من التقصت من صلاتك وقال كان هذا أهون عليهم من الأول انه من انتقص من ذلك شيئا انتقص من صلاته ولم تذهب كلما كحديث حسن صحديث أبي حميد محمد بن عمر و بن عطاء وغيره جلس أبو حميد كلما كحديث حسن نصحديث أبي حميد محمد بن عمر و بن عطاء وغيره جلس أبو حميد الساعدى في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسمعت ومحمد بن مسلمة وأبو قتادة وتذاكر وا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فسمعت

الصَّلَاة فَتَوَضَّأُ كَا أَمْرَكَ اللهُ ثُمَّ تَشَهَّدُ وَأَقِمْ فَانْ كَانَ مَعَكَ ثُوْ آَنْ فَافَرَأُ وَ إِلاَ فَاحَدِ اللهَ وَكَبَّرُهُ وَ هَلَلهُ ثُمَّ اَرْكُعْ فَاطْمَنْ رَا لَعًا ثُمَّ اعْتَدِلْ فَاعَدْ فَاعْدَدْ فَاعْتَدِلْ سَاجِدَ فَكَ اللهُ عَنْ اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ ا

أباحيد يقول أنا أعلى بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ماكنت أقدمنا له صحبة ولا أكثر إتيانا قال بلى قالوا فاعرض فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة اعتدل قائماً و رفع يديه حتى يحاذى بهما منكبيه فاذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذى بهما منكبيه وأمكن يديه من ركبتيه وفرج أصابعه ثم هصر ظهره غير مقنع رأسه ولا صافح بخده فاذا أراد أن يرفع رفع يديه حتى يحاذى بهما منكبيه ثم قال الله أكبر و رفع ثم اعتدل فيلم بصب رأسه ولم يقنع ووضع يديه على ركبتيه ثم قال سمع الله لمن حمده ورمع يديه واعتدل حتى يرجع كل عظم الى موضعه معتدلا ثم اهوى الى الأرض قبل ان تقع كفاه و وضع بده غير مفترش و لا قابضهما ثم جافى عضديه عن ابطيه وفتح أصابع رجليه بده غير مفترش و لا قابضهما ثم جافى عضديه عن ابطيه وفتح أصابع رجليه بده غير مفترش و لا قابضهما ثم جافى عضديه عن ابطيه وفتح أصابع رجليه

مَرْشُ مُحَدِّبُنَ بَشَّارِ حَدَّثَنَا يَحِيى بنُ سَعِيدُ الْفَطَّانُ حَدَّثَنَا عَبِيدَالله بنُ عَمَر أَخْبَرَنَى سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهُ عَنْ أَبِيهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمُسجِدَ فَدَخَلَ رَجُلُ فَصَلَّى ثُمَ جَاءً فَسَلَّمَ عَلَى النَّيُّ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ فَرَدُّ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَقَالَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَانَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَرَجَعَ الرَّجُلُ فَصَلَّى كَأَ صَلَّى ثُمَ جَاهَ إِلَى النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَرَدَّعَلَيْهِ السَّلاَمَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ ٱللهِ صَلَى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱرْجِعْ فَصَلِّ فَأَنَّكَ لَمَ تُصِّلِّ حَتَّى فَعَلَ ذَلَكَ ثَلَاثَ مرَّار فَقَالَ الرَّجُلُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَاأُحْسَنُ غَيْرَهَذَا فَعَلَّمْنَي فَقَالَ إِذَا مُنْتَ إِلَى الصَّلَاة فَكُبِّر ثُمَ أَقَرَأُ مِما تَيسَّرَ مَعَكَ منَ الْقُرآن ثُمَ أَرْكُعْ حَتَّى تَطْمَنْ رَا كُمَّا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدلَ قَائْمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَنْ سَأَجِدَاثُمْ اْرْفَعْ حَتَّى تَطْمَانٌ جَالسًّا وَافْعَلْ ذَلَكَ فِي صَلَاتِكَ كُلُّهَا

واستقبل بأطراف رجلیه القبلة و فرج بین فخذیه غیر حامل بطنه علی شی من فخذیه و أمكن جبهته و أنفه و وضع یدیه حذو منكبیه ثم ثنی رجله الیسری وقعد علیها و نصب الیمنی ثم اعتدل حتی یرجع كل عضو فی موضعه ثم نهض علی ركبیه واعتمد علی فخذیه ثم صنع فی الركعة الثانیة بمثل ذلك حتی اذا قام من السجد تین كبر و رفع یدیه حتی بحاذی بهما منكبیه كا صنع حین افتتح الصلاة ثم صنع كذلك حتی كانت الرابعة التی تنقضی فیها صلاته أخر رجله الیسری وقعد علی شقه متوركا و وضع كفه الیمنی علی ركبته الیمنی و كفه الیسری وقعد علی شقه متوركا و وضع كفه الیمنی علی ركبته الیمنی و كفه

وَ قَالَ اَبُوعِيْنَتَى هَٰذَا حَدِيثَ حَسَنَ صَحِيْحَ قَالَ وَقَدْ رَوَى اَبُ نُمَير هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبِيدَ الله بِنْ عَمَر عَنْ سَعِيد الْمَقْبِرِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَرَوَايَةُ يَحْيَى بِنِ سَعِيد عَنْ عَبِيدَ الله بِنْ عَمَّ الله بِنْ عَمَّ الله بِنْ عَمَّ الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَرَوَايَةُ يَحْيَى بِنِ سَعِيد عَنْ عَبِيدَ الله بِنْ عَمَّ الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَرَوَى عَنْ أَبِيه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَرَوَى عَنْ أَبِيه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَالله عَنْ أَبِيه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَالله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَرَوَى عَنْ أَبِيه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَالله عَيْد المَقْبَرِينَ الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَسَعِيد المَقْبَرِينَ عَظَاء عَنْ أَبِي حَيْدَ السَّاعِدِي عَلَى الله عَيْد الله عَلْه وَسَلّم الله عَيْد وَسَلّم الله عَلَيْه وَسَلّم الله عَلَيْه وَسَلّم الله عَلْه وَسَلّم الله عَلَيْه وَسَلّم الله عَلْه وَسَلّم الله عَلَيْه وَسَلّم الله عَلَيْه وَسَلّم الله الله وَسَلّم المَالم ال

اليسرى على ركبته اليسرى واشار بأصبعه ثم سلم (لغته) أجل نعم هصر عطف وأمال ومنه هصرت بغصن ذى شمار يخ ميال فقنع يعنى غير بميل الا معتدلا مع ظهره (الفقه) فيه من العوارض أربعون مسألة الأولى جلوسه فى المسجد وجلوس أصحابه معه وان لم يكن لهم حاجة ونقصان السلام لم ينقص الدين حتى قال عليك ولم يقل عليك السلام ومده له ليكون أثبت اذا بين أو لعله أن يفطن من قبل نفسه لما انتقص بما رأى من فعل غيره وننى الصلاة عن من لم يكملها والاذن فى الدنو من العالم وسؤال التعليم والعمل بالتسليم للعلم والانقياد له والتصريح بحكم البشرية فى جواز الخطأ والصواب والاعتراف بالتقصير والاحالة بالوضوء على القرآن دون ما زادته السنة وفيه دليل على أنه أواد أن يبين

قَالُوا مَا كُنْتَ أَقْدَمَنَا لَهُ صُحْبَةً وَلَا أَكْثَرَنَا لَهُ اتْبَانًا قَالَ بِلَى قَالُوا فَأَعْرِضَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُكَافِّدَهُ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَة اعْتَدَلَ قَامَّى الله وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذَى بِهِمَا مَنْكَبَيْهُ ثُمَّ يُكَبِّرُ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذَى بِهِمَا مَنْكَبَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَلله أَ كَبُرُ وَرَكَعَ ثُمَّ اعْتَدَلَ فَلَمْ يُصَوِّبُ وَرَفَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَيْهُ ثُمَّ قَالَ سَمِعَ الله كَنْ حَدَهُ وَرَفَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَيْهُ ثُمَّ قَالَ سَمِعَ الله كَنْ حَدَهُ وَرَفَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَيْهُ ثُمَّ قَالَ سَمِعَ الله كَنْ حَدَهُ وَرَفَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُجَلَيْهُ وَقَعَدَ عَلَيْهَ ثُمَّ عَضَدَية عَنْ إَبْطَيْهُ وَقَتَعَ أَصَابِعِ رَجْلَيْهِ شَعْ الله مُعْ الله وَقَتَعَ أَصَابِع رَجْلَيْهِ مُعْتَدَلًا ثُمَّ أَعْنَ وَعَصَدِيهِ مَعْتَدَلًا ثُمَّ أَهُوكَى إِلَى الْأَرْضِ مَعْ الله مُعْ الله أَنْ الله أَكْبُ ثُمَّ عَضَدَية عَنْ إَبْطَيْهُ وَقَتَعَ أَصَابِع رَجْلَيْهِ مُعْتَدَلًا ثُمَّ مَنَى رَجْلَهُ وَقَتَعَ أَصَابِع رَجْلَيْهِ مُعْتَدَلًا ثُمَّ مَنَى رَجْلَهُ الْيُسْرَى وَقَعَدَ عَلَيْهَا ثُمَّ أَعْتَدَلَ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلًا ثُمَّ مَنَى رَجْلَهُ وَقَعَدَ وَاعْتَدَلَ مَعْتَدَلًا ثُمْ مَنْ وَجَلْهُ وَقَعَدَ وَاعْتَدَلَ مَا مُعْتَدِلًا ثُمْ هُوى سَاجِدًا ثُمَّ قَالَ أَلله أَكْبُو ثُمَ مَا عَلَى الله أَنْ أَنْ أَلَاله أَنْ كُبُو ثُمَّ مَنَى رَجْلَيْه وَقَعَدَ وَاعْتَدَلَ مَا لَا أَلْله أَلْ كُبُو ثُمَّ مَنَى رَجْلَيْه وَقَعَدَ وَاعْتَدَلَ مَا عَلْمَ الله وَقَعَدَ وَاعْتَدَلَ كَالله أَلْكُ أَنْ كَبُو الله أَنْ كُبُولُ أَلْهُ أَلْكُولُ أَلْهُ أَلْكُولُ كُولُولُه أَلْمَا عَلْمُ الْمُ الله أَلْكُولُ أَلْكُولُ أَلْهُ أَلْكُولُ أَلْهُ أَلْكُولُهُ أَلْكُولُوا أَلَالَهُ اللّه أَنْ كُلُولُ أَلْمُ اللّهُ أَلَا أَلْكُولُ كُولُولُ أَلْكُولُ أَلْمُ الْمُعْلَى الْعَلْمُ الله الله الله الله الله أَلْكُولُ الله أَلْ أَلْكُولُ أَلْمُ الله أَلْكُولُ أَلْمُ أَلُولُ أَلْكُولُولُ أَلُولُ أَلْمُ أَلُولُهُ أَلُولُهُ أَلَالُهُ أَلَا أُولُولُولُهُ أَلُولُ أَلَالُهُ أَل

له المفروض من الوضوء والصلاة خاصة وقيل كما أمرك الله فى دينه من كتاب وسنة ووجوب الاقامة وبه أقول وقد روى المديبون ذلك عن مالك وجهل علماؤنا الوجوب فيها فقالوا ان من السنن ماتعادمنه الصلاة وذلك جهل وجوب الذكر لمن لا يحفظ القرآن و به قال بعض علمائنا ووجوب الطمانينة فى الاركان والرفع عندا نفصال الركوع من السجود والسجود من السجود وفيه فهم الصحابة أن النقصان من العبادة لا يوهنها وقد بينا أنه إن كان نقصان فرض أو هنها وان كان نقصان فضل بقيت دونه والحديث لم يصح وفى قوله والذى بعثك بالحق دليل على جواز القسم بالله وصفاته وأفعاله اذا أخبر بها عنه دون بجرد الإفعال ومن الحق أن يكون فعلا عمدوحا وجواز دعوى الاختصاص بالعبل فى مسألة ومن الحق أن يكون فعلا عمدوحا وجواز دعوى الاختصاص بالعبل فى مسألة

حَتَّى يَرْجَعَ كُلْ عَظْمِ فِي مَوْضِعِهِ ثُمَّ نَهُضَ ثُمَّ صَنَعَ فِي الرَّكُعَةِ الثَّانِيةِ مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى إِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذَى بِهِمَا مَنْكَبَيْهِ كَا صَنَعَ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ ثُمَّ صَنَعَ كَذَلِكَ حَتَّى كَانَتِ الرَّ ثُعَةُ الَّتِي تَنْقَضِى كَا صَنَعَ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ ثُمَّ صَنَعَ كَذَلِكَ حَتَّى كَانَتِ الرَّ ثُعَةُ الَّتِي تَنْقَضِى فَيْا صَلاَتُهُ أَخْرَرِجْلَهُ الْيُسْرَى وَقَعَدَ عَلَى شَقّهِ مُتَورِّكًا ثُمَّ سَلَمَ فَيْ اللَّهُ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فِي اللَّهُ عَلَيْتَى هَذَا حَدِيثَ حَسَنَ صَحِيحٌ قَالَ وَمَعْنَى قَوْلِهِ وَرَفَعَ يَدَيْهِ إِنَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ عَرَشَ عَيْنَ عَرَشَ عَمْدُ بُنُ بَشَارِ وَالْحَسَنُ اللَّهُ عَلَيْ مَنَ اللَّهُ عَلَيْ وَمَعْنَى قَوْلِهِ وَرَفَعَ يَدَيْهِ إِنَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ يَعْنَى قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ عَرَشَ عَمْدُ الْحَالَ الْحَلَقُ الْحَلَقُ الْحَلَقُ الْمُ الْحَلَقُ الْمُ الْحَلَقُ الْمَالُو الْحَدَقَ الْوَاحَدَقَ الْمُ وَالْمَ مِنَ السَّعِيْمِ وَعَدِي وَاحِدَقَالُواحَدَقَ الْوَاحَدَقَ الْوَاحَدَقَ الْمُ الْمُعْتَى وَسَلَمَةً فَنْ شَيْسِ وَغَيْرُ وَاحِدَقَالُواحَدَقَ الْوَاحَةُ الْمُ الْفَاقِ الْمَامِلُ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ الْمَامِ وَالْمَ وَالْمَامِ الْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمُ الْمُؤْوَانِي وَسَلَمَةً فَى مُنَا اللَّهُ الْمُلْمَ الْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَ الْمَامِ وَالْمُ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَ وَالْمَامِ وَالْمَامُ وَالْمَامِ وَال

حَدَّثَنَا عَبْدُ أَلْحَمِد بِنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَمْرُو بِن عَطَاء قَالَ سَمِعْتُ

واحدة دون الناس لقول أبي حيد أنا أعلم واختياره في قوله رفع اليدين عاذاة المنكبين في الرفع وتمكين اليدين من الركبتين وتفريج الاصابع فانه أمكن التمسك وعطف الظهر عند الركوع معتدلا حتى لو وضع كوز ماء على ظهر المصلى لم يمل وتعديل الرأس معه ولا يذبح تذبيح الحار والتكبير عند انتقال الاعتدال في كل فعل ووضع الركبتين قبل اليدين في السجود وقد تقدم القول فيه وهذا صحيح من الجديث و رفع الساعدين والمقعدتين من الارض في السجود وتجافى العضدين من الجبين في الركوع والسجودوفتح أصابع الرجلين في السجود وتجافى العضدين من غير تكلف لنلك واستقبال القبله بها بطيها وكذلك يكون اذا أمكنت من غير تكلف لنلك واستقبال القبله بها بطيها وليها لمن قدر ومن لم يكن منه لينة ردها مدبرة وتفريج الفخذين حتى لايستقر وليها لمن قدر ومن لم يكن منه لينة ردها مدبرة وتفريج الفخذين حتى لايستقر عليهما البطن فانه في الركوع ربما أسقط وفي السجود يكون معتمداعلى الفخذين عليهما البطن فانه في الركوع وبما أسقط وفي السجود يكون معتمداعلى الفخذين

أَبَا حَمْيد السَّاعدي في عَشَرَة مِنْ أَصْحَابِ النِّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مِنْهُمْ أَبُو قَتَادَةً بْنُ رِبْعَيْفَذَ كَرَ نَحْوَ حَديث يَحْيَيْنِ سَعِيد بِمَعْنَاهُو زَادَفِيهِ أَبُو مِنْهُمْ أَبُو قَتَادَةً بْنُ رِبْعَيْفَذَ كَرَ نَحْوَ حَديث يَحْيَيْنِ سَعِيد بِمَعْنَاهُو زَادَفِيهِ أَبُو مَنْهُمْ أَبُو قَتَادَةً بْنُ رَبْعَيْفَذَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ النَّبِي عَنْ عَبْد الْجَمِيد بْنِجَعْفَر هَذَا الْحَرْفَ قَالُوا صَدَقْتَ هَكَذَا صَلَّى النَّبِي عَلَيْهُ وَسَلَّمَ النَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَالْحَالَ اللّهُ السَلَقَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالْعَلَمُ الْعَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَا عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

﴿ مِ مِنْ مَاجَاء فِي الْقَرَاءة فِي صَلَاةِ الصَّبِ مَ مَرْثَنَ هَنَّا لَا حَدَّ ثَنَا الْعَبِ مَ مَرْثُنَ هَنَّا لَا عَنْ الْمُعَالَى عَنْ فِي صَلَاةِ الصَّبِ مَ مَرْثُنَ هَنَّا لَا عَنْ مَالِكَ قَالَ وَ لَيْعَ عَنْ مِسْعَر وَسُفْيَانَ عَنْ فِي الدِينِ عَلَاقَةً عَنْ عَمِّهِ قَطْبَةً بْنِ مَالِكَ قَالَ وَ لَيْعَ عَنْ مِسْعَر وَسُفْيَانَ عَنْ فِي وَيَادِ بْنِ عَلَاقَةً عَنْ عَمِّهِ قَطْبَةً بْنِ مَالِكَ قَالَ

خاصة و يسقط الاعتباد على سائر الآراب فتبطل الصلاة فى السجود و يصح فى الركوع والسجود على الجبهة والانف ووضع الوجه بين الكفين والجلوس على الرجل اليسرى فى السجود والجلسة الوسطى و لا يكون جفاء بالرجل ولكنه جلوس استيفار فيلم يتمكن فيه ولم ير ذلك مالك وانى لاراه مندو با مستحبا وأنا أفعله فى كل صلاة اقتداء بسيد البشر لصحة الخبر ونهوضه على الركبتين وتكبيرة عند القيام من الجلسة الوسطى بعد الاستواء و رفع اليدين حينئذ قوله حتى اذا كانت الرابعة رواه الترمذى والبخارى أخر رجله اليسرى و رواه أبو داود قدم رجله اليسرى وكلاهما معنى صحيح أخر رجله اليسرى عن هيأتها وقدمها الى اليمني فجمعها وجلس على و ركه فصح اللفظان فيها قوله ثم سلم لم يذكر التحريم لانه لم يذكر شيئا من الاقوال الاالسلام وانما اعتمد على الافعال وهذه أر بعون مسألة نفعكم الله بها و يسر لكم علمها بفضله و رحمته

باب قدر القراءة في الصلوات

﴿ قطبة بنمالك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فى الفجر والنخل

سَمُعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِى الْفَجْرِ وَالنَّحْلَ بَاسِقَات فِي الرَّدْعَةِ ٱلأُولَى قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثِ وَجَابِرِ بْنِ سَمْرَةً وَعَبْدِ ٱللهِ بْنِ السَّائِبِ وَأَبِي بَرْزَةً وَأُمَّ سَلَنَةً

باسقات في الركعة الاولى بحديث حسن صحيح . جابر بن سمرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر والسياء ذات البروج والسياء والطارق وشبهها حسن صحيح . أم الفضل خرج الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عاصب رأسه في مرضه فصلى المغرب فقرأ بالمرسلات عرفا في اصلاها بعيد حتى لتى الله عبد الله بن بريدة عن أبيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء الآخرة بالشمس وضحاها ونحوها من السور قال القاضى أبو بكر بن العربي رضى الله عنه اختلفت الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر بن العربي رضى الله عنه اختلفت الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم

جَابِرِ بِن سَمُرَةَ أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْظُهِرِ وَالْمَاءِ وَالطَّارِقَ وَشَبْهِمَا وَفِي الْبَابِ عَنْ وَالْعَارِقَ وَشَبْهِمَا وَفِي الْبَابِ عَنْ خَبَابٍ وَالطَّارِقَ وَشَبْهِمَا وَفِي الْبَابِ عَنْ خَبَابٍ وَالْعَارِقَ وَشَبْهِمَا وَفِي الْبَابِ عَنْ خَبَابٍ وَالْعَرَاءِ وَالْعَلَامِ وَالْعَرَاءِ وَالْعَلَامِ وَالْعَرَاءِ وَالْعَارِقُ وَسَعْمِهُ وَالْعَرَاءِ وَالْعَلَامِ وَالْعَرَاءِ وَالْعَرَاءِ وَالْعَلَامِ وَالْعَرَاءِ وَالْعَلَامِ وَالْعَرَاءِ وَالْعَامِ وَالْعَرَاءِ وَالْعَلَامِ وَالْعَرَاءِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَولَ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَمِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَمِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَمِ وَالْعَلَامِ وَالْعَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَا

فقدر القراءة فىالصلوات فروى أنه كان يقرأ فىالظهر بنحوالم تنزيل السجدة وقدر ثلاثين آية وفى العصر قدر خمس عشرة آية وروى أنه قرأ فى الصبح قدأ فلح المؤمنون وقدروى عنه انه قرأ فى الصبح اذا الشمس كورت وروى أبوبرزة لمنه قرأ فى السبن الى المائة وقرأ فى المغرب بالطور وقرأ

عَبدَةُ بْنُ سُلْيَانَ عَنْ مُحَدِّد بْنِ اسْحَقَ عَنِ الْزَهْرِيِّ عَنْ عُبِيْدُ الله بْنَعْبدالله عَنْ الْبَ عَنْ الله عَنْ أُمِّه أُمِّ الْفَصْلِ قَالَت خَرَجَ الْيَنَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَنْ الله عَنْ أُمِّه أُمِّ الْفَصْلِ قَالَت خَرَجَ الْيَنَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَنْ الله عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَاصِبٌ رَأْسَهُ فِي مَرَضِه فَصَلَّى الْمُغْرِبَ فَقَرَأً بِالْمُرسَلات عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَاصِبٌ رَأْسَهُ فِي مَرَضِه فَصَلَّى الْمُغْرِبَ فَقَرَأً بِالْمُرسَلات فَلَا صَلاَّهَا بَعْدُ حَتَّى لَقِي الله قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ جُبَسِيْر بْنِ مُطْعِم وَ ابْنِ عُمْرَ وَأَنِي أَيُوبَ وَزَيْد بْنَ ثَابِت

في سفر في العشاء الآخرة بالتين والزيتون وروى أنه قرأ في المغرب بطول

الْخُزَاعِيُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابِ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ وَاقدَعَنْ عَدَالله بْنِ بُرَيْدَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَمَلَمَ يَقْرَأُ فِي الْعَشَاءِ الآخِرَةِ بِالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَنَحُوهَا مِنَ السُّورِ وَفِي الْبَابِ عَنِ الْبَرَاء بْنِ عَازِبِ بِالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَنَحُوهَا مِنَ السُّورِ وَفِي الْبَابِ عَنِ الْبَرَاء بْنِ عَازِبِ فِي وَلَا يَوْعَلِننَي حَديثُ بُرَيْدَة حَديثُ حَسَنٌ وَقَدْ رُوى عَنِ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم أَنَّه أَوْ أَفِي الْعَشَاءِ الآخِرَة بِالتَّينِ وَ الزَّيْتُونُ وَرُوى عَن عُنْ عُمْانَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم أَنَّه وَلَا يَتُو سُورَ مِنْ أَوْسَاطِ الْمُفَصِّلِ الْحُوسُورَةِ التَّانِ عَلَيْهُ وَسَلَّم أَنَّهُ كَانَ بَقْرَأُ فِي الْعَشَاء الآخِرَة بِالتَّينِ وَ الزَّيْتُونُ وَرُوى عَن عُنْ عُنْ أَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم أَنَّهُ كَانَ بَقْرَأُ فِي الْعَشَاء الله مَن وَ مِنْ أَوْسَاطِ الْمُفَصِّلِ الْحُوسُورَةِ التَّابِعِينَ أَلْنَ عَقْانَ أَنْهُ كَانَ بَقْرَأُ فِي الْعَشَاء بِسُورٍ مِنْ أَوْسَاطِ الْمُفَصِّلَ الله عَلَيْهُ وَسَلَّم وَالتَّابِعِينَ النَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم وَالتَّابِعِينَ أَلْفَافَقِيزَ وَأَشَاهُ وَلَا الله عَنْ أَنْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم وَالتَّابِعِينَ النَّافِقِيزَ وَأَشَاهُ الله عَلْهُ وَسَلَّم وَاللَّالِي اللّه عَلَيْهُ وَسَلَّم وَالتَّابِعِينَ الله عَلَيْهُ وَسَلَّم وَلَو التَّابِعِينَ وَلَا لَعْمَالُ الله عَلَيْهُ وَسَلَّم وَلَا التَّابِعِينَ وَلَا الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وَلَا الله عَنْ اللّه عَلَيْهُ وَسَلَم وَالْوَالتَابِعِينَ وَلَا الله عَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَم وَلُو السَاطِ الْمُؤْلِق وَلَا الله عَلَيْهُ وَسَلَم وَلُو التَّابِعِينَ وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله عَلْمُ وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَو الله وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَا الله وَلَوْلَو الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَا الله وَلَو الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا اللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَا الله وَلَا الله

الطوليين و روى أنه كان أخف الناس صلاة فى بمام و روى أن الركعة الاولى من الطهر كانت مثل الثانية من الظهر كانت مثل الثانية من الظهر وأن الركعة الثانية من العصر كانت على النصف من الاولى من العصر من الظهر وأن الركعة الثانية من العصر كانت على النصف من الاولى من العصر و روى انه كان يطول فى الركعة الاولى من صلاة الصبح والظهر و يقصر فى الثانية هذا كله ثابت وفيه ثلاث مسائل الاولى أن صلاته صلى الله عليه وسلم المناك كانت تختلف بحسب اختلاف الأحوال والمأمومين فليست قراءته فى صلاته فى السفر كقراءته فى صلاة الحضر و لا قراءته مع مأموم محسوم العلل قليل الشغل فى السفر كقراءته مع ضد ذلك قال صلى الله عليه وسلم انى لاسمع بكاء الصبى فى الصلاة فأخفف مخافة أن تفتن أمه الثانية أن ركعاته لم تكن سواء فى مقداد القرلة كانت الأولى أطول من الثانية وقد جهل الحلق اليوم حتى صار العالم منهم بزعمه يدويهما والجاهل ربما يطول الثانية ويقصر الأولى وتراهم يلتزمون فى صلاة الصبح من الحجرات ومنهم من يلتزم من الحواريين ويقرأ سورة تتلوسورة

أَنَّهُمْ قَرَوُا بَأَ كُثَرَ مِنْ هَذَا وَأَقَلَ فَكَأَنَ الْأَمْ عَنْدَهُمْ وَاسْعٌ فِي هَذَا وَأَحْسَنُ شَي فِي فَلْكُ مَارُوكَ عَنِ النِّي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَرَأً بِالشَّمْسِ وَصُّحَاهَا وَالدّينِ وَالزّيْتُونِ مَرْشِ هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ يَحْبَى بْنِ سَعِيدِ الْأَنْصَارِي عَنْ عَدِي بْنِ ثَابِت عَنِ الْبَرَاء بْنِ عَازِبٍ أَنَّ النَّيِّ صَلَّى الله عَنْ الْبَرَاء بْنِ عَازِبٍ أَنَّ النَّيِّ صَلَّى الله عَنْ عَدِي بْنِ ثَابِت عَنِ الْبَرَاء بْنِ عَازِبٍ أَنَّ النَّيِّ صَلَّى الله عَنْ عَدِي بْنِ ثَابِت عَنِ الْبَرَاء بْنِ عَازِبٍ أَنَّ النَّيِّ صَلَّى الله عَنْ عَدِي بْنِ ثَابِت عَنِ الْبَرَاء بْنِ عَازِبٍ أَنَّ النَّيْ صَلَّى الله عَنْ الله عَنْ وَالزّيْتُونِ عَنْ عَدِي الْبَرَاء بُن وَ الزّيْتُونِ عَلَيْ عَمْ الْبَرَاء فِي الْعَشَاء الآخِرَة بِالنِّينِ وَ الزّيْتُونِ وَالزّيْتُونِ هَمِيتُ هَا لَا عَدِيثَ حَسَنْ صَعِيحٌ هَا كَانِهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى الْعَشَاء الْآلَادُ عَسَنْ صَعِيحٌ الْبَرَاء عَنْ عَدَى الْبَرَاء بُن عَارِبِ اللّه الله عَنْ الْمَاء وَاللّه الله عَنْ الْمُ الله عَنْ الْمُ اللّه عَلَى اللّه عَلَيْه وَسَلّمُ عَلَى الْمُ اللّه عَنْ اللّه عَلَى الْمُ اللّه عَلَيْهُ وَسَلّمُ عَلَى الْمُ اللّه عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَالْمُ اللّه وَالْمَالَعُ عَلَى الْمُ اللّه وَالْمَالَقِي الْمُعَلّى الْمُ الْمِ الْمُ الْمَالَة وَالْمَالِي الْمُ اللّه عَلَيْهِ الْمُلْعَلَقِي الْمَالَقِ الْمُ اللّه اللّه عَلَيْ الْمُ اللّه اللّه عَلَيْ الْمُلْعِلَى الْمُعْمِ الْمُعْلَقِ الْمُلْلِقُ الْمُلْمَالِي الْمُعْلَقِ الْمُعْلَالِي الْمُلْمَالِي الْمُعْلَقِ الْمُلْمَالِي الْمُلْمُ اللّه الْمُلْمُ الْمُ الْمُعْلَقِ الْمُلْمَالِي الْمُلْمُ اللّه الْمُلْمَالَةُ الْمُلْمَالِي الْمُلْمُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُولِي الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُولِ اللّه عَلْمُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللّهُ اللّهُ ا

﴿ اللَّهُ مَا مَ مَرَثُنَ هَنَّا مَا مَ مَرَثُنَ هَنَّادٌ حَدَّ ثَنَاعَبْدَةً اللَّهُ مَا مَ مَرَثُنَ هَنَّادٌ حَدَّ ثَنَاعَبْدَةً اللَّهُ مَا مَ مَرَثُنَ هَنَّادٌ عَنْ عَمُود بن الرّبيعِ عَنْ عَبَادَةً ابْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَدّ بن الرّبيعِ عَنْ عَبَادَةً ابْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَدّ بن الرّبيعِ عَنْ عَبَادَةً ابْنُ الصّامِتِ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّبْحَ فَتَقُلَتْ عَلَيْهِ السَّامِ الصَّامِةِ فَتَقُلَتْ عَلَيْهِ السَّامِ الصَّامِةِ فَتَقُلَتْ عَلَيْهِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ فَتَقُلَتْ عَلَيْهِ السَّامِ السَّامِ الصَّامِةِ فَتَقُلَتْ عَلَيْهِ السَّامِ السَّامَ الصَّامِةِ فَتَقُلَتْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّامِةِ فَتَقُلَتْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّامِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ السَّامِ فَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ السَّامِ فَاللَّهُ السَّامِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ السَّامِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ السَّامِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ السَّامِ فَاللَّهُ السَّامِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ السَّامِ فَاللَّهُ السَّامِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ السَّامِ فَا السَّامِ فَا السَّامِ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّامِ فَاللَّهُ السَّامِ فَاللَّهُ السَّامُ فَاللَّهُ عَلَيْهُ السَّامِ فَاللَّهُ السَّامِ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

فتكون الثانية أطول من الأولى وكذلك فى المغرب يقرأ من سورة الضحى ويأتى بسورة تلى سورة فتكون الثانية أطول من الأولى وكذلك يفعل بجهله فى جميع الصلوات ومعنى قراءة القرآن على التوالى أن يقرأ سورة ثم يقرأ مابعدها فى الركعة الثانية ولا يكون تلوها الثالث التزام سورة معلومة فى القراءة كما قد بينا مرس ترتيب الجهال وهذا لا يلزم انمها يقرأ ما اتفق بحسب ما بقتضيه الجال

باب القراءة خلف الامام فىالسر والجهر

رعبادة بنالصامت قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القرامة فلها انصرف قال انى لاراكم تقرؤن و راء امامكم قالوا قلنا يارسول الله إى والله

الْقُرَاءَ فَاللّهُ قَالَ انْصَرَفَ قَالَ انَّى أَرَاكُمْ تَقْرَ وُنَ وَرَاءَ امَامُكُمْ قَالَ قُلْنَا يَارَسُولَ اللّهُ إِنَ اللّهُ إِنَّ الْقُرْآنِ فَانَّهُ لَاصَلَاةَ لَمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا وَفَى الْيَابِ عَنْ أَلِي هُرَيْرَةَ وَعَائشَةَ وَأَنسَ وَأَبِي قَتَادَةَ وَعَبْدَ اللّه بْنِ عَمْرُو وَفَى الْيَابِ عَنْ أَلِي هُرَيْرَةَ وَعَائشَةَ وَأَنسَ وَأَبِي قَتَادَةَ وَعَبْدَ اللّه بْنِ عَمْرُو هَوَ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النّبِي صَلّى الله عَنْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ عَمْدَا اللّهِ عَنْ عَبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ عَنْ عَبَادَةً الْكَتَابِ وَهَدَذَا أَصَحْ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ عَنْ اللّهِ عَنْ عَبَادَةً الْكَتَابِ وَهَدَذَا أَصَحْ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَهُ عَلَيْهُ عَلَالْهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَالِهُ عَنْ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَهُ عَلَالْهُ عَلَالُهُ عَلَهُ عَلَالْهُ عَلَالَهُ عَلَهُ عَالْهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالْهُ عَلَالْهُ عَلَهُ عَلَالْهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَا عَلَالْهُ عَلَالْهُ عَلَالُهُ عَلَالْهُ

مَ السَّبُ مَا الْمَامِ إِلَّا الْقَرَاءَةِ خَلْفَ الْاَمَامِ إِذَا جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ مَا الْمَامِ إِذَا جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ مِرْتُنَا الْمَامِ الْمَامِ إِذَا جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ مِرْتُنَا مَعْنَ حَدَّثَنَا مَالكُ بْنُ أَنْسَ عَنِ أَبْنِ شَهَابِ عَنَ الْمِنْ الْمُعَنَّ حَدَّثَنَا مَالكُ بْنُ أَنْسَ عَنِ أَبْنِ شَهَابِ عَنَ الْمِنْ اللّهِ عَنْ أَبْنِ مُرَدِّةً أَنْ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْصَرَفَ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْصَرَفَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْصَرَفَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْصَرَفَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْصَرَفَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُصَرّفَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُصَرّفَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُصَرّفَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُعَلّمَ وَسَلّمَ الْمُعَلّمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُعَلّمُ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُعَالِقُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمَامِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ الْعَلَالِمُ عَلَيْهِ وَاللّمَ عَلَيْهُ وَاللّمَ الْعَلَمُ عَلَيْهِ وَاللّمَ الْعَلَمُ عَلَيْهُ وَاللّمَ عَلَيْهُ وَاللّمُ الْعِلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمُ اللّهُ الْعَلَمُ عَلَيْهُ اللّهُ الْعَلَمُ عَلَيْهُ وَاللّمَ الْعَلَمُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ المُعَلّمُ عَلْمُ اللّهُ الْعَلَمُ عَلَيْهُ المُعَلّمُ عَلَيْهُ المُعْمِ اللّهُ المُعَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ المُعْلَمُ اللّهُ المُعْلَمُ اللّهُ المُعَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ المُعَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ المُعَلّمُ المُعْلَمُ المُعَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ اللّه

قال فلاتفعلوا الا بأم القرآن فانه لاصلاة لمن لم يقرأها كلى حديث حسن . أبو هريرة انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة جهر فيها بالقرامة فقال هل قرأ احد منه آنفا فقال رجل نعم يارسول الله قال انى أقول مالى أنازع القرآن قال فاتهى الناس عن القرامة فيها جهر به رسول الله صلى الله عليه وسلم . حسن

مَنْ صَلَاةً جَهَرَ فَيَهَا بِالْقَرَاءَ فَقَالَ هَلْ قَرَأُ مَعِي أُحَدُّ مَنْكُمْ آنفًا فَقَالَ رَجُلٌهُ نَعَمْ يَارَسُولَ ٱلله قَالَ إِنِّي أَقُولُ مَالَى أَنَازَعُ الْقُرْآنَ قَالَ فَانْتَهَى النَّاسُ عَن الْهَرَاءَة مَعَ رَسُولَ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيهَا يَجْهَرُ فيه رَسُولُ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنَ الصَّلَوَاتِ بِالْقَرَاءَةِ حِينَ سَمَعُوا ذَٰلِكَ مِنْ رَسُولِ ٱللَّهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَى الْبَابِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَعَمْرَ انَ بْنِ حُصَيْنِ وَجَابِر ﴿ قَالَ اللَّهِ عَلَيْنَى هَذَا حَديثُ حَسَنَ صَحِيحٍ وَأَنْ أَكَيْمَةُ اللَّيْيُ اسْمَهُ عُمَارَةً وَيُقَالُ عَمْرُو بِنَ أَكِيْمَةَ وَرَوَى بَعْضُ أَصْحَابِ الزَّهْرِيِّ هٰذَا الْحَدِيثَ وَذَكَرُوا هٰذَا الْحَرْفَ قَالَ قَالَ الْزَهْرِي فَانْتَهَى النَّاسُ عَن الْقَرَ آءَة حينَ سَمعُوا ذَلْكَ مَنْ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ فى هٰذَا الْحَديث مَايَدْخُلُ عَلَى مَنْ رَأَى الْقَرَاءَةَ خَلْفَ الْاَمَامِ لأَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ هُوَ الَّذِي رَوَى عَنِ النَّيِّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهٰذَا الْحَدَيثَ وَرَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ عَنَ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ. وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ صَلَّى صَلَّاةً لَمْ يَقْرَأُ فَيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خَدَاجٌ هِي خَدَاجٌ

صحيح وقوله فانتهى الناس عن القراءة من كلام الزهرى اختلف الناس في صلاة الماموم على ثلاثة أقوال الأول أنه يقرأ اذا أسر و لا يقرأ اذا جهر الثانى يقرأ في الحالين الثالث لا يقرأ في الحالين قال بالأول مالك وابن القاسم وقال بالثانى الشافعي وغيره لكنه قال اذا جهر الامام قرأ هو في سكتاته وقال بالثالث

غَيْرٌ تَمَـام فَقَالَ لَهُ حَامِلُ الْحَديثِ انِّي أَ كُونُ أَحْيَانًا وَرَاءَ الْامَامِ قَالَ اقْرَأَ بِهَا فِي نَفْسِكَ وَرَوَى أَبُو عُمْهَانَ النَّهُدِئُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ أَمْرَنِي النَّبي صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَنَادَى أَنْ لَاصَلاةَ اللَّا بِقِرَ اءَةِفَا تِحَةِ الْكَتَابُو اخْتَارَ أَ كُثَرُ أَصْحَابِ الْحَديثِ أَنْ لَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ إِذَا جَهَرَ الْامَامُ بِالْقَرَاءَةِ وَقَالُوا يَتَتَبُّعُ سَكَتَات الْامَام وَقَد اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعَلْمِ فَالقَرَاءَة خَلْفَ الْامَام فَرَأَى أَ كُثُرُ أَهِلِ الْعَلْمُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ وَمَن بَعْدَهُمْ الْقَرَامَةَ خَلْفَ الْامَامِ وَبِهِ يَقُولُ مَالِكُ بْنُ أَنَس وَعَبْدُ أَلَتْه بْنُ الْمُبَارِك وَالشَّافِي وَأَحْمَدُ وَاسْحَقُ وَرُوىَ عَنْ عَبْدَاللَّهِ بِنَالْمُبَارَكَ أَنَّهُ قَالَ أَنَا أَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ وَالنَّاسُ يَقْرَؤُنَ إِلاَّقُومَامِنَ الْكُوفِيِّينَ وَأَرَى أَنَّمَنْ لَمْ يَقْرَأُصَلَا تَهُجَائزَةٌ وَشَدَّدَ قُومٌ مِنْ أَهْلِ الْعُلْمِ فِي تَرْكُ قِرَامَةَ فَاتَحَةَ الْكُتَابِ وَإِنْ كَانَ خَلْفَ الْأَمَام فَقَالُوا لَا يُجزى ُ صَلَاةً الَّا بِقرَاءَ فَأَنَّحَة الْكَتَابِ وَحْدَهُ كَانَ أَوْخَلْفَ الْإِمَامُ وَذَهَبُوا إِلَى مَارَوَى عُبَادَةً بن الصَّامَتِ عَن النِّيِّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهُ

ابن حبيب وأشهب وابن عبد الحكم والصحيح وجوب القراءة عند السر لقوله الاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ولقوله للاعرابي اقرأ ماتيسر معك من القرآن وتركه في الجهر يقول الله تبارك وتعالى واذا قرى القرآن فاستمعوا لهوا نصرا لعلكم ترحمون وفي صحيح مسلم اذا كبر فكبروا واذاركع فاركعوا

وَسَلَّمَ وَقَرَأُ عَبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُلْفَ الْإَمَام وَ تَأُوَّلَ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاصَلَاةَ الْأَ بِقَرَاءَة فَاتَحَة الْكتَاب وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعَى وَإِسْحَقُ وَغَيْرُهُمَا وَأَمَّا أَحْمَدُ بِنْ حَنْبَلِ فَقَالَ مَعْنَى قُول النِّيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاصَلَاةَ لَمْنَ لَمْ يَقْرَأُ بِفَاتِحَة الْكتَابِ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ وَاحْتَجَّ بِحَديث جَابِر بِن عَبْد الله حَيْثُ قَالَ مَنْ صَلَّى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَأُ فيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَلَمْ يُصَلِّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَرَاءَ الْإَمَامِ قَالَ أَحْمَدُ فَهٰذَا رَجُلٌ مَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَأُوُّلَ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاصَلَاةَ لَمْ لَمْ يَقْرَأُ بِفَاتِحَة الْكَتَابِ أَنَّ هٰذَا إِذَا كَانَ وَحْدَهُ وَاخْتَارَ أَحْمُدُ مَعُ هَذَا الْقَرَاءَةَ خَلْفَ الْإَمَامِ وَأَنْ لَا يَثْرُكَ الرَّجُلُ فَاتَحَةَ الْكَتَابِ وَإِنْ كَانَ خَلْفَ الْامَام صَرْشَ إِسْحَقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِي حَدَّثَنَامَعْنَ حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ وَهْبِ بْنَ كَيْسَانَ أَنَّهُ سَمَعَ جَايِرَ بْنَ عَبْدِ ٱللهَ يَقُولُ مَنْ

واذا قرأ فانصتوا رواه سليمان التيمى ونازع أبو بكر بن أبى النضر فيه مسلماً فقال له مسلم يزيد أحفظ من سليمان ولو لم يكن هذا الحديث لكان فصالقرآن به أولى و يقال للشافعى عجبا لك كيف يقدر المأموم فى الجهر على القراء أينازع القرآن الامام أم يعرض عن استماعه أم يقرأ اذا سكت فان قال يقرأ اذا سكت قبل له فان لم يسكت الامام وقد أجمعت الامة على أن سكوت الامام غير واجب

صَلَّى رَ كُعَةً لَمْ يَقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَلَمْ يُصَلِّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَرَاءَ الْامَام مَا اَرْعَلِينَى هَذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٍ

هَ لَا اللهِ عَلَيْنِي هَذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٍ ﴿ بِالْسَبِ مَا يَقُولُ عَنْدَ دُخُولِ الْمُسْجِدِ . صَرْشًا عَلَى بَنْ حَجْر حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ أَبْنُ إِبْرَاهِيمَ عَن لَيْثُ عَنْ عَبْد الله بْنَ أَلْحَسَنَ عَن أُمَّه فَاطمَةً بنت ٱلْحُسَين عَن جَدَّتُهَا فَأَطَمَةَ ٱلْـكُبْرَى قَالَت كَانَ رَسُولُ ٱلله صَلَّى ٱلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ ٱلْمُسْجِدَ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٌ وَسَلَّمَ وَقَالَ رَبِّ أَغْفُر لَى ذَنُوبِي وَٱفْتَحْ لِي أَبُوابَرَحْمَتَكَ وَإِذَا خَرَجَصَلَّى عَلَى مُحَدَّد وَسَلَّمَ وَقَالَ رَبِّ اغْفُر لي ذُنُو بِي وَافْتَحْ لِي أَبُوابَ فَضْلَكَ قَالَ عَلَى بْنُ حُجْرِ قَالَ إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فَلَقيتُ عَبْدَ الله بنَ الْخَسَنِ عَكَّةً فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذَا ٱلْخَديث فَخَّدَّتني به قَالَ كَانَ اذَا دَخَلَ قَالَ رَبِّ افْتَحْ لَى بَابَ رَحْمَتَكَ وَ إِذَا خَرَجَ قَالَ رَبِّ أَفْتَحْ لَى بَابَ فَضْلِكَ وَفِي ٱلْبَابِ عَنْ أَبِي حَمْيِد وَأَبِي أُسَيْد وَأَبِي هُرَيْرَةَ

متى يقرأ و يقال له أليس في استهاعه لقراءة الإمام قراءة منه وهذا كاف لمن أنصفه وفهمه وقد كان ابن عمر لا يقرأ خلف الامام وكان أعظم الناس اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم

باب ما يقول عند دخول المسجد وعند الخروج منه وما يعمل ﴿ فاطمة بنت الحسين عن جدتها فاطمة الكبرى قالت كان رسولانه صلى الله ﴿ اللّه عَنْ أَنِي مَا جَاءَا ذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْلَهْ جِدَ فَلَيْرَ كَعْرَ كُعَدَيْن . مَرْشُ اللّهُ اللّهُ مَنْ أَنْسَ عَنْ عَامِر مِنْ عَبْد الله مِن الْزَبِيرِ عَنْ عَمْرُو بِن سُلَيْمِ اللّهُ عَنْ أَنِي قَتَادَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا جَاءً أَحَدُكُمُ اللّه جَدَ فَلْيَرْ كُعْ رَكْعَتْيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلَسَ وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرِ وَأَبِي أَمَامَةَ وَأَنِي هُرَيْرَةً وَأَنِي ذَرِّ وَكُعْب بْنَ مَالك

\* قَالَ الْوَعَيْنَيْ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةً حَدِيثٌ حَسَنْ صَحِيحٌ وَقَدْ رُوى هَـذَا

عليه وسلم اذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم وقال رب اغفر لى ذنوبى وافتح لى أبواب رحمتك واذا خرج صلى على محمد وسلم قال رب اغفرلى وافتح لى أبواب فضلك كلله حديث مقطوع أبو قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس حسن محبح حديث فاطمة وانكان منقطع السند فانه متصل المعنى لآن الرجل اذا توضأ وقصد المسجد ودخل وصلى كان سبا عظما لحط السيئات وغفران الذبوب حسب ماتقدمه الوعد الصادق فهو قن بأن يسأل و يطلب والملائكة تصلى على العبد فيه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ودعاء الملائكة من أعظم أبواب الرحمة المفتوحة واذا خرج سأل الفضل لةوله فاذا قضيت الصدلاة

مَاجَاءَ أَنَّ الْأَرْضَ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمُقْبَرَةَ وَالْحَامَ فَا الْمُوْرِقِ مَاجَاءً أَنَّ الْأَرْضَ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمُقْبَرَةَ وَالْحَامَ فَي الْمُورِينِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُحْدِينِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُحْدِينِ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُ

فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله واذا دخل المسجد حياه ورفع قدره التحقيق الفعل الذى بنى له وامتثال قوله فى بيوت أذن الله أن ترفع وقال انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وعمارتها بالصلاة فيها وذكر الله

باب ماجاه أن الأرض كلها مسجد الا المقبرة والحمام (أبوسعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد الا المقبرة والحيام) حديث مضطرب قال الامام الاوحد أبو عبد الله محمد بن العربى رضى والحيام) حديث مضطرب قال الامام الاوحد أبو عبد الله محمد بن العربى رضى

أَبُّ مُعَدَّ عَنْ عَمْرُوبِ يَحْيَعَنْ أَبِيهَ عَنْ أَيْ سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَرْضُ كُلُهَا مَسْجَدُ إِلَّا الْمَقْبُرَةَ وَالْجَمَّامَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلَى وَعَبْدِ الله عَنْ الله عَنْ عَمْرُو وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَجَابِرِ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَحُذَيْفَةَ وَأَنْسَ عَلَى وَعَبْدِ الله بن عَمْرُو وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَجَابِرِ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَحُذَيْفَةَ وَأَنْسَ عَلَى وَعَبْدِ الله بن عَمْرُو وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَجَابِرِ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَحُذَيْفَةَ وَأَنْسَ وَأَبِي ذَرِّ قَالُوا إِنْ النِّي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جُعِلَتْ لَي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جُعِلَتْ لَي الله وَسَلَّمَ قَالَ جُعلَتْ لَي الله وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّه

الله عنه الحديث الصحيح جعلت لى الأرض كلها مسجدا وطهوراً وهى خصيصة فضلت بها هذه الأمة على سائر الأمم فى حرمة سيد البشر لايستثنى منها الا البقاع النجسة والمغصوبة التى يتعلق بها حق الغير وكل حديث سوى هسندا صعيف حتى حديث السبعة المواطن التى ورد النهى عنها لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكره الترمذي والمواضع التى لا يصلى بها ثلاثة عشر موضعا الأول المزبلة والمجزرة والمقبرة والحمام والطريق واعطان الابل وظهر الكعبة وأمامك جدار مرحاض عليه نجاسة والكنيسة والبيعة وفى قبلتك تماثيل وفى

عَمْرُو بْنَ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ وَكَانَ عَامَّةٌ رَوَا يَتِه عَنْ أَبِي سَعِيدَعَنِ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَذْكُرُ فِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدُوَكَأَنَ رُوَايَةَ النَّوْرِي عَنْ عَمْرُو أَنِي يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى أَلَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَثْبَتَ وَأَصْحُ الْحَنَفَى حَدْتَنَا عَبْدُ الْحَيد بن جَعْفَر عَن أَبِيه عَن مَحْمُود بن لَبيد عَن عُمَانَ أَبْنَ عَفَّانَ قَالَ سَمَعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَقُولُ مَنْ بَنِي لله مَسْجِدًا بَنِّي ٱللهُ لَهُ مثلَهُ فِي الْجَنَّةُ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعَلَى وَعَبْدُ ٱلله بن عُمرو وَأَنْسَ وَابْنَ عَبَّاسَ وَعَائَشَةَ وَأَمَّ حَبِيبَةَ وَأَبِي ذَرَّ وَعَمْرُو بُن عَنْبَسَةَ وَوَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ وَأَبِي هُرَيْرَةً وَجَابِر بْنِ عَبْدِ اللهِ وَتَحْوِدْبْنَ لَبِيدَ قَدْأُدْرَكَ النبي صلى الله عليهِ وَسَلَّمْ وَتَحَمُودُ بن الرّبيع قَدْ رَأَى النّبيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَهُمَا غُلَامَان صَغيرَان مَدَنيَان

دارالعذاب (۱) فنها ماهو لأجل النجاسة ومنها ماهو لأجل غلبة النجاسة ومنها ماهو عبادة فان أمنت النجاسة بفرش طاهر فقد قال مالك في المدونة الصلاة في الحام والمقبرة جائز وذكر أبو مصعب عن مالكأنه كره الصلاة في المقبرة وفرق علماؤنا بين المقبرة الجديدة والمقبرة القديمة فمن راعي النجاسة جوزها

<sup>(</sup>۱) لم يذكر سوى اثنى عشر موضعا ولعل الثالث عشر سقط من النساخ المساخ

فى الجديدة لآنه لانتن فيها وجوزها فى القديمة بفرش ومنعها آخرون مهم وخصوصا اذا كانت للشركين لقول الني صلى الله عليه وسلم فى صحيح مسلم لاتجلسوا على القبور ولا تصلوا اليها وكذلك يرى الليث أن لايجلس ولايصلى اليه وفى المجموعة قال لايصلى فى أعطان الابل وان لم يجد غيرها وان فرش ثوبا لانه رأى أنها تضطرب فتفسد الصلاة ومن راعى استتار الناس بها جوز ذلك بالفرش ان لم يجد غيرها واحتاج الى ملازمتها وإن كان الرجل وحده بمقبرة جاز أن يصلى اليه ويجتنبه كما فعل ابن عمر خرجه البخارى وكذلك خرج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعله وقال ابن حبيب من تعمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعله وقال ابن حبيب من تعمد الصلاة الى نجاسة بطلت صلاته الا أن يكون يبعد جدا ومساجد المشركين الست على غير التقوى وراعى علماؤنا أن لا ينزل قيدها ولا يصلى وقال مالك الست على غير التقوى وراعى علماؤنا أن لا ينزل قيدها ولا يصلى وقال مالك لا يصلى على بساط فيه تماثيل الا من ضرورة وكره ابن القاسم الصلاة الى

وَ قَالَ الْعِلْمُ فَي النَّوْمِ فِي الْمَسْجُدِ وَالْمُ مَالَمُ الْمَالُمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ عَلَى النَّوْمِ فِي الْمُسْجِدِ . وَرَشِنَ مَعُودُ ابْنُ عَمْرَ قَالَ حَدَّيْنَا عَبْدُ الرَّازِقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الْرُهْرِي عَنْ سَالِم عَن الْبِي عَمْرَ قَالَ كَنَا اللهُ عَلَى عَمْ اللهِ عَن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فِي الْمُسْجِدِ وَتَعْنُ شَبَابُ فَي النَّيْ عَمْرَ حَدِيثَ حَسَنَ صَعِيْحَ وَقَدْ رَخْصَ قَوْمُ مِنْ أَهْلِ الْعَلْمِ فِي النَّوْمِ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ لَا يَتَخْذُهُ مُبِيتًا وَلَا مَقِيلًا وَقَوْمُ مِنْ أَهْلِ الْعَلْمِ فِي النَّوْمِ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ لَا يَتَخَذُهُ مُبِيتًا وَلَا مَقِيلًا وَقُومٌ مِنْ أَهْلِ الْعَلْمِ فِي النَّوْمِ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ لَا يَتَخْذُهُ مُبِيتًا وَلَا مَقِيلًا وَقُومٌ مِنْ أَهْلِ الْعَلْمِ فِي النَّوْمِ فِي الْمَا فَوْلَ ابْنِ عَبَاسٍ لَا يَتَخْذُهُ مُبِيتًا وَلَا مَقِيلًا وَقُومٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمُ ذَهُبُوا الْمَا قَوْلَ ابْنِ عَبَاسٍ الْمَالِمُ فَي النَّهُ عَلْمُ الْمَا لَا عَلْمُ ذَهُبُوا الْمَا قَوْلُ ابْنُ عَبَاسٍ الْمَالِمُ فَي النَّهُ عَلَى اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ عَلْلَ الْمُ لَا عَلْمُ اللهُ الْعَلْمُ ذَهُبُوا الْمَ قَوْلُ ابْنُ عَبَاسٍ الْمَالِمُ فَي النَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُولِ الْمَالِمُ الْمُ الْمُولُ الْمُ ا

قبلة فيها تماثيل وفى الدار المغصوبة فان فعل أجزأه وقد بيناه فى موضعه وقد روى أبو عيسى عن ابن عباس حديثا حسنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور والمنخذ بن عليها المساجد والسرج ونسخ من ذلك الزيارة وحدهاومعنى قوله فى حديث عثمان بنى الله له مثله يعنى فى القدر والساحة وقيل مثله فى الجودة والحصانة وطول البقاء وأما دار العذاب فلقوله لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين الاأن تكونوا باكين

#### باب النوم في المسجد

﴿ اَبْنَ عَمْرُ قَالَ كَنَانَامُ عَلَى عَهْدُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وَسَلَمُ فَى الْمُسَجِدُ وَنَحَنَ شَيَابٍ ﴾ وكره ابن عباس أن يتخذ مقيلا أو مبيتا وذلك لمن كان له مأوى فأما الغريب فأذون أو المعتكف فهو بيته و يجوز للمريض أن يجعله الامام في المسجد ﴿ إِسَ مَاجَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ البَيْعِ وَالشَّرَاء وَانْشَادالشَّعْرِ فِي الْسَجِدِ مَرْثُ وَتَنَا اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهِ عَن أَبِيهِ عَن أَبِيهِ عَن أَبِيهِ عَن أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى أَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ تَنَاشُدُ الْأَشْعَارِ فَي السَّجِد وَعَن البَيْعِ وَ الاَشْتَرَاء فِيهِ وَأَنْ يَتَحَلَّقَ النَّاسُ يَوْمَ الجُمْعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَفِي البَابِ عَن بُرِيدَةً وَجَابِر وَأَنسَ

اذا أراد افتقاده كماكانت المرأة صاحبة الوشاح ساكنة فى المسجد و كما ضرب النبى صلى الله عليه وسلم قبة لسعد فى المسجد حين سال الدم من جرحه باب كراهية البيع و الشراء و انشاد الضالة و الشعر فى المسجد (عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تناشد الاشعار وعن البيع والشراء فيه وان يتحلق الناس يوم الجمعة قبسل

أَنْ عَبْدِ اللهِ وَذُكرَ عَنْ يَحْيَى بِن سَعِيدِ أَنَّهُ قَالَ حَدِيثُ عَمْرِو بِن شُعَيْبِ عِنْدَاوَاه وَقَدْ كَرَه قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ الْبَيْعَ وَالشِّرَاء فِي الْمَسْجِد وَبِهِ يَقُولُ عَنْدَ وَإِسْحَقُ وَقَدْ رُوى عَنْ بَغْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ التَّابِعِينَ رُخْصَةٌ فِي البَيْعِ وَالشَّرَاء فِي المَسْجِد وَقَدْ رُوى عَنْ النِّي صَلَّى التَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَيْرِ حَديث وَالشَّرَاء فِي الْمَسْجِد وَقَدْ رُوى عَنِ النِّي صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَيْرِ حَديث وَالشَّرَاء فِي الْمَسْجِد وَقَدْ رُوى عَنِ النِّي صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَيْرِ حَديث وَالشَّرَاء فَي إِنْشَادِ الشَّعْرِ فِي الْمَسْجِد

الصلاة ﴾ الاسناد هذاحديث صحيح قال الدارقطني صح سماع عمر و بن شعيب وصح سماع شعيب من أيه محد وصح سماع محمد عن عبد الله بن عمر فهى هيمة فاقبلوا منها كما صح سنده اليها فقد تدخل الداخلة في الرجال قبلها وقد دوى أبو داود عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سمع رجلاينشد ضالة في المسجد فليقل له لاأداها الله اليك (الفقه) انما بنيت فلا يتخذها أحد لذلك و لابأس بالشيء الحفيف من ذلك فيهاو لابأس بالصدقة فيها على المعرض و لابأس بوضع الصدقة فيها ليأكل منهاكل فقيركما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين علق القنو فيه ولابأس بقسم مال المشركين فيه كاوضع فيه و لابأس بكون الناس فيه حلقا في غير يوم الجمعة فقد روى أبو واقد الليمي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد فاقبل ثلاثة نفر فرأى أحدهم فرجة في الحلقة الحديث وانما بهي عنه يوم الجمعة لانهم ينبغي لهم أن يكونواصفوفا في الحلقة الحديث وانما بهي عنه يوم الجمعة لانهم ينبغي لهم أن يكونواصفوفا في الحلقة الحديث وانما بهي عنه يوم الجمعة لانهم ينبغي لهم أن يكونواصفوفا في الحلقة الحديث وانما بهي عنه يوم الجمعة لانهم ينبغي لهم أن يكونواصفوفا في الحلقة الحديث وانما بهي الخير واقامة الشرع وان كانت فيه الحز عدوحة في المسجد اذا كان في مدح الدين واقامة الشرع وان كانت فيه الحز عدوحة

﴿ الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَقَالَ الْآخَرُ هُوَ مَسْجِدُهُ وَفَى ذَٰلِكَ خَيْرٌ كُثِيرٌ وَقَالَ الْقَوَى وَقَالَ الْآخَرُ هُوَ مَسْجِدُهُ وَفَى ذَٰلِكَ خَيْرٌ كُثِيرٌ اللهِ وَسَلَمْ فَى ذَٰلِكَ فَقَالَ الْآخَرُ وَقَى مَسْجِدُهُ وَفَى ذَٰلِكَ خَيْرٌ كُثِيرٌ كُثِيرٌ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَى ذَٰلِكَ فَقَالَ الْآخَرُ وَفَى ذَٰلِكَ خَيْرٌ كُثِيرٌ كُثِيرٌ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَى ذَٰلِكَ فَقَالَ الْآخَرُ وَفَى ذَٰلِكَ خَيْرٌ كُثِيرٌ كُثِيرٌ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَى ذَٰلِكَ فَقَالَ هُوَ هَذَا يَعْنَى مَسْجِدُهُ وَفِى ذَٰلِكَ خَيْرٌ كُثِيرٌ كَثِيرٌ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَى ذَٰلِكَ فَقَالَ هُوَ هَذَا يَعْنَى مَسْجِدُهُ وَفِى ذَٰلِكَ خَيْرٌ كُثِيرٌ كُثِيرٌ وَسَلَمْ وَقَالَ الْمَوْ هَذَا يَعْنَى مَسْجِدُهُ وَفِى ذَٰلِكَ خَيْرٌ كُثِيرٌ كَثِيرٌ اللهِ وَسَلَمْ فَى ذَٰلِكَ فَقَالَ هُوَ هَذَا يَعْنَى مَسْجِدَهُ وَفِى ذَٰلِكَ خَيْرٌ كُثِيرٌ كَثِيرٌ اللهُ وَسَلَمْ فَى ذَٰلِكَ فَقَالَ هُوَ هَذَا يَعْنَى مَسْجِدَهُ وَفِى ذَٰلِكَ خَيْرٌ كُثِيرٌ كَثِيرٌ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَى ذَٰلِكَ فَقَالَ هُوَ هَذَا يَعْنَى مَسْجِدَهُ وَفِى ذَٰلِكَ خَيْرٌ كُثِيرٌ كُثِيرٌ كَثِيرٌ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَى ذَٰلِكَ فَقَالَ هُو هَذَا يَعْنَى مَسْجِدَهُ وَفِى ذَٰلِكَ خَيْرٌ كُثِيرٌ كَثِيرٌ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَاكَ خَيْرٌ كُثِيرٌ كَثِيرٌ اللهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَسَلّمْ فَى ذَٰلِكَ فَقَالَ هُو هَذَا يَعْنَى مَسْجِدَهُ وَفِى ذَلِكَ عَرْدُ كَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَلَلْكَ خَيْرُ كُثِيرٌ كُثِيرٌ كُنْ فَلَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْحَدُولَ فَالَالَ عَلَى الْكُولِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَالَ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْحَدْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْكَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ لَا عَلَى الْعَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَالِهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَ

بصفاتها الحبيثة من طيب رامحة وحسن لون الى غير ذلك بما يذكرهمن يعرفها فقد مدح فيه كعب بن زهير رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بانت سعاد فقلي اليوم متبول إلى قوله فى صفة ريقها كأنه منهل بالراح معلول و لا ينشد فيها الضالة اجماعا فان فعل أحد ذلك فليقل له أيها الناشد غيرك الواحد أو لا أداها الله اليك أو عليك

# باب المسجدالذي أسس على التقوى

(ابو سعید الخدری قال امتری رجل من بنی خدرة ورجل من بنی عمرو بن عوف فی المسجد الذی أسس علی التقوی فقال الخدری مسجد رسول الله علیه صلی الله علیه وسلم وقال آخر هو مسجد قباء فأتیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فی ذلك فقال هو هذا یعنی مسجده و فی ذلك خیر كثیر » حسب صحیح ثبت ثبوتاً لا اشكال فیه ولامریة معه أن ناسا بنوا مسجدا وكانوا ینتمون الی بنی عوف فقیل حملهم علی ذلك أبو عامر الفاسق و كان أصله رومیا وقالوا

قَالَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ ال

لرسول الله صلى الله عليه وسلم بنيناه لذى العلة والحاجة والليلة المطيرة فانه فضل لنا فيه والساق قصدوا به الفرار عن مسجد قباء فأعذر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسفره وأخرهم إلى قدومه وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزلت لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين و لاخلاف أنهم أهل قباء والامر مشهو رجدا صحيح منقول عن جماعة لا يحصون عدا فهو أولى من العمل بحديث يرويه أنيس بن أبى يحيى عن أبيه عن أبى سعيد الحدرى ورواة ماقلناه أولى منه وقد روى البخارى فى باب هجرة النبى صلى الله عليه وسلم أسس النبى صلى الله عليه وسلم فى بنى عمرو بن عوف المسجد الذى أسس على التقوى وفضل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمة ورد فى فضل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أود فى فضل مسجد قباء

﴿ قَالَا بُوعَيْنَتَى حَدِيثُ أَسَيد حَدِيثُ حَسَنْ غَرِيبٌ وَلَا نَعْرِفُ الْأُسِيدُ آبن ظهير شَيْنًا يَصِحْ غَيْرَهَذَا ٱلْحَديث وَلَا نَعْرَفُهُ إِلَّا مِنْ حَديث أَبِي أَسَاءَةَ عَنْ عَبْدُ ٱلْحَمِيدُ بِنَ جَعْفَرِ وَأَبُو ٱلْأَبْرَدُ أَسْمُهُ زِيَادُ مَديني الأنصاري عَمْرَ اللهُ ا حَدَّثَنَا مَعْنَ حَدَّثَنَا مَالِكُ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكُ عَنْ زَيْد بن رَباَح وَعُبَيْدُ اللهُ بِنَ أَبِي عَبْدُ اللهُ الْأَغَرِّ عَنْ أَبِي عَبْدُ اللهُ الْأُغَرِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنْ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةً في مَسْجدي هَذَا خَيْرٌ منْ ٱلف صَلَاة فيَما سَوَاهُ إِلَّا ٱلْمَسْجَدَ ٱلْحَرَامَ وَلَمْ يَذْكُرْ قُتَيْبَةٌ فَى حَديثه عَنْ عَبْيد الله إنَّمَا ذَكَرَ عَنْ زَيْد بن رَبَاحٍ عَنْ أَبِي عَبْد الله الْأُغَرِّ ﴿ تَهَ لَا بُوعَيْنَتَى هَذَا حَديثُ حَسَنُ صَحِيحِ وَأَبُو عَبْدَاللَّهُ الْأَغَرُ أَسْمُهُ سَلْمَانُ وَقُدْرُوىَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ غَيْرِ وَجُهُ عَنِ النِّيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ وَفَى الْبَابِ عَنْ عَلَى وَمَيْمُونَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ وَجُبَيْرِ بِن مُطْعِمٍ وَأَبْنِ عُمْرَ وَعَبْدِ أَلَلْهِ

أحاديث صحاح وضعيفة من الصحاح اتيان رسول الله صلى الله عليه وسلم اياه ومن الضعيف ماذكره أبو عيسى أن الصلاة فيه كعمرة خرجه عن أسيد بن حضير وليس له غيره عن النبى صلى الله عليه وسلم وأصح حديث فى مسجد النبى صلى الله عليه وسلم قوله صلاة في مسجدى هذا خير من ألف صلاة فيها

أَنِي الْرِيَدِ وَأَبِي ذَرِ عَرَشِ أَبِنُ أَبِي عَمَرَ حَدَّنَا سُفَيَانُ بْنُ عَيَيْنَةً عَنْ عَدِ الْمُدُرِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَدُ الْمَاكُ بْنِ عَمْير عَنْ قَزَعَة عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةً مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمُسْجِدي هَذَا وَمُسْجِد الْأَقْصَى

المَوْعَلِينَى هَذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحُ

أِن أَبِي الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِن زُرَيْعِ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ عَنِ الْزَهْرِيِّ عَنْ الْرَهْرِيِّ عَنْ الْرَهْرِيِّ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ أَبِي الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِن زُرَيْعِ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ أَبِي الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِن زُرَيْعِ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ عَنِ الرَّهْرِي عَنْ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَمَ إِذَا أَقْيِمَتِ السَّكِينَةُ فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ وَلَـكِنِ النَّهُ هِمَا يَمْشُونَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ فَلَا السَّكِينَةُ فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ وَلَـكِنِ النَّوْهَا تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ فَلَا السَّكِينَةُ فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ وَلَـكِنِ النَّهُ هَا تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ فَلَا اللهِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ وَأُبِي سَعِيدِ وَرَبِي وَأَنِي وَأَنِي عَنْ أَبِي قَتَادَةَ وَأُبِي وَأَنِي سَعِيدِ وَرَبِي وَأَنِي وَأَنِي وَأَنِي وَأَنِي وَأَنْسِ وَجَابِرٍ وَأَنْسِ

سواه إلا المسجد الحرام قال العلماء يحتمل أن يريد به إلا المسجد الحرامةانه أكثر وأقل وقد بينه حديث رواه هكذا في أمه

باب المشي إلى المسجد وانتظار الصلاة فيه

حديث أبى هريرة ﴿قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون ولكن اتتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة

﴿ قَالَ الْمُسْجِدِ فَمَنْهُمْ مَن رَأَى الْمُشْمِ إِلَى الْمُسْجِدِ فَمَنْهُمْ مَن رَأَى الْاسْرَاعَ إِذَا خَافَ فَوْتِ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى حَتَّى ذُكَّرَ عَنْ بَعْضَهُمْ أَنَّهُ كَانًا يُهِرُولُ إِلَى الصَّلَاةِ وَمَنْهُمْ مَنْ كَرَهَ ٱلْاسْرَاعَ وَٱخْتَارَ أَنْ يَمْشَى عَلَىَ تُؤَدَّة وَوَقَارُ وَ بِهِ يَقُولُ أَحْمُدُ وَ إِسْحَقُ وَقَالًا ٱلْعَمَلُ عَلَى حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَالً إِسْحُقُ انْ خَافَ فَوْتَ التَّكْبِيرَةِ ٱلْأُولَى فَلاَ بَأْشَ أَنْ يُسْرِعَ فِي ٱلْمَشِي مِرْشُ الْخُسَنُ بِنُ عَلَى الْخَلَالُ حَدَّثَنَا عَبِدُ الرَّزَّاقِ أَخْبِرَنَا مَعْمَرُ عَن الزهري عَنْ سَعيد بن ٱلْمُسَيِّب عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم بَعْنَاهُ هَكَذَا قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاق عَنْ سَعيد بن ٱلْمُسَيِّب عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهَذَا أُصَحْ مِنْ حَدِيث يَزِيدُ بِن زُرَيع حَدَّثَنَا أَبِن أَبِي عَمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن الزهرِيَّ عَنْ سَعِيدُ بِنَ ٱلْمُسَيِّبِعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النِّيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحُوهُ

فما أدركتم فصلوا ومافاتكم فأتموا ﴾ الاسناد رواه فى البخارى سعيد بن المسيب عن أبي هريرة فزاد فيه وعليكم السكينة والوقار و لاتسرعوا وروى ابن عيينة وحده ومافاتكم فاقضوا بدل فاتموا (الفقه) من العلماء من قال ان ماأدرك مع الامام أول صلاته ومنهم من قال آخرها واختلف فيه قول مالك فتارة جعلهما مالك فى القراءة آخرا وفى الجلوس أو لا وقد استقصينا ذلك فى كتب المسائل ولامتعلق لقول من يقول أن قوله اقضوا دليل على أنه يأتى بالفائت لأن القضاء يكون بالتمام قال الله تعالى فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الارض وقال فاذا

قضيتم مناسكم وقد بينا ذلك فى ترك الوافد ونهل الوارد وفى قوله ومافاتكم فأتموا دليل على فساد قول ابن سيرين لاتقل فاتتنى لصلاة ولكن قل لم تدرك وهل الوصية بالسكينة إنماهى لمن غفل عن المشى إلى المسجد حتى سمع الاقامة أو لمن كان له شغل وكلاهما سواء فى النهى عن الاسراع أبوهريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لايزال أحدكم فى صلاة مادام ينتظرها ولاتزال الملائكة تصلى على أحدكم مادام فى المسجد اللهم اغفر له اللهم ارحه مالم يحدث فقال رجل من حضر موت وما الحدث باأبا هريرة قال فساء أو ضراط من فضل الله تعالى أن جعل لمنتظر الصلاة فى المسجد ثواب من يصليها وسخر الملائكة المدعاء له وفسر لنا صلاة الملائكة وهى الدعاء وفسر الحدث بما ينقض الوضوء من سائر معاصى الدين وخصه بما ينقض الوضوء عما يمكن فعله وهو الصوت

﴿ الْمَالَةُ عَلَى اللّهُ عَلَى الصَّلَاةِ عَلَى الْخُرَةِ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَمْ حَبِيبَةً وَسُولُ اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى الْخُرَةِ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَمْ حَبِيبَةً وَسُولُ اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى الْخُرَةِ وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمْ حَبِيبَةً وَالْنِ عَمَرَ وَأَمْ سَلَمَة وَعَائشَة وَمَيْمُونَة وَأُمْ كُلُومٍ بنت أَبِي سَلَمَة بن عَبْد الْأَسَد وَلَمْ تَسْمَعْ مِنَ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ أَحْدُ وَالسّحَقُ قَدْ ثَبَتَ عَنِ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ الْعَلْمُ وَقَالَ الْعَلْمُ وَقَالَ الْعَلْمُ وَقَالَ الْعَلَمُ وَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ الْعَلْمُ وَقَالَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْه

والريح وفيه دليل على جواز إرسالها فى المسجدكما يرسلهما فى بيته إذااحتاج إلى ذلك فان المسجد انما ينزه عن نجاسة عينية

### باب الصلاة على الخرة

ابن عباس قال (كان رسولاته صلى الله عليه وسلم يصلى على الخرة ) حسن صحيح ثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يصلى على الخرة وهى فعلة بعنم الفاء من الحمر وهى الستر وهى حصير الصلاة (الفقه) فيه اتخاذ المكلف سجادة لصلاته سوى ثياب بيته وفيه جواز الصلاة على حائل دون الأرض إذا كان منها فان لم يكن منها كالصوف أو كان منها فدخلته صناعة أخرجته عن بابه كالكتاب فأما ثياب الصوف والشعر فكرهه بعضهم وأجازها بعضهم وقد كره مالك الصلاة على ثياب الكتان والقطن وأجازه ابن مسلة وانحا

﴿ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَى الْحَصِيرِ وَرَشَ اَصُرُ بَنُ عَلِي حَدَّانَا عَنْ جَابِرِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ عَيْدَ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ عَيْدُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى حَصِيرِ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنْسِ وَالْمُعْبِرَة بْرْفَ شُعْبَةً

﴿ تَهَا لَا الْعَلْمِ اللَّهِ أَنْ قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْعَلْمِ اخْتَارُوا الصَّلَاةَ عَلَى الْأَرْضِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمَ الْعَلْمِ اللَّهُ الْعَلْمِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللل

كرهه من جهة الترفه وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على الخرة وصلى في بيت مليكة على حصير ورواه أبو عيسى عن أن سعيد من طريق حسن مطلقاً ولم يقبض إلى الارض وصلى على فراش عائشة وكانت تقبض رجليها له إذا سجد على طرفه فاذا توسطته إنسلت من قبل رجلى السرير وفى الصحيح قالى البخارى قالى أنس كنا نصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا ثوبه على الارض من شدة الحر وقال محد بن مسلة لا يسجد على ثوبه ولا على يديه وهمافى كميه وذلك صحيح الالعذر وبه قال حماد من العلماء وقال الشافعي لا يجزيه والصحيح الجواز لحديث أنس المتقدم و روى أبو عيسى عن أنس أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يخالطنا حتى كان يقول لاخ لى صغير يا أبا عمير مافعل النغير قال وفضح بساط لنا فصلى عليه وفيه مخالطة الرجل مخدومه وصاحبه و دخوله إياه وأن كان عالما أو اماما وفيه كنية من لم يولد له أو القسمى باسم بصورة الكنية وإن كان عالما أو اماما وفيه كنية من لم يولد له أو القسمى باسم بصورة الكنية كان كان كان كان عليه وفيه التصغير كان عبد الرحن كذلك وفيه التصغير

﴿ إِلَّ مَنْ اللَّهِ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ الصَّبَعِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكُ يَقُولُ كَانَ عَنْ شُعْبَةً عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ الصَّبَعِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكُ يَقُولُ كَانَ اللَّهِيْ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُخَالطُنَا حَتَّى أَنْ كَانَ يَقُولُ لِأَخِلِي صَغِيرِ يَا أَبَا عَمَيْرُ النّهِ عَلَيْهِ وَفِي الْبَابِ عَنِ أَبْنِ عَبّاسٍ مَا فَعَلَ النّغَيْرُ قَالَ وَنُصَحَ بِسَاطٌ لَنَا فَصَلّى عَلَيْهِ وَفِي الْبَابِ عَنِ أَبْنِ عَبّاسٍ هَافَعَلَ النّغَيْرُ قَالَ وَنُصَحَ بِسَاطٌ لَنَا فَصَلّى عَلَيْهِ وَفِي الْبَابِ عَنِ أَبْنِ عَبّاسٍ هَوَلَ الْفَعْمِ مِنْ أَصْحَابِ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم وَمَنْ بَعْدَهُمْ لَمْ يَرُوا الْكَلَّةِ عَلَيْهِ وَسَلّم وَمَنْ بَعْدَهُمْ لَمْ يَرُوا السّاطَ وَالطّنْفَسَة بَأَسّاوَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَاسْحَقُ وَاسْمُ أَفِي النّابَعِيْرُ اللّهِ الْعَلْمَ مِنْ أَصْحَابِ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم وَمَنْ بَعْدَهُمْ لَمْ يَرُوا السّاطَ وَالطّنْفَسَة بَأَسّاوَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَاسْحَقُ وَاسْمُ أَفِي النّابِحِيْرِ يَدُونُ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم وَمَنْ بَعْدَهُمْ لَمْ يَوْلَى النّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم وَمَنْ بَعْدَهُمْ لَمْ يَوْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم وَمَنْ بَعْدَهُمْ لَمْ يَوْدُ الْمَالَةِ فِي الْمَالَ وَالْمَانِ فَاللّه عَلَيْهِ وَسَلّم وَمَنْ بَعْدَهُمْ لَمْ أَيْهِ مِنْ أَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلّم وَالْمَامِ وَالْمَانِ وَالْمَالَ عَلَيْهِ وَالْمَالِقُ وَالْمُ اللّه وَلَيْعَ وَسَلّم وَالْمَالَ وَالْمَالِقُ وَالْمَالِقُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِقُ وَلَالْهُ وَلَالَالَ وَلَالْمَ لِلْكُولِهُ الْمَلْ الْعَلْمُ مِنْ أَنْفِي الْمَالَاقِ وَالْمَالِقُ وَالْمَالِقُ وَالْمَالِقُ وَالْمَالِقُ وَلَالْهُ وَالْمَالِقُ وَالْمَالِقُ وَلَا عَلَيْهِ وَالْمَالِقُ وَلَا الْمَالَعُ وَالْمَالَعُوالِمُ وَالْمَالِقُ وَالْمَالِقُ وَالْمَالَعُلُسُولُ وَالْمَالِقُ وَالْمُ وَالْمُولُولُولُ وَلَيْمِ وَالْمَالِقُ وَالْمَالِقُ وَالْمَالِقُ وَالْمَالِقُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالِقُ وَالْمَالِقُ وَالْمَالِقُ وَالْمَالِقُ وَالْمَالَقُولُولُولُ الْمِنْ فَالْمُ الْمَالِقُ لَا الْمُولُولُ الْمِنَالِقُ الْمَالِقُ فَالْمُ اللّه وَالْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمُعَلِ

﴿ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ فَى الصَّلَاة فِى الْحَيطَانِ . وَرَمْنَ عَمُودُ بِنُ عَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بِنُ أَبِى جَعْفَر عَنْ أَبِى الرَّبَيْرِ عَنْ أَبِى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاذَ بْنِ جَبَلِ أَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانَ يَسْتَحِبُ السَّالَةِ فَي الْجَيطَانَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ يَعْنَى الْبَسَاتِينَ السَّاتِينَ الْجَيطَانَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ يَعْنَى الْبَسَاتِينَ

ۗ كَالَبُوعَيْنَتَى حَدِيثُ مُعَاذِ حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَانَعْرِفُهُ اللَّا مِنْ حَدِيثٍ

للر. أو الشي. إذا لم يكن على طريق التحقير وفيه أن صيد المدينة غير محرم وقد كانت توضع لعقيل طنفسة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في أيام عمر

الْحَسَنِ بْنِ أَبِي جَعْفَر وَالْحَسَنُ بْنُ أَبِي جَعْفَر قَدْضَعَفَهُ يَحْيَى بْنُسَعِيدُو غَيْرُهُ وَأَبُو الطَّفَيْلِ اسْمُهُ عَمَّدُبْنُ مُسْلِم بْنِ تَدْرُسَ وَإَبُوالطَّفَيْلِ اسْمُهُ عَامِرُ بْنُ وَائِلَة وَالْزِيرِ اسْمُهُ عَمَّدَبْنُ مُسْلِم بْنِ تَدْرُسَ وَإِبُوالطَّفَيْلِ اسْمُهُ عَمْرَنُ وَائِلَة وَالْآلَا اللهَ عَلَيْهُ وَهَنَادٌ قَالاً حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سَهَاكُ بْنِ حَرْبِ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَة عَنْ أَيِهِ مَثْلَ عَرْ الرَّحْلِ فَلْيُصَلِّ وَلاَ يُبَالِي مَنْ مَرَّ وَرَاء فَلْكُ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة وَسَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَة وَ ابْنِ عُمْرَ وَسَبرة بْنِ مَعْبَد وَأَبِي مُعْبَد وَأَبِي مُحْمَقَة وَ عَائِشَة وَعَائِشَة وَ عَائِشَة وَ وَعَائِشَة وَ عَائِشَة و عَائِشَة وَ عَائِشَة

وذكر حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب الضلاة في الحيطان بعنى البساتين وهمو حديث ضعيف لحلوته عن الناس فيها

#### باب سترة المصلى

طلحة قالىرسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل و لا يبالى مزمر و را مذلك ﴾ حسن صحيح (الاسناد) من غرائب الحديث عن طلحة خرجه مسلم عنه قال كنا نصلى والدواب تمر بين أيادينا فذكر نا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مثل مؤخرة الرحل تكون بين يدى أحدكم ثم لا يضره من مر بين يديه (لغته) مؤخرة الرحل بضم الميم هو المعروف وصوابه آخرة الرحل و المحدثون يرونه مؤخرة الرحل مشددا ومؤخرات الضلوع بضم الميم وخفض الخاه و لهمز كالأول وقد قبل ان المؤخر إنما هو فى العين فقط (الفقه) اختلف العلماه فى وجوب وضع سترة بين يدى المصلى على ثلاثة العين فقط (الفقه) اختلف العلماه فى وجوب وضع سترة بين يدى المصلى على ثلاثة العين فقط (الفقه) اختلف العلماء فى وجوب وضع سترة بين يدى المصلى على ثلاثة

قَالَ بُوعِيْنَى حَدِيثُ طَلْحَةً حَدِيثُ حَسن بصحِبْ وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عَنْدَ أَهْلِ الْعَلْمِ وَقَالُوا سُرَّةَ الْإَمَامِ سُرَّةَ لَنْ خَلْفَهُ عَنْدَ أَهْلِ الْعَلْمِ وَقَالُوا سُرَّةَ الْإَمَامِ سُرَّةَ لَنْ خَلْفَهُ عَنْدَ أَهْلِ الْعَلْمِ وَقَالُوا سُرَّةَ الْإَمَامِ سُرَّةً لَنْ خَلْفَهُ عَرْسَا الْأَنْصَادِي عَرَبُ الْأَنْصَادِي اللهِ الْمُعَلِمِ وَمِنْ الْأَنْصَادِي اللهِ الْمُعَلِمِ وَاللهِ الْمُعَلِمِ وَاللهِ اللهِ اللهُ وربين بَدِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

أقوال الأول أنه واجب وان لم يحد وضع خطا قاله أحمد وغيره الثانى أنها مستحبة قالها الشافعي وأبو حنيفة ومالك في العتبية وفي المدونة قولان تركها وهذا إذا كان في موضع يؤمن المرور فيه فان كان في موضع لا يؤمن فيه ذلك تأكد عند علمائنا وضع السترة قال ما الك مثل عظم الذراع كا جاء في الحديث في حلة الرمح لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى إلى العترة والحربة ثبت ذلك في الحديث والحكمة فيها ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من منع المرور فان المصلى لا يستحق بصلاته أكثر بما يستقل بها من الأرض في قيام وركوع وسجود وجلوس فذلك حق له مازاد على ذلك ليس له فيه حق فان لم يجعل سترة أو جعلها فلا يترك أحدا يمر بين يديه وليدرأه بما استطاع فان أبي فليدافعه وهي همنا المنازعة بالايدي وقد جهل قوم فقالوا حرم المصلى مثل طول الرمح وقال المنازعة بالايدي وقد جهل قوم فقالوا حرم المصلى مثل طول الرمح وقال آخرون حريمه رمية السهم أخذه من لفظ المقاتلة ولم يفهم المراد بها تكملة فان كان في موضع لا يحتاج فيه إلى سترة لامن مروره الناس تركها وان وجدجدارا صلى اليه فان كان عمودا أو سارية فليجعله عن يمينه أو يساره و لا يصمد اليه صلى الله فان كان عمودا أو سارية فليجعله عن يمينه أو يساره و لا يصمد اليه صمدا كذلك رواه أبو داود عنه صلى الله عليه وسلم

باب كراهية المرور بين يدى المصلى (زيدبن خالد الجهني أنه أرسل الى أبىجهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله حَدَّثَنَا مَعْنَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَس عَنْ أَبِي النَّضِرِ عَنْ بُسِرِ بْنِ سَعِيدِ أَنْ وَيُدَ بْنَ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ أَرْسَلَ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ يَسَأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدِى الْمُصَلِّى فَقَالَ أَبُو جُهَيْمٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدِى الْمُصلِّى فَقَالَ أَبُو جُهَيْمٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ فَي الْمَارِينَ يَدَى الْمُصلِّى مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقْفَ صَلَّى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ لَوْ يَعْمَ الْمَارِينَ يَدَى الْمُصلِّى مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقْفَ أَرْبَعِينَ شَهْرًا أَوْ أَرْبَعِينَ سَهْرًا أَوْ أَرْبَعِينَ سَنَّةً وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَوتَ وَالْمَالِي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَوتَ وَالْمَارِي عَمْرٍ وَعَبْدِ اللهِ أَنْ عَمْرٍ و

صلى الله عليه وسلم فى الماربين يدى المصلى فقال أبو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الماربين يدى المصلى ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خير له من أن يمر بين يديه قال أبو النضر لاأدرى أربعين يوما أو شهرا أو سنة الاسناد أبو جهيم هذاهو عبدالله بن جهيم روى عنه بشر مولى الحضر ميين وقد روى هذا الحديث عن عيينة عرب أبى النضر عن بشر عن ابى جهيم عبد الله بن جهيم و رواه و كيع عن سفيان الثورى عن سالم بن أبى النضر عن بشر بن سعيد عن عبد الله بن جهيم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم أحدكم ماذا عليه فى المرور بين يدى أخيه وهو يصلى يعنى من الاثم لوقف يعلم أحدكم ماذا عليه فى المرور بين يدى أخيه وهو يصلى يعنى من الاثم لوقف أربعين يقال أنه ابن أخت أبى بن كعب (اللغة) روى برفع خير و نصبه إذا رفعت خيرا فجبر كان فى جملة أن يقف و إذا نصبته فهو الخبر وهاتان الجلتان نكر تان تعرفتا بالاضافة والثانية التى هى خير له أعرف من الأولى (الفقه) قوله ارسل

وَ قَالَ اللهُ عَلْيهِ وَسَلَمَ أَنَّهُ قَالَ لَأَنْ يَقَفَ أَحَدُمُ مِائَةَ عَامٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُ النِّي صَلَّى اللهِ عَلْية عَلْيهِ وَسَلَمَ أَنَّهُ قَالَ لَأَنْ يَقَفَ أَحَدُمُ مَائَةَ عَامٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُ اللهِ عَلْية عَنْدًا كُثَرَ أَهْلِ العَلْمِ كَرِهُوا الْمُرُورَ بَيْنَ يَدَى أَخِيهِ وَهُو يُصَلِّى وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عَنْدًا كُثَرَ أَهْلِ العَلْمِ كَرِهُوا الْمُرُورَ بَيْنَ يَدَى أَخَيه وَهُو يُصَلِّى وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عَنْدًا كُثَرَ أَهْلِ العَلْمِ كَرِهُوا الْمُرُورَ بَيْنَ يَدَى أَلْصَلِّى وَلَمْ يَرُوا أَنْ ذَلِكَ يَقْطَعُ صَلَاةً الرَّجُلِ

﴿ السَّوَارِبِ حَدَّنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنَ الزَّهْرِيِّ عَنَ النَّهْ فَي النَّهْ عَنَ النَّهْ عَنَ النَّهْ عَنَ النَّهْ عَنَ النَّهْ عَنَ النَّهُ عَنَ النَّهُ عَنَ النَّهْ عَنَ النَّهُ عَنَ النِّهُ عَنَ النِي عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ رَدِيفَ الفَصْلِ عَلَى أَتَانَ عَبَيْدُ اللهِ بْنِ عَبْدُ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ رَدِيفَ الفَصْلِ عَلَى أَتَانَ عَنَ ابْنِ عَبِيلًا إلَى اللهُ اللهُ عَنْ النَّهُ عَنِ ابْنِ عَبِيلًا إلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

إلى أى جهيم فيه طلب العلم وفيه جواز الاستنابة فيه وفيه انحطاط العلو في السفر وقد طلب غيره العلو وفيه قبول خبر الواحد وفيه جواز التكلم لموفى بالوعيد والتهديد في الشريعة وفيه اخفاء مقدار الاثم كما يخني مقدار الاثم ما يتف أربعين رد على طلبه في الاستعجال في المشى فلوعلم مقدار الاثم في المرور لاختار أن يقف أربعين من الدهر لما فيه من وعيد الوزر وفيه وجوب التوقف في الحديث عما لم يحفظ وقد قال مالك عن كعب لكان أن يخسف به خير له يعني ان عقوبة الدنيا و إن عظمت أهون من عقوبة الآخرة و إن صغرت

### باب لايقطع الصلاه شيء

رابن عباس قال كنت رديف الفضل على أتان فجئنا والنبي صلى الله عليه وسلم يصلى بأصحابه بمنى قال فنزلنا عنها فوصلنا الصف فرت بين أيديهم فلم تقطع

فِحُنْنَا وَالنِّيْ صَلَّى أَلَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى بِأَصْحَابِهِ بِنِي قَالَ فَنَزَلْنَا عَنْهَا فَوَصَلْنَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَصَلَّى بِأَصْحَابِهِ بِنِي قَالَ فَنَزَلْنَا عَنْ عَائِشَةَ الصَّفْ فَرَّتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ فَلَمْ تَقْطَعْ صَلاَتَهُمْ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَالْفَضْل بْن عَبَاس وَ أَبْن عُمَرَ

وَ قَالَ الْعَلْمُ مَنْ أَصْحَابُ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الْحَابِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ النَّابِعَينَ قَالُوا لَا يَقْطَعُ الصَّلاةَ شَيْءٌ وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ وَالشَّافِعِي التَّابِعِينَ قَالُوا لَا يَقْطَعُ الصَّلاةَ الصَّلاةَ إِلَّا الْكُلْبُ وَالشَّافِعِي التَّابِعِينَ عَالُوا لَا يَقْطَعُ الصَّلاةَ الصَّلاةَ إِلَّا الْكُلْبُ وَالْمَانُ وَاللَّافِعِي فَوَلِ سُفْيَانُ وَالشَّافِعِي السَّالِ وَاللَّهُ الْكُلْبُ وَالشَّافِعِي السَّالِ السَّالِ اللَّهُ الْكُلْبُ وَالشَّافِعِي السَّالِ وَاللَّهُ اللَّهُ الْكُلْبُ وَالْمَانُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْكُلْبُ وَالْمَانُ وَاللَّمْ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ ا

صلاتهم ﴾ حسن صحيح فيه ركوب الاثنين على الدابة وقد جاء ركوب الثلاثة في الصحيح وقد تقدم صاحب الدابة وهو الفضل أو ثر عبد الله به لسنه وهو الظاهر من الحديث وقوله فمرت بين أيديهم ولم تقطع عليهم يحتمل أنه لم تقطع عليهم لأن الصلاة لا يقطعها شيء و يحتمل أن يكون لم تقطع الامام وسترته سترة لهم و إذا مر ما يقطع الصلاة من و راء السترة لم يبال به بلا خلاف و لاحجة بهذا الحديث بحال

### باب يقطع الصلاة كذا

عبدالله بن الصامت عن أبي ذرقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ اذاصلى أحدكم فليس بين يديه كآخرة الرحل أو كو اسطة الرحل قطع صلاته الكلب الاسود والحمار والمرأة فقلت لابى ذر ما بال الاسود من الاحمر والابيض فقال يابن

هلَال عَنْ عَبْد الله بن الصَّامت قَالَ سَمعْتُ أَبَّا ذَرَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ وَلَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ كَأَخْرَةَ الرَّحْل أَو كُواسطَة الرَّحْل قَطَعَ صَلَاتَهُ الْكُلُبُ الْأَسُودُ وَٱلْمَرَاةُ وَالْحَارُ فَقُلْتُ لأبي ذَرّ مَابَالُ ٱلْأُسُود منَ ٱلْأَحْمَر وَمنَ ٱلْأَبْيض فَقَالَ يَاٱبْنَ أَخْتَى سَأَلْتَنَى كَمَا سَأَلْتُ رَسُولَ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْكَلْبُ ٱلْأَسُودُ شَيْطَانٌ وَفِي ٱلْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ وَٱلْحَكَمَ الْغَفَارِيِّ وَأَلِى هُرَيْرَةَ وَأَنْسَ ﴿ قَالَ اللَّهُ عَلَيْنَى حَدِيثُ أَنَى ذَرَّ حَدِيثَ حَسَنَ صَحِيحٍ وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ ﴿ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّ أَهْلِ الْعَلْمِ اللَّهِ قَالُوا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْحَارُ وَالْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ ٱلْأَسُودُ قَالَ أَحْمَدُ الَّذِي لَا أَشُكُ فِيهِ أَنَّ الْكَلْبَ ٱلْأَسُودَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ وَفِي نَفْسِي مِنَ الْجَارِ وَالْمَرَأَةُ شَيْءٌ قَالَ إِسْحَقَ لَا يَقْطَعُهَا شَيْءٌ إِلَّا الْكَابُ ٱلْأُسُودُ

أخى سألتنى كاسألت رسول القصلى الله عليه وسلم فقال الكلب الاسود شيطان وسن صحيح (الاسناد) لاخلاف في صحته وقدروى من طريق ابن عباس والمرأة الحائض ولم يصح (لغته) الاحمر هو الابيض لغة ولكنه نوعه ههنا حتى يكون رفع الاشكال (الفقه) اختلف الناس في معنى هذا الحديث فقالت طائفة بظاهره أبو ذروابن عمر وأنس والحسن وقالت طائفة الكلب الاسود وحده منهم أحمد ابن حنبل واسحاق وينمى ذلك إلى عائشة وقالت طائفة الكلب والمرأة الحائض ينمى ذلك إلى ابن عباس وقالت طائفة لايقطع الصلاة شي، وهم على الاسلام

الله المستعدد حَدْثَنَا الله عَنْ هَمَامِ بَنِ عُرْوَةَ عَنْ أَيه عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَةَ أَنَّهُ وَالله عَنْ عُرَوْ الْفَاحِد وَلَيْ الله عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَةَ أَنَّهُ وَالله عَنْ أَبِي مَلْ الله عَنْ أَبِي سَلَةً الله عَنْ أَبِي مَلْ الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَجَابِر وَسَلَمَة بْنِ الْأَكُوعِ وَأَنَسَ وَعَمْرُو بْنِ أَبِي الله الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَجَابِر وَسَلَمَة بْنِ الْأَكُوعِ وَأَنَسَ وَعَلَيْهُ وَالله وَعُلَا الله عَنْ أَبِي السَّامَة وَالله عَلَيْ وَعَالِمَة وَالله وَالله عَنْ أَبِي السَّامَة وَالله وَالله وَالله عَلَيْ وَعَالِمَة وَالله وَاله وَالله وَاله وَالله و

ومحققوه فاما من قال الكلب الأسود وحده فرد المرأة بحديث عائشة كنتأنام ورجلي فى قبلة النبي صلى الله عليه وسلم وفى رواية وأنا وسط السرير وأمامن أدرج الحائض فلا حجة له لآن الحديث ضعيف وليستحيضة المرأة فى يديها و لابطنهاو لارجليها وأمامن قال بظاهره فمحمود (١) لامعنى له وأماعله الاسلام فقالوا إن معنى قطعهم الصلاة شغل البال بهم وقد حققناه فى موضعه

باب الصلاة في الثوب الواحد

رعربن أبي سلمة قال أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى في بيت أم سلمة مشتملا في ثوب واحد ، صحيح حسن (اسناده) روى عن عمر بن أبي سلمة

<sup>(</sup>١) مكذا بالاصل وهو كما ترى لامعنى له

بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ وَغَيْرِهُمْ قَالُوا لاَبَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ يُصَلِّى الرَّجُلُ فِي ثَوْبَيْنِ

أنه صلى الله عليه وسلم صلى فى ثوب واحد قد خالف بين طرفيه وقد القي طرفيه على عاتقة و في الصحيح أن جابر بن عبد الله صلى في إزار عقده على قفاه فقال له عبادة بن الوليد بن عبادة تصلى في إزار واحد فقال إنما فعلت ذلك ليراني أحمق مثلك فأينا كان له في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثو بان(الفقه) ستر العورة فرض اسلامي لاخلاف فيه بين الآمة وهو التكليف الثاني الذي كلفهالله هذا الخلق فان آدم نهى عن الشجرة وأمر بستر العورة فأكل من الشجرة نسيانا للعهد فلما سلبت عنمه الكسوة بادر إلى ستر العورة وتحقيق ذلك في موضعه واختلف العلماء هل هي من فروض الصلاة على أربعة أقوال أحدها أنه يجب ستر جميع الجسد حكاه أبو الفرج الثانى يكون بمنزر على وسطه كما فعل جابر قاله ابن القاسم كا نه غطى العورة وحماها وسترها ليصلى بها الثالث يصلى مستور العورة خاصة وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأكثر العلماء بالامصار الرابع أنه لايجب ستر عورة و لاغيرها قاله بعض شيوخنا اذا كان في بيته ولايراه أحد وحكاه القاضي أبو محمد وغيره عن القاضي اسمعيل والأبهري وابن بكير وجاء نحوه عن أشهب لأنه قال من صلى عريانا أعاد في الوقت والصحيح وجوب ستر العورة في الصلاة فانها إذا وجبت خارج الصلاة تأكدت في الصلاة وقد قال الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد وأقل ماقيل فيه ستر العورة والمرأة في ذلك أشد من الرجل والإفضل أن يكون الرجل كأمل الهيأة فيالصلاةمتوفر الملبس كان بعض العلما الفقراء له ثياب متعددة في لفاقة فاذاجاء وقت الصلاة لبسها وصلى فيها فاذا فرغ خلعها وردها إلى مكانها وقال الصلاة أحق مايترين لها ولقاء الله ومناجاته أفضلمااستعدله وقد قررت الشريعة بماجاء بهرسولالله ﴿ إِلَّهُ مَا أَنِهُ إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ لَمَّا قَدَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ لَمَّا قَدَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ لَمَّا قَدَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُقَدِّسِ سَنَّةَ أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا وَكَانَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْفِهُ إِلَى الْكُعْبَةِ فَأَنْزَلَ اللهُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُ أَنْ يُوجَةً إِلَى الْكُعْبَةِ فَأَنْزَلَ اللهُ وَسَلِّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجِبُ أَنْ يُوجَةً إِلَى الْكُعْبَةِ فَأَنْزَلَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجِبُ أَنْ يُوجَةً إِلَى الْكُعْبَةِ فَأَنْزَلَ اللهُ

صلى الله عليه وسلم فى الخليقة بمكة أن لا يطوف بالبيت عربان والصلاة أو كد من الطواف وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فى الثوب الواحد قال أولكلكم ثوبان ثبت ذلك فى الصحيحين وثبت نهى النبى عليه السلام عن اشتبال الصهاء وأن يحتبى الرجل فى الثوب الواحد ليس على فرجه منه شى وذلك فى الصلاة وغيرها وذلك كله احتياط على ستر العورة و إلزام له واعلموا أن هذا باب لم يتقنه أبو عيسى وأتقنه أبو داود وقرره بأحاديثه وأكمله البخارى فى شرحه و بسطه وقد أشار أبو عيسى إلى شىء من حال المرأة فأدخل بعدهذا فى غير موضعه حديث عائشة لا يقبل صلاة حائض الا بخار وهو حديث حسن ومعنى قوله حائض من بلغت الحيض كما يقال محرم ومتهم ومنجد لمن دخل الحرم وتهامة ونجداً وفقهه وجوب ستر جميع جسد المرأة فأنها عورة

#### باب ابتداء القبلة البراء

﴿ البراء قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة سبعة عشر شهرا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة فأنزل الله تعالى قد نرى تقلب وجهك فى السهاء فلنولينك قبلة ترضاها فولوجهك شطر المسجد الحرام فوجه نحو الكعبة وكان يحب ذلك فصلى معمر جل العصر ثم مرعلى قوم من الانصار وهم ركوع فى صلاة العصر نحو بيت المقدس فقال

عَزْ وَجَلَّ قَدْ نَرَى تَقَلَّبَ وَجِهِكَ فِي السَّمَا وَ فَانُولِيَنَّكَ قَبَلَةً تَرْضَاهَا فَوَلُّ وَجَهَكَ الشَّمَ وَكَانَ يُحِبُ ذَلِكَ فَصَلَّى رَجُلْ مَعَهُ الْعَصْرَ ثُمَّ مَنَ عَلَى قَوْمِ مِنَ الْانْصَارِ وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلَاة الْعَصْرِ نَحْوييَت الْعَصْرَ ثُمَّ مَنَّ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الْانْصَارِ وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلَاة الْعَصْرِ نَحْوييَت الْمَقْدِسِ فَقَالَ هُوَيَشْهَدُ أَنّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانَّهُ وَانَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانَّهُ وَلَيْ وَأَنّهُ وَانَّهُ وَلَيْتُ وَانَّهُ وَانَّهُ وَانَّهُ وَلَيْ وَانَّهُ وَانَهُ وَانَّهُ وَلَيْ اللهُ عَنِ الْبَابِ عَنِ الْبَنِ عَمَرَ وَلَهُ اللهَ وَيَقَلَّ وَانَّهُ وَاللّهَ وَاللّهُ وَلَيْكَ وَاللّهُ وَيَقَلّمُ وَاللّهُ وَيَعْمَلُوهُ وَهُمْ رُكُوعٌ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ الْبِنِ عَمَرَ وَانِهُ وَلَا اللّهُ وَيَلّمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْتُ عَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَلّمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْلًا وَاللّهُ وَ

هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه قد وجه إلى الكعبة فانحرفوا وهم دكوع وحسن صحيح ابن عمر وكانوا ركوعا في صلاة الصبحديث ابن عمر صحيح الاسناد . اختلف في أمرالقبلة اختلافاً كثيرا فقيل أذن الله لنيه صلى الله عليه وسلم أن يصلى الى أى قبلة شاء بقوله ولله المشرق والمغرب فأينها تولوا فثم وجه الله فاستقبل الناس بيت المقدس حرصا على اتباع اليهود له ثم تمادى اليهود فى غيهم فأحب النبي عليه السلام أن يصرف إلى الكعبة فصرف بقوله فول وجهك شطر المسجد الحرام وقيل صلى جبرائيل بالنبي صلى الله عليه وسلم أول صلاة صلاها الظهر إلى الكعبة مع بيت المقدس فلما هاجر صلى إلى بيت المقدس كما تقدم ثم حول إلى الكعبة كما أحب وكان دخوله إلى المدينة فى العشر المقدس كما تقدم ثم حول إلى الكعبة كما أحب وكان دخوله إلى المدينة فى العشر

الوسط من ربيع الأول وصرف إلى الكعبة في رجب في قول ابن شعبان وقيل في شعبان يوم الثلاثاء في منتصفه في قول الواقدي فاذا أسقطت ربيع الأول لأنه دخل فيه وأسقطت رجبا وشءبان لانها صرفت فيه بقيتأربعة عشرشهرا وإذا عدد لهما جميعاكانت ستة عشر شهرا وليس لقوله سبعة عشر شهراوجه إلا أن يصرف في رمضان و بعده وقد روى مالك في موطئه أن القبلةحولت قبل بدر بشهرين فهذا يعضد قول ابنشعبان ويكتب عليه العددوقال فيحديث القراء أنه كان اعلام الرجل في العصر وقال في حديث ابن عمر في الصحيـح وكلاهما صحيح وحديث ابن عمر رواه مالك عنعبد الله بندينار وحديث البرآء رواه اسرائيل وكان حافظا عن أبي اسحق وكان عظيما عن البراء وهو هو فكلاهما صحيح وقد رواه سفيان وأبو الاحوص عن أبى اسحقوهم يصلون مطلقا والرجل الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ومر بهم قيل انه عبادة بن بشر وقيل انه عبادة بن نهيك الخطمي وقد روى أبو بشر الدولاني أن الني صلى الله عليه وسلم زار أم بشر في بني سلمة وصلى الظهر في مسجد القبلتين ركعتين ثم أنه أمر يستقبل القبلة فاستدار ودارت الصفوف فصلى البقية الى مكة ولم يصح (أصوله) نسخ اللهالقبلة مرتين ونكاح المتعة مرتين وتحريم الحمر الأهليةمرتين ولاأحفظ رابعا وهو سبحانه يمحو مآيشاء ويثبت وينسخ ماأراد ويبدل ولايبدل القول لديه . وفيه كرامة النبي عليهالسلام بأنه أعطى من غير سؤالحين علم الله اختياره فيسر له مراده في الوجهين جميعا وأغناه بالتعرض عن التصريح بالطلب لماكان فيه من الخشية حيث كان أمر الصلاة إلى بيت المقدس باختياره وفيه أننسخ العبادة لايلزم إلا عند البلوغ ألا تراهم كيف اعتدوا بمـا مضى من صلاتهم إلى بيت المقدس وقد كان استقبالهم إليه بعد نسخ ذلك وفيه قبول خبر الواحد في مسائل الدين وذلك اجماع من المسلمين و وجه الجمع بين اختلاف الرواية في الصبح والعصر أن الآمر بلغ إلى قوم في العصر وبلغ إلى أهل قباء الصبح وفيه أنْ النبي صلى الله عليه وسلم لم يتقدم بالارسال إلى أهل قباء وغيرهم ليعلمهم

﴿ اللَّهُ مَعْشَرَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مُحَدّد بْنِ عَمْرُ و عَنْ أَبِي سَلَمَة عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ أَبِي مَعْشَر حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مُحَدّد بْنِ عَمْرُ و عَنْ أَبِي سَلَمَة عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ المشرق وَالمَغْرب قِبْلَة مَرْشَى عَيْقَ ابْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا مُحَدِّد بْنُ أَبِي مَعْشَر مثله ابْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا مُحَدِّد بْنُ أَبِي مَعْشَر مثله أَ

﴿ قَالَا بُوعَيْنَتَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةً قَدْرُويَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ وَقَدْ تَكُلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي أَبِي مَعْشَرٍ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ وَاسْمُهُ نَجِيحٌ مَوْلَى بَنِي

بذلك حتى يصل الخبر من قوم إلى قوم لأنهم كانوا أو لا على شريعة بأمر مبلغ فاذا بقوا عليها حتى يصل الأمر الثانى كان ذلك من حكم الشريعة ولا يلزم التهمم بالارسال و لا التقدم بالبعث لآن الكل دين حتى يترتب على وجهو يبلغ إلى الكل على طريقة التبليغ وصفته وفيه وجوب ابلاغ الدين واعلام الشرع ونقل الاخبار على من علمها إلى من تحقق عنده أنه لا يعلمها إذا كان ذلك عما يخاف فوته أو يقع فيه تبديل بالدين وفيه دليل على أن من علم بفساد صلاقة صح مامضى منها كمن يصلى في ثوب نجس وفيه ثبوت الو كالة حتى يعلم الوكيل العدل

## باب فيما جاء أن بين المشرق والمغرب قبلة

أبو سلة عن أبى هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (مابين المشرق والمغرب قبلة) ضعيف سعيد المقبرى عن أبى هريرة مثله صحيح الاسناد روى مالك عن نافع عن عمر بن الخطاب مثله فى الموطأ فى مادة إذا توجه قبل البيت وقد ذكر أبو عيسى عن ابن عمر انه قال إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسادك في اينهما قبلة إذا استقبلت القبلة وهذه الزيادة التي قررها عمر وابن

هَاهُ قَالَ مُحَدُّدُ لاَ أَرُوى عَنهُ شَيْئًا وَقَدُّ رَوَى عَنهُ النَّاسُ قَالَ مُحَدُّ وَحَديثُ عَبْدَ الْأَخْنَسِ عَنْ سَعِيد الْمَقْبُرِي عَنْ أَبِي مَعْشَر وَأَصَحْ حَرَثُنَا الْمَقْبُرِي عَنْ أَبِي مَعْشَر وَأَصَحْ حَرَثُنَا الْمَقْبُرِي عَنْ أَبِي مَعْشَر وَأَصَحْ حَرَثُنَا الْمَعْلَى بْنُ مَنصُور حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ جَعْفَر الْخُرَي عَنْ أَبِي مَعْمَر الله بْنُ جَعْفَر الْخُرَي عَنْ أَبِي مَعْمَد الْأَخْنَس عَنْ سَعِيد المَقْبُرِي عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ عَنِ النِّي عَنْ عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ عَنِ النِّي صَلّى الله عَلَيْ وَسَلّمَ قَالَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَة عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَا بَيْنَ الْمُشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَة

عر مصمنة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة فلا وجه أسقطها الراوى أن النبي عليه السلام علم بأنها مرادة قطعا وقد عصد حديث أبي هريرة وهذا حديث أبي أيوب في البخارى أن النبي عليه السلام قال لاتستقبلواالقبلة بغائط ولا يول و لاتستدبروها ولكن شرقوا أوغربوا فبين أن لهما بين المشرق والمغرب قبلة (الفقه) هذه وفقكم الله صورة مسجدالنبي صلى الله عليه وسلم وقبلته حيث مااستقر في شهود وجنين من شهود العجم على ترتيب مسير الشمس إلا التي يختلف مطالعها ومغربها باختلافها وقد صورنا مكة في صريح الصحيح وبينا حالما فاذا كان الرجل جنوبيا أو شهاليا صح أن يقال مابين المشرق والمغرب قبلة وإذا كان مغربيا أو شرقيا أن لا يصح لهذاك بحال وحيث ماكان فليعتمد المجهة وليحفظ الميل وليتياسر الى المشرق ان مالت داره في الشهال الى المغرب وليتياسر الى المشرق ان مالت داره في الشهال الى المشرق وهكذا مثله في جميع وليتيامن الى المغرب ان مالت داره في الشهال الى المشرق وهكذا مثله في جميع الجهات يتحرى القصد والقصد النحو والله أعلم اذا ثبت هذا فان الفرض من المسجد الحرام يعني نحوه وقالى بعض على ثنا يلزمه طلب العين وهذا باطل المسجد الحرام يعني نحوه وقالى بعض على ثنا يلزمه طلب العين وهذا باطل

قطعا فانه لاسبيل اليه لاحدوما لا يمكن لا يقع به به في في وانما الممكن طلب الجهة فكل أحد يقصد قصدها و ينحو نحوها بحسب ما يغلب ظنه ان كان من أهل الاجتهاد قلد أهل الاجتهاد (تبيين) اذا ثبت هذا فالحواضر التي يثبت فيها المساجد كيف العمل فيها وهي مختلفة المباني ومتباينة الجهات في القبلة قلنا ان الذي تولى بنيانها عامتهم جهال فالذي وقع منها على وجه الحنطا فذلك موجب الجهل والذي وقع منها على الاصابة فأما أن يكون وقع بالاتفاق واما أن يكون شيء على علم بالصواب والعامي يصلى في كل مسجد والقحسيب واما أن يكون شيء على علم بالصواب والعامي يصلى في كل مسجد والقحسيب كل أحد والمجتهد يجتنب المساجد المخالفة للحق فان دعته إلى ذلك سرورة صلى واعرف ان أمن العالة والشبه والعقوبة وان لم يأمن صلى هنالك وأعاد على الحق في بيت أو مسجد على الصواب مبنى واقة أعلم

﴿ اللَّهُ عَلَىٰ مَاجَاءَ فِي الرَّجلِ يُصَلِّي لَغَيْرِ الْقَبْلَةَ فِي الْغَيْمِ • حَرَّمَنَا مُحُودُ الْبَ غَيْلَانَ حَدَّمَنَا وَكِيْعَ حَدَّمَنَا أَشْعَثُ بْنُ سَعِيدَ السَّمَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَلَيْدَ اللَّهُ عَنْ عَبْدَ اللّهَ عَنْ عَامِمِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنّا مَعَ النّبِي صَلَّى اللّهُ عَبْدَ اللّهُ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَوْلَ فَأَيْمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَوْلَ فَأَيْمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَوْلَ فَأَيْمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَوْلَ فَأَيْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَوْلَ فَلْكُ لِللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَوْلَ فَأَيْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَوْلَ فَلْكُ لِللّهِ مُؤْلُوا فَتُمْ وَجُهُ اللّه

﴿ قَالَ اللَّهَانَ وَأَشْعَتُ هَذَا حَدِيثَ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِذَاكَ لاَنَعْرِفُهُ إِلاّ مِنْ حَدِيثِ أَشْعَتُ السَّمَانَ وَأَشْعَتُ فَى أَلْحَدِيثَ أَشْعَتُ السَّمَانَ وَأَشْعَتُ فَى أَلْحَدِيثَ وَقَدْ ذَهَبَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعَلْمِ إِلَى هَذَا قَالُوا إِذَا صَلَّى فِي الْغَيْمِ لِغَيْرِ الْقَبْلَةُ ثُمَّمَ أَشْفَ الْعَلْمِ إِلَى هَذَا قَالُوا إِذَا صَلَّى فِي الْغَيْمِ لِغَيْرِ الْقَبْلَة ثَمَّمَ الْعَيْمِ لَعَيْرِ الْقَبْلَة فَانَّ صَلّاتَهُ جَائِزَةٌ وَبِهِ يَقُولُ الشَّبَانَ لَهُ بَعْدَ مَاصَلّى أَنَّهُ صَلّى لَغَيْرِ الْقَبْلَة فَانَّ صَلَاتَهُ جَائِزَةٌ وَبِهِ يَقُولُ الشَّمَانُ وَأَبْنُ الْمُبَارَكَ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ

# باب الرجل يصلى لغير القبلة في الغيم

عامر بن ربيعة ﴿ كنا معالنبي صلى الله عليه وسلم فى سفر فى ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة فصلى كل رجل منا على حاله فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت فأينها ما تولوا فتم وجه الله ﴾ حديث ليس بذاك (الانسناد) اختلف فى هذه الآية على ثلاثة أقوال قبل نزلت فى استقبال بيت المقدس حين

﴿ بَاسَبُ مَا الْمُقْرِى حَدَّثَنَا الْمُقْرِى حَدَّثَنَا الْمُقْرِى حَدَّثَنَا الْمُقْرِى حَدَّثَنَا الْمُقْرِى حَدَّثَنَا الْمُقْرِى حَدَّثَنَا اللهِ عَنْ وَاللهِ عَنْ وَاللهِ عَنْ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَهَى الْمُن حُصَيْن عَنْ نَافِع عَنِ أَبْنِ عُمَر أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَهَى الْمُن يُعْ عَنِ أَبْنِ عُمَر أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَهَى الْمُن يَعْ الْمُز بَلَة وَالْجَوْرَة وَالْمُقْرَة وَقَارِعَة الطَّرِيق وَفِي الْمُن يُعْ الْمُز بَلَة وَالْجُوْرَة وَالْمُقْرَة وَقَارِعَة الطَّرِيق وَفِي الْمُناهُ وَفَى الْمُن اللهِ وَفَوْق ظَهْرِ بَيْتِ اللهِ . وَمَرْثَنَا عَلِي اللهِ عَنْ وَلَوْ الْمَن عَنْ اللهِ عَنْ وَلَوْ اللهِ عَن وَيْد اللهِ عَنْ وَلَوْ اللهِ عَنْ وَلَوْ اللهِ عَنْ وَلَوْ اللهِ عَنْ وَلَوْ اللهِ عَن اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ اللهِ عَن اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمَا اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهِ عَلْهُ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْهُ اللهِ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ اللهُ عَلْهُوا اللهِ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْ

عابت اليود ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم وقيل نزلت في شأن النجاشي وقيل نزلت في نافلة السفر وهي كلها أقوال ضعيفة وأصحها انها نزلت في شأن قبلة المسجد الاقتصي (الفقه) عموم الآية ينفع فيمن اجتهد فأخطأ فسلى إلى غير القبلة وقد بينا ذلك في كتاب الاحكام والمسألة عظيمة الموقع قال مالك والحنني يجزيه وقال الشافعي لا يجزيه ولما ورد أبو المعالى بغداد حاجا تكلم فيها مع أبي اسحق الشير ازى بالمدينة بمحضر جميع الحلق وقد سردنا ذلك في نزهة المناظر وعنيت بها قديما حتى قيدت بمحضر جميع الحلق وقد سردنا ذلك في نزهة المناظر وعنيت بها قديما حتى قيدت فيها بدائع وهي مسألة تبني على أن كل مجتهد مصيب أم لاعندى على أن كل مجتهد مصيب على الوجه الذي بيناه في كتاب المحصول ونخس بهذه المسألة نكتة تلق بهذا الكتاب وهو ان يخرج المسألة عن هذا القبيل ونبينها على أصل آخر وهو أن المسابق والنافلة الخطأ

﴿ قَالَ اللَّهِ عَلَيْنَي حَديثُ أَبِن عَمَر إِسْنَادُهُ لَيْسَ بِذَاكَ الْقَوِيُّ وَقَدْ تُكُلِّمَ فِي زَيْدِ بْنِ جَبِيرَةً مِنْ قَبِل حَفْظه وَقَدْ رَوَى اللَّيْثُ بْنُ سَعْد هٰذَا الْحَديث عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بِنِ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ عَنْ نَافِعِ عَنْ أَبِنْ عُمَرَ عَنْ عُمْرَ عَنْ النِّي صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مثلَهُ وَحَديثُ ٱبن عُمَرَ عَنِ النَّيِّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أشبه وأصح من حديث الليث بن سَعد وَعَبد الله بن عَمر العمري ضِعْفَهُ بَعض أَهْلِ الْحَدِيث مَنْ قَبَل حَفظه منهم يَحْيَى بن سَعيد الْقَطَّانُ • السُّبُ مَاجَاء في الصَّلَاة في مَرَابِض الْغَنَّم وَأَعْطَان الْأَبْل مَرْثُ أَبُو كُرَيْبِ حَدَّنَا يَحْيَ بْنُ آدَمْ عَنْ أَبِي بَكُر بْنِ عَيَّاشَ عَنْ هَشَام عَنْ أَبِي سِيرِ بِنَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلُوا فِي مَرَابِضِ ٱلْغَنَمِ وَلَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ ٱلْابِلِ مِرْثِ أَبُوكُرَيْبِ حَدُّثَنَا يَحِي بنُ آدَمَ عَن أَبِي بَكُر عَن أَبِي حَصِين عَن أَبِي صَالِح عَن أَبِي هُرَيرةً عَن الُّنِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمثله أَوْ بنَحْوه قَالَ وَفِي ٱلْبَابِ عَنْ جَابِر بْن شَمْرَةَ وَالْبَرَا. وَسَبْرَةً بن مَعْبَد الْجُهَنَّ وَعَبْد الله بن مُغَفِّل وَ أَبْن عُمَرَ وَ أَنْسَ

عذر حال بين المكف وبينها فاجترأ معه الآخركالمريض والمسابقة والنافلة فى السفر ومعتمد الشافعي أن الخطأ من المجتهد اذا عدل عن النص فيه بطل السفر ومعتمد الشافعي أن الخطأ من المجتهد اذا عدل عن النص فيه بطل

\* مَا لَا بُوعَيْنَى حَديثُ أَبِي هُرِيرَةً حَديثُ حَسَنْ صَحيتُ وَعَلَيْهِ ٱلْعَمَلُ عند أصحابنا وبه يَقُولُ أَحْمُدُ وَ إِسحَقُ وَحَدِيثُ أَبِي حَصِينَ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرِيرَةَ عَنِ النِّي صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَرَوَاهُ إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي حَصِينَ عَنْ أَبِي صَالِحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفًا وَلَمْ يَرْفَعُهُ وَاسْمُ أبي حَصِينَ عَمَّانُ بْنُ عَاصِمُ ٱلْأُسَدَى حَرْشَ الْمُعَلَدُ بْنُ بَضَّار حَدَّثَنَا يَحْيَ أبن سَعيد عَن شَعبَة عَن أبي التّياح الضّبَعيّ عَن أنس بن مَالك أنّ النّبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى فِي مَرَابِضِ ٱلْغُنَمَ الله عَلَيْنِي هَذَا حَديثُ حَسَن صَحيحُ وَأَبُو التَّيَّاحِ الطَّبَعِيُ السَّاعِ الطَّبَعِيُ السَّاعِ الطَّبَعِي الطَّبَعِي

ه رو ر د ور. اسمه یزید بن حمید

الصّلة عَلَى الدَّابّة حَيْمَ اتَوجّهت به مورث عَمُود عَلَى الدَّابّة حَيْمَ اتَوجّهت به مورث عَمُود

كالحاكم إذا حكم بالاجتهاد مع وجود النص قلنا إذا اجتهد في مكة وأخطأها لزمته الصلاة لوجود النص واذا اجتهد في غير مكة لم يعدلان الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد ولامعول لهم على مالو أخطأ في الوقت فان الصلاة لاتباح قبل الوقت بحال لعذر ولاسواه

باب الصلاة على الداية أينها توجمت به ﴿ جَابِر بَعْثَنَى النِّيصِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَي حَاجَةً فِحْنُتَ وَهُو يُصِلَّى عَلَى راحلته أَبْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ وَيَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ بَعَثَنَى النِّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَة فَحَثْتُ وَهُو يُصَلَّى عَنْ جَابِرِ قَالَ بَعَثَى النِّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَة فَحَثْتُ وَهُو يُصَلَّى عَنْ جَابِرِ قَالَ بَعْشَى النِّهُ وَسَلَّمَ فَي البَّابِ عَلَى رَاحِلَته نَحُو الْمَشْرِق وَالسُّجُودُ أَخْفَضُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ وَفِي البَابِ عَنْ أَنْسَ وَابْن عُمَرَ وَأَبِي سَعِيد وَعَام بن رَبِيعَة

تَعْرُ وَجْهُ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ عَامَّة أَهْلِ الْعَلْمِ لَانَعْلَمُ بَيْنَهُمُ الْحُتَلَافًا لَا يَرُونَ عَنْ جَارِمِنْ عَيْرُ وَجْهُ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ عَامَّة أَهْلِ الْعَلْمِ لَانَعْلَمُ بَيْنَهُمُ الْحُتَلَافًا لَا يَرَوْنَ عَلَى مَا عَلَى الْقَلْة أَوْعَيْرِهَا بَاللّهُ الْمَالُوَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَن الله عَلَى اللّهِ عَن الله عَلَى اللّهُ عَن الله عَلَى اللّهُ عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَلَى اللّهُ عَن الله عَلَى اللّهُ عَن الله عَلَى اللّهُ عَن الله عَن الله عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَن الله عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَن الله عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ الله عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَن الله عَن الله عَن الله عَلَى اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

محو المشرق والسجود أخفض من الركوع) صحيح حسن عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلى على راحلته أينها توجهت به (الاسناد) روى موسى عن عقبة عن ابن عمر كرواية نافع روى عبد الله بن دينار فقال فى السفروكذلك جلمت رواية جابر وعامر بن ربيعة مطلقا كرواية نافع وقال به مالك وقال من يصلى فى السفر والحضر النافلة على ظهر الدابة إلى غير القبلة والمقيد يقضى على

وَ قَالَ الْعِلْمِ عَلَىٰتَى هَٰذَا حَدِيثَ حَسَنَ صَحِيحٌ وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا يَرُوْنَ بِالصَّلَاةِ إِلَى الْبَعِيرِ بَأْسًا أَنْ يَسْتَتَرَبِهِ

و المَّن تُتَدِّبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَنْةَ عَنِ الْزُهْرِيِّ عَنْ أَنسَ يَبلُغُ بِهِ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَابْدَوُ الْعَشَاءُ وَأَقْيِمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَوُ النِّهِ فِي النَّي صَلَّى الله عَنْ عَائِشَةَ وَ ابْنِ عُمَ وَسَلَمَةَ بْنِ الْا ثُوعِ وَأَمْ سَلَمَةً وَابْنِ عُمَ وَسَلَمَةً بْنِ الْا ثُوعِ وَأَمْ سَلَمَةً وَابْنِ عُمَ وَسَلَمَةً بْنِ الْا ثُوعِ وَأَمْ سَلَمَةً وَ ابْنِ عُمَ وَسَلَمَةً بْنِ الْا ثُوعِ وَأَمْ سَلَمَةً وَ ابْنِ عُمَ وَسَلَمَةً بْنِ الْا ثُوعِ وَأَمْ سَلَمَةً وَ ابْنِ عُمَ وَسَلَمَةً بْنِ الْا ثُوعِ وَالْمَ سَلَمَةً وَابْنِ عُمَ وَسَلَمَةً وَالْمَ وَسَلَّمَ الله وَالله وَله وَالله وَاله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله

المطلق وهو قوله فى السفر و يعضده أن القبلة شرط مشروط الصلاة أو معنى يتعلق بها فلا يسقط إلا فى السفر لانه المحل المخصوص بالرخص و لارخصة فى الحضر وتجويزه على طريق العراقيين رخصة فاختصت بالسفر كالقصر وتحقيقه فى مسائل الحلاف والفقه

باب إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة

(أنسقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤا بالعشاء كالسناد) عائشة عن الني صلى الله عليه وسلم مثله أنس

وَ قَلَ اللّهِ عَلَيْهِ مَنْ عَنَ الْجَارُودَ يَقُولُ سَمَعْتُ وَكَيْعاً يَقُولُ فِي هٰذَا يَبْدَأُ الْعَشَاء إِذَا كَانَ طَمَامٌ يَخَافُ فَسَادَهُ وَالّذِي ذَهَبَ الّيه أَهْلُ الْعَلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النّبِيِّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَغَيْرِهِمْ أَشْبَهُ بِالْاتّبَاعِ وَإِنّمَا أَرَادُوا أَنْ لاَ يَقُومَ النّبِيِّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَغَيْرِهِمْ أَشْبَهُ بِالْاتّبَاعِ وَ إِنّمَا أَرَادُوا أَنْ لاَ يَقُومَ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَلْبُهُ مَشْغُولٌ بَسَبَبِ شَيْء وَقَدْ رُيى عَن أَبْنِ عَبّاسِ اللّه قَالَ لَا نَقُومُ إِلَى الصَّلَاة وَفَى أَنْفُ سَلَمْ الْعَشَاءُ وَقَدْ رُيى عَن أَبْنِ عَمَر عَن النّبي مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنّهُ قَالَ إِذَا وَضِعَ الْعَشَاءُ وَأَقْيَمَتِ الصَّلَاةُ فَابِدَوا فَي النّهِ عَلَى السّلامُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنّهُ قَالَ إِذَا وَضِعَ الْعَشَاءُ وَالْعَمْ عَن أَبْنِ عَمْر وَهُو يَسْمَعُ قَرَامَة الْإَمَامِ قَالَ حَدَّ ثَنَا بِذَلِكَ هَنّادٌ وَلَيْ أَنْهُ عَنْ اللّهِ عَنْ أَنْ عَمْر وَهُو يَسْمَعُ قَرَامَة الْإَمَامِ قَالَ حَدَّ ثَنَا بِذَلِكَ هَنّادٌ وَلَيْقُومُ اللّهُ عَنْ عَنْ أَنْ عَمْر وَهُو يَسْمَعُ قَرَامَة الْإَمَامِ قَالَ حَدَّ ثَنَا عَبْدَةً عَنْ عَيْدِ اللّهَ عَنْ نَافِع عَنِ أَنْ عَمْرَ وَهُو يَسْمَعُ عَنِ أَنْ عَمْرَ وَهُو يَسْمَعُ عَنْ أَنْ عَمْرَ وَهُ عَنْ أَنْ عَنْ عَنْ أَنْ عَنْ عَنْ أَنْ عَمْرَا عَمْرَا وَهُ عَنْ أَنْ عَنْ عَنْ أَنْ عَنْ عَنْ أَنْ عَنْ أَنْ عَنْ عَنْ أَنْ فَعَ عَنْ أَنْ عَمْرَ وَلَا عَلْكُولُومُ الْعَلَى الْعَنْ الْعَامِ اللّهُ الْعَلْلُ عَلَيْهُ عَنْ أَنْ الْعَلَاقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ أَنْ الْعَلَى اللّهُ الْعَمْرُ وَالْعَامِ اللّهُ عَنْ أَنْ الْعَلَامُ الْعَلْمُ اللّهُ عَلَى الْعَلَعُ عَلَى اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعَلَقُولُ فَيَا الْعَلْمُ اللّهُ الْعُلُولُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلَالُهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ الللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ ا

قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم العشاء فابدؤا به قبل أن تصلوا المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم عن ابن عمر مثله وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضى حاجته وان أقيمت الصلاة كله في البخاري و روى الدارقطني في الالزامات إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة وأحدكم صائم (الفقه) قال البخاري قال أبو الدرداء من فقه الرجل اقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ وهذا لا يخلو من أحد وجهين اما أن يكون الرجل محتاجا إلى الطعام حتى يشتغل باله ان تركه أو يخاف على الطعام الفساد أو نقصان لذة فانه يقدمه على الصلاة فان أمن هذا كله قدم الصلاة وهذا إذا كان في الوقت سعة فأما إذا ضاق الوقت قدمت الصلاة و بهذا قال الدارقطني وأحدكم صائم فبين إحدى العلتين وقال في الحديث الثاني ابن عمر قبل صلاة وأحدكم صائم فبين إحدى العلتين وقال في الحديث الثاني ابن عمر قبل صلاة

﴿ السَّحْقَ الْمُمْدَانِي حَدَّمَنَا عَبْدَهُ فِي الصَّلَاةِ عَنْدَ النَّعَاسِ وَمِرْتَ الْمُرُونُ بَنُ السَّحَقَ الْمُمْدَانِي حَدَّمَنَا عَبْدَهُ بِنُ سُلَيْهَانَ الْكَلَابِي عَنْ هِشَامِ بِن عُرُوةَ عَنْ السَّحَقَ الْمُمْدَانِي حَدْثَنَا عَبْدَهُ بِنُ سُلَيْهَانَ الْكَلَابِي عَنْ هِشَامِ بِن عُرُوةَ عَنْ أَلَيه عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُم الله عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ عَلَيْهِ عَنْ عَائِشَةً وَالله عَنْ أَنْسَ وَأَبِي هُرَيْرَة لَعَلَيْ فَيْ الله عَنْ أَنْسِ وَأَبِي هُرَيْرَة لَعَلَيْهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفُرُ فَيَسُبُ نَفْسَهُ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنْسِ وَأَبِي هُرَيْرَة لَعَلَيْهُ مِنْ الله عَنْ أَنْسِ وَأَبِي هُرَيْرَة لَكُونُ اللّه عَنْ أَنْسِ وَأَبِي هُرَيْرَة لَكُونَا الله عَنْ أَنْسِ وَأَبِي هُرَيْرَة لَكُونَا الله عَنْ أَنْسِ وَأَبِي هُرَيْرَة لَمْ الله عَنْ أَنْسٍ وَأَبِي هُرَيْرَة لَمْ الله عَنْ أَنْسٍ وَأَبِي هُرَيْرَة لَمْ الله عَنْ أَنْسِ وَأَبِي هُرَيْرَة لَيْ الله عَنْ أَنْسٍ وَأَبِي هُرَيْرَة لَمْ الله عَنْ أَنْسَ وَأَبِي هُ اللّه عَنْ أَنْسٍ وَأَبِي هُرَيْرَة وَلَى اللّه عَنْ أَنْسَ وَأَبِي هُمْ يُونَا لَوْلَ وَلَى الْبَابِ عَنْ أَنْسٍ وَأَبِي هُمْ يَرَالَهُ عَنْ اللّه وَالْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ أَنْسِ وَأَبِي هُونَ اللّه عَنْ أَنْسُ وَأَبِي هُونَ اللّه وَلَيْ الْمَالِ عَنْ أَنْسُ وَأَبِي هُمْ يُونَالُونَالَ وَلَوْلُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَنْ أَنْسُ وَأَبِي هُونَالُونَ وَلَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ الْعَلْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

﴿ قَالَ الْوَعَلِمَنَى حَدِيثُ عَائَشَةَ حَدِيثُ حَسَنَ صَحِيثُ وَمُن صَحِيثُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

المغرب وهو وقت فطر الصائم ووقتها متسع إلى الشفق فبين بهذا كله المقصد ونحو منه حديث النهى عن الصلاة وهو ناعس ذكره أبو عيسى عن عائشة صحيح ومنه الحديث الصحيح ذكره أبو عيسى بعد هذا إلى لاسمع بكاء الصبى فأتجوز مخافة أن تفتتن أمه و كذلك يحافظ على الصلاة قبل الدخول فيها و بعد الدخول حتى تكون على أكمل هيئات الحشوع و فى الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من صلاة ثم أسرع فى دخول البيت ثم خرج وقال إلى ذكرت وأنا فى الصلاة تبرا فأردت أن أقسمه عليكم حتى لا يبقى عندى منه شيء

باب فيمن زار قوما لايصلي بهم

﴿ أبو عطية بن عقيل قال كانمالك بن الحويرث يأتينا في مصلانا نتحدث فحضرت

يَّاتِينَا فِي مُصَلَّانَا يَتَحَدَّثُ فَطَشَرَتِ الصَّلَاةُ يَوْمًا فَقُلْنَا لَهُ تَقَدَّمْ فَقَالَ لَيَتَقَدَّم بَعْضُكُمْ حَتَى أُحَدَّثَكُمْ لَمَ لَا أَتَقَدَّمُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلَا يَوُمَهُمْ وَلْيَوْمَهُمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ

وَ قَالَ الْعَلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ قَالُوا صَاحِبُ أَهْلِ الْعَلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ قَالُوا صَاحِبُ الْمَنْ لِلْمَامَةِ مِنَ الزَّائِرِ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعَلْمِ إِذَا أَذِنَ لَهُ فَلَا بَأْسَ الْمُؤْلِ أَحَتَى اللهُ عَنْ الْحُو يُرْتُ وَشَالَ الْعَلْمِ إِذَا أَذِنَ لَهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّى بِهِ وَقَالَ إِسْحَقُ بَعَديثِ مَالِكُ بْنِ الْحُو يُرْتُ وَشَالَ وَ كَذَلِكَ فِي الْمُسْجِدِ أَنْ لَهُ صَاحِبُ الْمُنْزِلِ قَالَ وَ كَذَلِكَ فِي الْمُسْجِدِ الْمَا فَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

الصلاة يوما فقلنا تقدم فقال ليتقدم بعضكم حتى أحدثكم لم لا أتقدم سمعت وسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم حديث حسن (الاسناد)رواه أبو داودعن مسلم ابن ابراهيم عن أبان بن يدالعطار عن بديل يعنى ابن ميسرة عن أبي عطية مولى مناف قال الترمذي عن وكيع عن أبان عن بديل ابن ميسرة العقيلي عن أبي عطية رجل منهم وذكر زيارة النبي عليه السلام لعتبان وصلاته لهم في منزله وليس الامام كغيره لكن اذا كان الرجل من أهل العلم والفضل فالافضل لصاحب المنزل أن يقدمه وان استويا فمن حسن الادب أن يعرض عليه

﴿ اللّٰهَ عَلَى اللّٰهَ عَلَى اللّٰهَ عَلَى اللّٰهَ عَنْ يَوْ يَلُو اللّٰهَ عَنْ يَوْ يَلُو اللّٰهَ عَنْ يَوْ يَلُو اللّٰهَ عَنْ يَوْ يَلُو يَكُو اللّٰهِ اللّٰهَ اللّٰهُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الل

﴿ قَالَا بُوعَيْنَتَى حَدِيثُ ثُوبَانَ حَدِيثٌ حَسَنَ وَقَدْ رُوبَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ صَالِحٍ عَنِ السَّفْرِ بْنِ نُسَيْرٍ عَنْ يَرِيدَ بْنِ شُرَعٍ عَنْ أَبِيا أَمَامَةً عَنْ أَمْعَاوِيَةً بْنِ صَالِحٍ عَنِ السَّفْرِ بْنِ نُسَيْرٍ عَنْ يَرِيدَ بْنِ شُرَعٍ عَنِ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرُوبَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ يَرِيدَ بْنِ شُرَعٍ عَنْ أَبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ حَدِيثُ يَرِيدَ بْنِ شُرَعٍ عَنْ أَبِي مُنَ النِّي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ حَدِيثُ يَرِيدَ بْنِ شُرَعٍ عَنْ أَبِي مُنَ النِّي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ حَدِيثُ يَرِيدَ بْنِ شُرَعٍ عَنْ أَبِي مُنْ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ حَدِيثُ يَرِيدَ بْنِ شُرَعٍ عَنْ أَبِي مُنْ أَنْ فَى هَذَا أَجُودَ إِسْنَادًا وَأَشْهَرَ

باب لا يخص الامام نفسه بالدعاء و لا يؤم قوما وهم له كار هون أبوحى المؤذن عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ﴿ لا يُحل لا مرى ا أن ينظر فى جوف بيت امرى - حتى يستأذن فان نظر فقد دخل و لا يؤم قوما

الله عَبْدُ الْأُعْلَى عَبْدُ الْمُ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ مِرْشَ عَبْدُ الْأُعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَّا عَلَى اللهُ عَلَى ال أَبْنُ وَاصل بْن عَبْد الْأَعْلَى الْكُوفَى حَدَّثَنَا مُحَدُّهُ بْنُ الْقَاسِم الْأَسَدَى عَن الْفَصْلُ بْنَ دَلْهُمْ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ سَمَعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكَ يَقُولُ لَعَنَ رَسُولُ إُللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةً رَجُلْ أُمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ وَ أُمْرَأَةٌ بَأَتَت وَرَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطُ وَرَجُلُ سَمَعَ حَى عَلَى الْفَلَاحِ ثُمَّ لَمْ يُجِبُ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَن أَبْنِ عَبَّاسٍ وَطَلْحَةً وَعَبْدِ الله بْنِ عَمْرُو وَأَبِي أَمَّامَةً ﴿ قَالَ الْوَعَيْنَتَى حَدِيثُ أَنْسَ لَا يَصِحْ لَأَنَّهُ قَدْ رُوىَ هٰذَا عَنَا لَحَسَنَ عَن النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْسَلٌ وَقَدْ كَرَهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعَلْمِ أَنْ يَوْمُ الرَّجَلُ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ فَاذَا كَانَ الْامَامُ غَيْرَ ظَالمَ فَانَّمَ الْاثْمُ عَلَى مَنْ كَرِهَهُ وَقَالَ أَحْمَدُ وَاسْحَقُ فِي هَٰذَا اذَا كُرَّهَ وَاحْدُ أَو ٱثْنَانَ أَوْ ثَلَائَةٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّي بَهُمْ حَتَّى يَكُرَهَهُ أَكْثَرُ الْقَوْمِ

فيخص نفسه بالدعا دونهم فان فعل فقد خانهم ولا يقوم الى الصلاة وهو حقن هذا أجود اسناداً فيه أنس بن مالك قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة رجلا أم قوما وهم له كارهون وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط ورجلا سمع حى على الفلاح ولم يجب حديث أنس لا يصح عمرو ابن الحارث ابن المصطلق أشد الناس عذابا اثنان امرأة عصت زوجها وامام قوم وهو له كارهون أبو أمامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

﴿ قَ لَا بُوعَيْنَتَى وَمُعَمَّدُ بُنُ الْقَاسِمِ تَكُلَّمَ فيه أَحْمَدُ بِنُ حَنْبَلِ وَلَيْسَ بِالْحَافظ مِرْثُنَا هَنَّادٌ حَدُّثَنَا جَريرٌ عَنْ مَنْصُور عَنْ هَلَال بْن يَسَاف عَنْ زِياَد أَبْنِ أَنِي الْجَعْدِ عَنْ عَمْرُو بْنِ الْجُرِثِ بْنِ الْمُصْطَلَقِ قَالَكَانَ يُقَالُ أَشَدُّ النَّاس عَذَابًا يَوْمَ الْقَيَامَة أَثْنَان أَمْرَأَةٌ عَصَتْ زَوْجَهَا وَامَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارَهُونَ قَالَ جَريرٌ قَالَ مَنْصُورٌ فَسَأَلْنَا عَنْ أَمْرِ الْإِمَامِ فَقَيلَ لَنَا انْمَا عَنَى بَهِـذَإِ أَيْمَةٌ ظَلَمَةً فَأَمَّا مَنْ أَقَامَ السُّنَّةَ فَأَمَّا الأَثْمُ عَلَى مَنْ كَرَهَهُ مِرْشَ مُحَدُّ أَبْنُ الْمُعِيلَ حَدَّتَنَا عَلَى بِنُ الْحَسَنِ حَدَّتَنَا الْحُسَينِ بِنُ وَاقد حَدَّتَنَا أَبُو غَالب قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ لَا يُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ آذَانَهُمْ الْعَبْدُ الْآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ وَأَمْرَأَهُ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخطُ وَامَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ

ثلاثة لاتجاوز صلاتهم آذانهم العبد الآبق حتى يرجع وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط وامام قوم وهم له كارهون حسن غريب (الاسناد) رواه أبو داود عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لاتقبل منهم صلاتهم من تقدم قوما وهم له كارهون و رجل أتى الصلاة دبارا والدمارأن يأتيها بعد أن تعوت و رجل اعتبد محررا (الاصول) اللعنة لاتنطق الاعلى من أحل مالم يجب وعدم القبول لا يكون الا بكبيرة يرتكبها المتعمد فذلك يمنع من قبول عبادته على معنى أنه ربحا كان اثم المعصية الكبيرة أعظم من ثواب الطاعة فلذلك لم يصح

وَ قَالَ الْوَجْهِ وَأَبُو غَالِبِ هَذَا حَدِيثَ حَسَنَ غَرِيبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ وَأَبُو غَالِبٍ مَا مَا مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ وَأَبُو عَالِبٍ مِنْ الْوَجْهِ وَأَبُو عَالْبِ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ وَأَبُو عَالِبٍ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ وَأَبُو عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ مُؤْمِدُ مِنْ أَنْ مُلْكُولُولُ

إِذَا صَلَّى الْإِمَامُ قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا • مَرْثُ قَتْلِيَّةً

الحديثفيه (الفقه) الاطلاع على الناسحرام باجماع فمن نظر داره فهو بمنزلة من دخل داره والحديث صحيح حسن فيه والامام لايخص نفسه بالدعاء فانه قد اشترك معهم في العبادة وانفرد بالامامة ولكنه لو فعل لم يستحق ماذكر وأما الامام للقوم وهم يكرهونه فقال قومهوالامام الجائر وهوملعونولا يمتنع أن يكون امام الصلاة مثله اذا كان فاجر افانكان ذلك من ظلم الجماعة له وهو على طريقة حسنة لم يدخل في الذم وأما المرأة اذا غضب زوجها قلا شك في أنها ملعونة في الحديث اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فلم تجبه لعنتها الملائكة حتى تصبح وأما الذي دعى الى الصلاة فلم يجب فليس فيه حديث صحيح الاالذي روى مسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أجد لك رخصة وقد تكلمنا عليه وأما الذي يصلي وهو حقن ففيه نهى وأجمعت الآمة على منعه واختلف في تعليله فقيل لآنه يشتغل ولايوف الصلاة حقها من الخشوع وقيل لأنه حامل نجاسة لانها متدافعة للخروج فاذا أمسكها قصدا فهو كالحامل لها وعلى الجملة فقد روى أبو داود عن عبد آلله بن عمر ثلاثة لاتقبل صلاتهم من تقدم بقوم وهم له كارهون ورجل أتى الىالصلاة دباراوالدبارأن يأتيها بعد أن تفوته ورجل اعتبد محررة وهذا أشبه لآن عدم قبول الصلاة أخف من اللعنة وقد جاً. فى اعتباد المحرر حديث صحيح أن الله لايكلمه ولاينظراليه وله عذاب أليم باب اذا صلى الامام قاعدا فصلوا قعودا

﴿ أنسخر النيعليه السلام عن فرس فجحش فصلى بنا قاعدا فصلينا وراءه قعودا

حَدَّثَنَا اللَّهِ عَن قَرَسَ جَابِ شَهَابِ عَنْ أَنَسَ بِن مَالِكَ قَالَ خَرَّ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَمَ عَن فَرَسَ جَعَرَشَ فَصَلَّى بِنَا قَاعَدًا فَصَلَّيْنَا مَعَهُ قُعُودًا ثُمَّ الله عَلَيه وَسَلَمَ عَن فَرَسَ جَعَرَه الْعَامُ الْوَمَامُ اللهُ عَلَيْ اللهَ عَلَيْهِ وَاذَا كَبَر فَكَبرُوا وَاذَا رَفَع فَارْ فَعُوا وَاذَا قَالَ سَمْع الله كَنْ حَدَّهُ فَقُولُوا وَاذَا رَقَع فَارْ فَعُوا وَاذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلَّوْا قَعُودًا أَجْمَعُونَ وَاذَا وَقَلَ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى عَد الله عَن عَائشَة وَأَبِي هُرَيْرَة وَجَابِر وَابْنِ عُمَر وَمُعَاوِيَة فَلَوا وَقَلْ وَفِي الْبَابِ عَن عَائشَة وَأَبِي هُرَيْرَة وَجَابِر وَابْنِ عُمَر وَمُعَاوِيَة فَلَوا وَقَلْ اللهِ صَلَّى الله عَلَي الله عَليه وَسَلَّم خَر فَق فَرُسَ جَعْمَ الله عَليه وَسَلَّم خَر عَن فَرَسَ جَعْمَ الله عَليه وَسَلَّم الله عَليه وَسَلَّم الله عَليه وَسَلَّم الله عَليه وَسَلَّم الله عَليه وَسَلّم الله هَذَا الْحَديث مِنْهُم جَابِرُ بْنُ عَبْدِ الله وَالسَيْدُ بْنُ صَلّى الله وَالسَلْم وَسَلّم الله هَذَا الْحَديث مِنْهُم جَابِرُ بْنُ عَبْد الله وَالسَيْدُ بْنُ

"م انصر ف فقال انما جعل الامام ليؤ تم به فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا واذا قال سمع الله لمن حده فقولوا ربنا ولك الحمد واذا سجد فاسجدوا واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون وحيح عائشة صلى النبي صلى الله عليه وسلم خلف أبى بكر فى مرضه الذي مات فيه قاعدا حسن غريب أنس صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مرضه خلف أبى بكر قاعدا فى ثو به متوشحابه صحيح الانهناد حديث أنس وان كان صحيحاو حديث جابر فى مسلم مثله فى أن النبي صلى الله عليه وسلم ائتم بأبى بكر فهو مردود من وجهين أحدهما ذكره أبو عيسى وهو ادخال ثابت فى وجه واخراجه من آخر واذا

حُضّيرُ وَأَبُوهُ مَرْرَةً وَغَيْرُهُمْ وَبِهٰذَا أَلَحديث يَقُولُ أَحَدُ وَاسْحُقُ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعَلْمِ اذَا صَلَّى الْإِمَامُ جَالسًا لَمْ يُصَلِّ مَنْ خَلْفَهُ الاَّ قِيَامًا فَانْ صَلُوا مُعْدَدًا لَمْ يَحُدُو اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُ الصَّلَاةُ وَهُو قَوْلُ سُفْيَانَ النَّوْرِي وَمَالِكُ بْنِ أَنسِ وَأَبْنِ الْمُحَدَدًا لَمْ تَجْدَرُهُمُ الصَّلَاةُ وَهُو قَوْلُ سُفْيَانَ النَّوْرِي وَمَالِكُ بْنِ أَنسِ وَأَبْنِ الْمُسَارَكُ وَالشَّافِي الشَّافِي اللَّهُ وَالسَّافِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللّ

و السبحث منه مرت عَمْوُدُ بن غَيْلاَن حَدْثَنا شَبَابَةُ عَن شُعْبَةً عَن نَعْيِم بن أَبِي هندَ عَن أَبِي وَائِل عَن مَسْرُوق عَن عَائِشَةَ قَالَتْ صَلَّى النّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ فِي مَرَضِهِ الّذِي مَاتَ فِيهِ قَاعِدًا فَي صَلَّى الله عَلْية وَسَلَّم خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ قَاعِدًا فَي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم أَنّه وَالله عَريب وَقَدْ رُوِي عَنْ عَائِشَة عَدِيثُ حَسَنْ صَحِيحٌ غَرِيب وَقَدْ رُوِي عَنْ عَائِشَة عَن النّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم أَنّه قَالَ اذَا صَلَّى الإَمَامُ جَالِسًا فَعَنْ النّبِي صَلَّى الله عَلْية وَسَلَّم الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الله عَلْهِ وَسَلَّم الله عَنْ مَرَضِهِ وَأَبُو بَكُر وَالنّاسَ يَأْمُونَ بَالِي بَكْرٍ وَالنّاسَ يَأْمُونَ بَالِي بَكْر

زاد الراوى فى السند رجلا تارة وأسقط أخرى كانت علة عند المحدثين الثانى ان ابن عباس وعائشة رويا حديث النبى صلى الله عليه وسلم فى صلاته فى مرضه واتفقا على أن النبى صلى الله عليه وسلم كان الامام وهما أثبت وأحفظ الثالث أن حديث جابر وأنس يحتمل أن يكون شكاة غير شكاة الغرب لكن جاء منها للملماء غفلة وهو أن يصلى القائم خلف الامام القاعد وقد اختلف العلماء فيها وفى التي قبلها على ثلاثة أقو ال الاول أن يصلى القائم خلف القاعد قال به مالك

وَ أَبُو بَكُر يَا أَمْ بِالنِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرُوى عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكَ أَنَّ النِّي صَلَّى وَسَلّمَ صَلَّى خَلْفَ أَبِي بَكُر قَاعِدًا وَرُوى عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكَ أَنَّ النّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَلّى خَلْفَ أَبِي بَكُر وَهُوَ قَاعِدٌ عَرَشَ اللّهَ عَنْدُ اللّهُ بْنُ أَبِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي مَرَضِهِ خَلْفَ أَبِي بَكُر وَهُو قَاعِدٌ عَرْشَ طَلْحَةً عَنْ حَمْدِ عَنْ ثَابِت عَنْ وَيَاد حَدَّ ثَنَا شَبَابَة بْنُسُوار حَدَّ ثَنَا مُعَدّد بُنُ طَلْحَة عَنْ حَمْدِ عَنْ ثَابِت عَنْ أَنِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي مَرَضِهِ خَلْفَ أَبِي بَكُر وَهُو قَاعِدٌ وَسَلّمَ فِي مَرَضِهِ خَلْفَ أَبِي بَكُر وَهُو قَاعِدٌ عَنْ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ فِي مَرَضِهِ خَلْفَ أَبِي بَكُر قَاعِدًا فِي قَوْبِهِ مُتَوَشّحًا بَه

فى رواية الوليد بن مسلم عنه والشافعى وأبو حنيفة وأبو ثور الثانى أن يصلى قاعدا قادرا خلف امامه قاعدا عاجزا قاله أحمد واسحاق وغيرهما الثالث أن لا يؤم قاعد قياما بحال قاله مالك ولا جواب له عن حديث مرض النبي صلى الله على و لا كل ولا كل الله عن الشك والعمل بآخر الامرين من رسول الله صلى ولا كل حدمن أحد تخلص عن الشك والعمل بآخر الامرين من رسول الله صلى

فَلَتَّاصَلَّى بَقَيَّةً صَلَاتِهِ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَى السَّهْ وَهُوَ جَالِسَ ثُمُّ حَدَّمُهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ بِهِمْ مثلَ الذِي فَعَلَ قَالَ وَفَى الْبَابِ عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِ وَسَعْد وَعَبْد الله بْن بُحَيْنَةً

﴿ قَالَ الْعَلْمَ اللهُ عَلَيْ الْمُعْدَةِ اللهُ عَلَى الْعُلُوعَ الْمُعْدَةِ الْحَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمَ اللهُ الْعَلْمَ اللهُ الْعَلْمَ اللهُ الْعَلْمَ اللهُ الْعَلْمَ اللهُ اللهُ

الله عليه وسلم أولى واتباع الأمر أصح وأحرى (لغته) قوله جحش يعنى خدش والتوشح هو أن يتقلده ثم يخرج طرفه الذى ألقاه على يمينه من تحت اليسرى وطرفه الذى ألقاه على عاتقه الأيسر من تحت يده اليمنى ثم يعقد طرفيهما على صدره (الفقه) دخل فى الاسنادوالتفريع فى موضعه فان قيل فقد روى لا يؤمن أحد بعدى جالساً قلنا لم يصح بيد أنى سمعت بعض الاشياخ يقول ان الحاص

في هٰذَاعْنَد أَهْلِ الْعَلْمِ عَلَى أَنْ الرَّجُلَ اذَا قَامَ فِي الرَّ كُعَتَيْنِ مَضَى فِي صَلَاتِهِ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ مَنْهُمْ مَنْ رَأَى قَبْلَ التَّسْلِيمِ وَمِنْهُمْ مَنْ رَأَى بَعْدَ التَّسْلِيمِ وَمَنْهُمْ مَنْ رَأَى بَعْدَ التَّسْلِيمِ وَمَنْ رَأَى قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَدَيْهُ أَصَحْ لَمَا رَوَى الزَّهْرِي وَيَحْيَى بَنُ سَعِيد الْأَنْصَارِي عَنْ عَبْد اللهِ بْنِ بَحْيْنَةَ حَدَّتَنَا عَبْد الله بْنُ عَبْد الرَّحْنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عَبْد اللهِ بْنِ بَحْيْنَةَ حَدَّتَنَا عَبْد الله بْنُ عَبْد الرَّحْنِ أَنْ عَبْد الرَّحْنِ الْأَعْرِجُ عَنْ عَبْد اللهِ بْنِ بَعْنَة مَا اللهُ عَرْدَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

وَ مَا لَا يُوعَلِّنَانَى هَذَا حَدِيثَ حَسَنَ صَحِيحٌ وَقَدْ رُوىَ الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرٍ وَجُدِيثُ مِنْ غَيْر وَجُه عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً عَنِ النّبِي صَلّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ

• الشَّبُ مَاجَاء فِي مِقْدَارِ الْقُعُودِ فِي الرُّكُعَتَيْنِ الْأُولِيَيْنِ

آخر وجوه التخصيص وحال النبي صلى الله عليه وسلموالتبركبه وعدمالعوض منه يقتضي الصدة خلفه قاعدا وليس ذلك كله لغيره

باب مقدار الجلسة الوسطى

أبو عبيدة عن عبد الله قال ﴿ كَانَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمْ فَي الرَّكُمَّةِينَ

مَرَثُنَ مُحُود بُنُ عَيْلاَنَ حَدَّثَنَا أَبُوداَوُد حَدَّثَنَا شُعْبَة أُخْبَرَنَا سَعْدُ أَجْبَرَنَا سَعْدُ أَبِهِ أَبُنُ الْبَرَاهِيمَ قَالَ سَمْعُ عَنَ أَبَا عَبَيْدَة بْنَ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُود يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ آبُنُ الْبَرَاهِيمَ قَالَ سَمْعُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ اللَّولَيَيْنِ اللَّولَيَيْنِ اللَّولَيَيْنِ اللَّولَيَيْنِ اللَّولَيَيْنِ اللَّولَيَيْنِ اللَّولَيْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ اللَّولَيَيْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ اللَّولَيَيْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذَا جَلَسَ فِي الرَّعْفِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذَا صَعْدَ شَفَتِيهِ بِشَيْ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّكَ سَعْدَ شَفَتِيهِ بِشَيْ وَاللَّهُ عَلَى الرَّعْف قَالَ شُعْبَة ثُمَّ حَرَّكَ سَعْدُ شَفَتَيْهِ بِشَيْ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى الرَّعْف قَالَ شُعْبَة ثُمَّ حَرَّكَ سَعْدُ شَفَتَيْهِ بِشَى \* فَاقُولُ حَتَى بَقُومَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الرَّعْف عَلَى المَّالِمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللَّهُ عَلَى الْوَلْمُ عَلَيْهِ الْمَالِي اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالِي اللَّهُ عَلَى الْمَالِقُولُ عَلَى الْمَالِي اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الْمَالَةُ عَلَى الْمَالِقُولُ عَلَيْهِ الْمَالِقُ عَلَى الْمَالَا عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الْمُعْتِلِي الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الْمَالِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ الْمُعْلِقُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ الْمَالِقُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

قَالَابُوعَلِمْنَى هَٰذَا حَدِيثُ حَسَنَ اللَّ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةً لَمْ يَسْمَعُ مِنْ أَبِيهِ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعَلْمِ يَخْتَارُونَ أَنْ لَا يُطِيلَ الرَّجُلُ الْقُعُودَ فَى الرَّكْعَتْيْنِ الْأُولَيْنِ وَلا يَزِيدَ عَلَى النَّشَهْدِ شَيْئًا وَقَالُوا انْ زَادَ عَلَى النَّشَهْدِ شَيْئًا وَقَالُوا انْ زَادَ عَلَى النَّشَهْدِ فَعَلْيْهِ سَجْدَتَا السَّهُو هَكَذَا رُوى عَنِ الشَّعْبِي وَغَيْرِهِ النَّشَهْدِ فَعَلْيْهِ مَجْدَتَا السَّهُو هَكَذَا رُوى عَنِ الشَّعْبِي وَغَيْرِهِ عَلَى النَّسَهُو فَى الصَّلَاة ، وَرَثَى السَّعْبِي وَغَيْرِهِ عَلَى النَّسَهُو فَى الصَّلَاة ، وَرَثَى السَّعْبِي وَغَيْرِهِ عَلَى النَّسَارَة فَى الصَّلَاة ، وَرَثَى أَتَيْبَةُ حَدَّانَا السَّهُو فَى السَّلَاة ، وَرَثَى أَنْ النَّهُ عَلَى السَّعْبِي وَغَيْرِهِ السَّلَاة ، وَرَثَى عَنِ السَّعْبِي وَغَيْرِهِ عَلَى السَّارَة فَى الصَّلَاة ، وَرَثَى السَّعْبِي وَغَيْرِهِ عَلَى السَّارَة فَى الصَّلَاة ، وَرَثَى أَنْ الْمَارَة فَى السَّلَاة ، وَرَثَى أَنْ الْمَارَة فَى السَّلَاة ، وَرَثَى السَّعْبُ وَعَيْرِهِ السَّلَاة ، وَرَثَى السَّيْدَة ، وَرَثَى السَّهُ الْمُعْلِيْ وَالْعَلَى السَّلَاة ، وَرَثَى السَّارَة فَى السَّلَاة ، وَرَثَى السَّلَاة ، وَرَثَى السَّلَاة ، وَرَثَى السَّلَاة ، وَرَثَى السَّهُ الْمَارَةِ فَى السَّلَاة ، وَرَثَى السَّوْنَ السَّلَاة ، وَرَثَى السَّارَة فَى السَّلَاة ، وَرَثَى السَّلَاة ، وَرَثَى السَّلَاة ، وَلَّالَ الْمَارِة فَى السَّلَاة ، وَالْعَلَاقُ الْمَارَة فَى السَّلَاة ، وَلَاسَلَاقُ الْمَارَة فَى السَّلَاة ، وَالْمَارَة فَى الْعَلَاقُ الْمُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمُؤْمِنَ السَّلَاة ، وَالْمَالَةُ الْمُؤْمِنَ السَّلَاة ، وَالْمَالَةُ الْمُولَةُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ السَّلَاقُ الْمُؤْمِنَ السَّلَاقُ الْمُؤْمِنَا الْمَالَةُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا ا

الأوليين كانه على الرضف قال ثم حرك سعد بن إبراهيم رواية عن أبي عبيدة شفتيه بشيء فأقول حتى يقوم فيقول حتى يقوم وحسن (الاسناد) إنماحسنه ولم يصححه لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه ولكن حديثه عندى صحيح وقد خرجه أبو داود عن أبي عبيدة بمثله وعليه يدل الحديث الصحيح في أنه صلى الله عليه وسلم في الجلسة الوسطى كان ينصب رجله اليسرى و يجلس عليها والمعنى فيه أنه قيام استنفار لاقيام تمكن والرضف الحجارة المحاة

باب ماجاء فى الاشارة فى الصلاة فى المسلمة فردعلى في الله عليه وسلم وهو يصلى فسلمت فردعلى (١١ – ترمذى – ٢)

اللَّيْ بُنُ سَعْدَ عَنْ بُكَيْرِ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ الْأَشَجِّ عَنْ فَابِلِ صَاحِبِ اللَّهِ عَنِ الْبَنِ عَمْرَ عَنْ صُمَيْبِ قَالَ مَرَرْتُ بِرَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو يُصَلّى اللّهُ عَلَيْهِ فَرَدَّ اللَّى اشَارَةً وَقَالَ لاَ أَعْلَمُ اللّا أَنّهُ أَشَارً بُرُسُعِهِ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ بَلال وَأَبِي هُرْيَرَة وَأَنس وَعَاتِشَة مَرْمِن بَأْصُبُعِهِ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ بَلال وَأَبِي هُرْيَرَة وَأَنس وَعَاتِشَة مَرْمِن أَشُول مَعْدُودُ بَن غَيْلاَن حَدَّثَنا وَكِيع حَدَّثَنا هَشَامُ بْنُ سَعْد عَنْ فَافِع عَنِ أَنْ عَيْلاً فَعَلَيْهُ حِينَ فَافِع عَنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَرُدُ عَلَيْهِمْ حِينَ فَافُوا أَنْ يَشَيّرُ بِيدَهِ وَسَلّمَ يَرُدُ عَلَيْهِمْ حَينَ فَانُوا يُسَالِقُونَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَرُدُ عَلَيْهِمْ حَينَ فَافُوا يُسَلّمُ وَي عَلَيْهِمْ حَينَ فَافَع عَنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَرُدُ عَلَيْهِمْ حَينَ فَافِع عَنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَرُدُ عَلَيْهِمْ حَينَ فَافِع عَنِ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَرُدُ عَلَيْهِمْ حَينَ فَافِع عَنِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَرُدُ عَلَيْهِمْ حَينَ فَافِع عَنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُولَ اللّهُ عَلَيْهِ وَهُو فِي الصّلاةِ قَالَ كَانَ يَشِيرُ بِيدَهِ

اشارة بأصبعه في ابن عمر قلت لبلال كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة قال كان يشير بيده صيحان (الفقه) قد تكون الاشارة في الصلاة برد السلام وقد تكون الاشارة في الصلى فان كانت لرد السلام ففيها الآثار الصحيحة كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في قباء وغيره وقد كنت في مجلس الطرطوشي وتذاكرنا المسألة وقلنا الحديث واحنج عنا به وعلى في آخر الحلقة فقام وقال ولعمله كان يرد عليهم نهيا لئلا يشغلوه فعجبنا من فقهه ثم رأيت بعد ذلك أن فهم الراوى الاشارة الامر ينزل فقد فعلها الصحابة في مرض النبي صلى الله عليه وسلم حين رأوه وحين رجع من صلح أهل قباء وأبو بكر يصلى وحين صفقوا فقال التصفيح رأوه وحين رجع من صلح أهل قباء وأبو بكر يصلى وحين صفقوا فقال التصفيح للنساء وقد أجاز ابن القاسم في المدونة السلام على المصلى و كرهه في المبسوط وقال في المدونة يرد عليه بالاشارة وأما الاشارة في الحاجة فقد أشار النبي صلى

﴿ قَالَا وَعَدْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

الله عليه وسلم على جارية أم سلمة حين أرسات اليه وهو يصلى فييتها الركعتين بعد العصر تستفهمه عن ذكره وتذكره بنهيه فأشار اليها أن استأخرى فثبت أن الاشارة ليست بمنزلة الكلام و فى الصحيح أن أسها قالت لاختها عائشة فى صلاة الكسوف ما شأن الناس فأشارت برأسها إلى السهاء فقلت آية فأشارت برأسها أى نعم و لا خلاف فيه وقد سمعت بنازلة سنة تسعة وثمانين بدمشق وأنا فيها وهى أن رجلا جاء أبكم وهو يصلى فكلمه بالاشارة فر دعليه الابكم الجواب اشارة فقال نضر بن إبراهيم صلاته باطلة لان كلامه اشارة بمنزلة من تكام وقال الطرطوشي وكان بها معتكفا فى الجامع هى اشارة فلا تبطل صلاته وهو الصحيح وقد ذكر أبو عيسى فى الباب بعده عن على قال كنت اذا استأذنت على النبي عليه السلام وهو يصلى سبح والذي أفعله أنى أعلن بالقراءة وأرفع صوتى بالتكبير أى حالة كنت فيها أظهر بها لعلم إنى مشتغل بها وقال ابن حبيب يجوز للرجل أن يراجع من استأذن عليه بدعاء أو قرآن ويجوز له فى الصلاة كما فعل ابن مسعود وفى

النّسني الله عَنْ الله عَلَيْهُ الله عَنْ الله عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي مَا الله الله عَنْ الله عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَة الله عَلْ الله عَلْ الله عَلَيْهُ وَسَلَمُ التَّسْبِحُ الرَّجَالُ وَالتَّصْفِيقُ اللّسَاء قَالَ وَفَى الْبَابِ عَنْ عَلَيْ وَسَهْلِ بْنِ سَعْدُ وَجَابِرُ وَأَبِي سَعِيدُ وَ ابْنِ عُمَرَ قَالَ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَهُو يُصَلِّى سَعْدُ وَجَابِرُ وَأَبِي سَعِيدُ وَ ابْنِ عُمَرَ قَالَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَهُو يُصَلِّى سَبِّح عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَهُو يُصَلِّى سَبِّح عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَهُو يُصَلِّى الله عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَهُو يُصَلِّى سَبِّح وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَبِهِ يَقُولُ أَحْدُ وَاسْحَاقُ عَلَيْهِ السَّلَاةِ . وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ الله الله العَلْمُ وَبِهِ يَقُولُ أَحْدُ وَاسْحَاقُ عَلَيْهِ السَّلَاةِ . وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ السَّعَيلُ الله عَلْمُ وَبِهِ يَقُولُ أَحْدُ وَاسْحَاقُ الْعَلَمْ وَبِهِ يَقُولُ أَحْدُ وَاسْحَاقُ الْعَلَمُ وَبِهِ يَقُولُ أَحْدُ وَاسْحَاقُ عَنْ الْعَلَاهِ بْنَ عَبْدَ الرَّحْنَ عَنْ أَيْهِ الْمُرْمَ عَنْ الْعَلَاهِ بْنَ عَبْدَ الرَّحْنَ عَنْ أَيْهِ الْمُرَادُ فَى كَرَاهِيَةِ النَّمَاقُ فِي الْعَلَاهِ بَعْدُ الرَّحْنَ عَنْ أَيْهِ الْمَعْمِ وَاللَّهُ الْمُ مُعَلِّهُ الْمُ وَعِلَى الْمُعَمِّلُ الْمُ مَعْمَلُ الْمُ مَعْمَلُ عَنْ الْعَلَاهِ مِنْ عَبْدَ الرَّحْنَ عَنْ أَيْهِ الْمُعْمِولُ الْمُعْمِ وَاللَّهُ الْمُ الْمُعْمَ عَنْ الْعَلَاهُ مِنْ عَبْدَ الرَّحْنُ عَنْ أَيْهِ اللهُ الْعَلَمُ وَالْمُ الْمُعْمِلُ الْمُ مُ مَعْمَلُ الْمُ مَعْمَلُ الْمُعْمِ عَنْ الْعَلَاهُ مِنْ عَبْدُ الْمُعْمِلُ عَنْ الْعَلَامُ عَنْ الْعَلَامُ الْمُعْمَلُ عَنْ الْعَلَامُ عَنْ الْعَلَامُ الْمُعْمِ وَالْمُ الْمُعْمِلُ الْمُ مُعْمُ عَنْ الْعَلَامُ الْمُعْمِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمُ الْمُعْمِ وَالْمُعْمُ الْمُعْمِ الْمُعْمُ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمَلُ عَلْمُ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِ الْمُعْمُ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْ

البخارى أن ابن مسعود سلم على النبى صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه وقال ان فى الصلاة لشغلا و كذلك فعل بجابر بن عبد الله وقال نحوه باب التسبيح للرجل و التصفيق للنساء

أبوهريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ التسبيح للرجال والتصفيق للنساء ﴾ مختصر من حديث مطول يقول فيه صلى الله عليه وسلم ما بالكم أكثرتم من التصفيح انما التصفيح للنساء يعنى اذ كلامهن عورة فلا يظهرنه من نابه شيء في صلاته فليسبح كذلك قال الشافعي وغيره وقال مالك كل منهم يسبح وليس بصحيح لما ييناه بأب كراهية التثاؤب في الصلاة

أبوهريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ التثاوَبِ في الصلاة من الشيطان فاذا

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّفَاؤُبُ فِي الصَّلَاةِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَاذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكُظِمْ مَا اسْتَطَاعَ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي الشَّيْطَانِ فَاذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكُظِمْ مَا اسْتَطَاعَ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي الشَّيْطِ الْخُدْرِيِّ وَجَدِّ عَدِي بِن ثَابِت

وَ قَالَ الْمُعَيْنَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْ ةَ حَدِيثُ حَسَنَ صَحِيحَ وَقَدْ كَرَهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعُلْم النَّا أَوْبَ فِي الصَّلَاة بِالتَّنَحْنُحِ الْعُلْم النَّا أَوْبَ فِي الصَّلَاة بِالتَّنَحْنُحِ مَا جَاءَ أَنَّ صَلَاة الْقَاعِم اللَّه النّصف من صَلَاة الْقَامِم فَي السَّف من صَلَاة الْقَامِم مَا عَلْ النَّصف من صَلَاة الْقَامِم مَا عَلْ النَّصف من صَلَاة الْقَامِم مَا عَلْ النَّه مِنْ عَلْم اللَّه اللّه عَنْ عَمْرَانَ بْن حُصَيْن قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللّه صَلَّ اللّه عَنْ عَمْرَانَ بْن حُصَيْن قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللّه صَلَّ اللّه عَنْ عَمْرَانَ بْن حُصَيْن قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللّه صَلَّ اللّه عَنْ عَمْرَانَ بْن حُصَيْن قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللّه صَلَّ اللّه عَنْ عَمْرَانَ بْن حُصَيْن قَالَ مَنْ صَلَّ قَامًا فَهُو أَفْضَلُ عَنْ عَلَيْه وَسَلَّم عَنْ صَلّاة الرَّجُل وَهُو قَاعِدٌ فَقَالَ مَنْ صَلَّ قَامًا فَهُو أَفْضَلُ

تئامب أحدكم فليكظم مااستطاع كل حسن قدبينا أنكل فعل مكروه نسبه الشرع الى الشيطان لأنه واسطته والتثاؤب الشيطان لأنه واسطته والتثاؤب من الامتلاء والتكاسل وذلك بوساطة الشيطان والتقليل من الغذاء والنشاط بواسطة الملك وكذلك فليكظمه في كل حال وخص الصلاة لأنها أولى الأحوال وأحراها بكال الهيأة وفي التثاؤب خروج عن اعتدال الهيأة واعوجاج في الخلقة وكذلك ويستحب للعاطس أن يميل رأسه و يخمر وجهه لستر تلك الحاجة الخارجة عن هيأة الخلقة وحال العادة

باب صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم وعمران بن حصين سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو وَمَنْ صَلَّى قَاعَدًا فَلَهُ نَصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نَصْفُ أَجْرِ الْقَاعِد قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْرَانَ بْنَ جُصَين حَديثٌ حَسَنْ صَعِيحٌ وَقَدْ رُوعَى الْقَاعِد قَالَ وَعُلَيْتَى حَديثُ حَسَنْ صَعِيحٌ وَقَدْ رُوعَى الْقَاعِد قَالَ الْوَعْلَيْتَى حَديثُ حَسَنْ صَعِيحٌ وَقَدْ رُوعَى الْمَا الْحَديثُ عَنْ الْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ بِهٰذَا الْاسْنَادِ الْآأَنَّهُ يَقُولُ عَنْ عَرَانَ هُذَا الْحَديثُ عَنْ الْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ بَهٰذَا الْاسْنَادِ الْآأَنَّهُ يَقُولُ عَنْ عَرَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةً الْمَرَيض الْمَا فَانَ مَنْ مَسْوَلَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةً الْمَرَيض فَقَاعِدًا فَانْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبِ فَقَاعِدًا فَانْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبِ فَقَاعِدًا فَانْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبِ فَلَا اللهَ عَنْ خَسَيْنَ الْمُعَلِّمِ اللهَ عَنْ الْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ عَنْ حَسَيْنَ الْمُعَلِّمِ اللهَ عَنْ الْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ عَنْ حَسَيْنَ الْمُعَلِّمِ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ الْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ عَنْ حَسَيْنَ الْمُعَلِّمِ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ المُ اللهُ الله

﴿ قَالَ اللَّهُ عَلَيْنَى وَلاَ نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ نَعُورُ وَايَةَ الرّاهِيمَ الْنِ طَهْمَانَ وَقَدْ رَوَى أَبُو أَسَامَةَ وَغَيْرُ وَاحِدْ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ نَعُو رَوايَة الْنِ طَهْمَانَ وَقَدْ رَوَى أَبُو أَسَامَةَ وَغَيْرُ وَاحِدْ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ فَي صَلَاةَ النَّطَوْعِ عَيْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعَلْمِ فِي صَلَاةَ النَّطَوْعِ عَنْ أَهْلِ الْعَلْمِ فِي صَلَاةَ النَّا اللَّهُ عَنِي عَنْ أَشْعَتُ بْنِ عَبْدِ الْمَاكُ عَنِي مَرْشَ اللَّهُ عَنْ أَشْعَتُ بْنِ عَبْدِ الْمَاكُ عَن مَرْشَ اللَّهُ عَنْ أَشْعَتُ بْنِ عَبْدِ الْمَاكُ عَن اللَّهُ اللَّهُ عَن أَشْعَتُ بْنِ عَبْدِ الْمَاكُ عَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَن اللَّهُ عَلَى صَلَّاةَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ فِي صَلَّاةَ اللّهِ يَصَلَّاةً اللَّهُ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّي اللَّهُ الْعَلْمُ فِي صَلَّاةً اللَّهُ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّي اللَّهُ الْعَلْمُ فِي صَلَّاةً اللَّهُ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّي أَنْ يُصَلِّي الْعَلْمُ فِي صَلَّاةً اللَّهُ يَصَلَّا اللَّهُ الْعَلْمُ فِي صَلَّاةً اللَّهُ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّمُ أَنْ يُصَلَّى جَالِسًا فَقَالَ اللَّهُ الْعَلْمُ فِي صَلَّاةً الْمَرْ يَضِ اذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّي اللَّهُ الْعَلْمُ فِي صَلَّاةً الْمَرْ يَضِ اذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّلُهُ الْعَلْمُ فِي صَلَّاةً الْمَرِيضِ اذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّلُكُ عَن

قاعد فقالمن صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى

بَعْضَ أَهُلُ الْعُلْمُ يُصَلِّى عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ يُصَلِّى مُستَلْقيّاً عَلَى قَفَاهُ وَرَجُلاَهُ الْيَ الْقَبْلَةَ وَقَالَ سُفْيَانُ الْثُورَى فِي هٰذَا الْحَديث مَنْ صَلَّى جَالِسًا فَلَهُ نَصْفُ أَجْرِ الْقَامُم قَالَ هٰذَا للصَّحيح وَلَمْن لَيْسَ لَهُ عُذْرٌ فَأَمَّا مَن كَانَ لَهُ عُذْرٌ من مَرَض أَوْغَيْرِه فَصَلَّى جَالسًا فَلَهُ مُثُلُ أَجْرِ الْقَامُم وَقَدْرُويَ في بَعْض هٰذَا الْحَديث مثلُ قَوْل سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ الْأَنْصَارِي مَاجَاءَ فِي الرَّجُلِ يَتَّطُوعُ جَالَسًا · مِرْشُ الْأَنْصَارِي الْمُأْنِصَارِي الْمُأْنِصَارِي حَدُّ ثَنَامَعْنَ حَدَثَنَامَالكُ بْنُأْنَس عَن ابْن شَهَاب عن السَّائب بْن يَزيدَعَن الْمُطَّلِب ابن أبي وَدَاعَةَ السَّهْمِيُّ عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَت مَارَأَيْتَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فَسُبْحَتِهِ قَاعِدًاحَتَى كَانَ قَبْلَ وَفَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَامِ فَانَّهُ كَانَ يُصَلِّى فَيُسْبَحَتِهُ قَاعِدًا وَ يَقُرَأُ بِالسُّورَة وَيُرَتُّلُهَا حَتَّى تَكُونَ أَطُولَ مَنْ أَطُولَ مَنْ أَطُولَ مَنْ أَوْ فَي الْبَابِ عَنْ أُمِّسَلَمَةً وَأَنْسَ بْن مَالك اللَّهِ عَلَابُوعَيْنَيْ خَديثُ حَفْصَة حَديث حَسن صَحيح وَقَدْ رُويَ عَن النَّيِّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى مَنَ الَّذِيلِ جَالَسًا فَاذَا بَقَى مَنْ قَرَاءَته قَدْرُ

نائما فله نصف أجر القاعد ﴾ الاسناد قدر وىأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا فى المريض حسب ماذكره أبو عيسى عن عمر ان وهو الصحيح لأن الرجل لا يصلى فافلة وهو مضطجع الامن عذر وقد منع فى النو ادر أن يتنفل على جنبه مريض

ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً قَامَ فَقَرَأُ وَهُوَ قَائِمْ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ صَنَعَ في الرَّكْعَة الثَّانيّة مثلَ ذلكَ وَرُوىَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي قَاعِدًا فَاذَا قَرَأُ وَهُوقَاتُمُ بِرَكُعُ وَسَجَدُوهُو قَائِمُ وَاذَا قَرَأُ وَهُو قَاعِدُ رَ لَعُوسَجَدَ وَهُوَ قَاعِدُ قَالَ أَحْمَدُ وَاسْحَقُو الْعَمَلُ عَلَى كَلَا الْحَدِيثَينَ كَأَنَّهُمَّا رَأَيَا كَلَا الْحَدِيثَينَ صَحِيحًا مَعْمُولًا مِهَا مِرْشُنِ الْأَنْصَارِي حَدَّثَنَا مَعْنَ حَدَّثَنَا مَالَكُ عَن أَبِي النَّصْرِ عَن أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَاتْشَةَ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى جَالسًّا فَيَقْرَأُ وَهُو جَالْسَ فَاذَا بَقِيَمَنْ قَرَاءَتِه قَدْرُ مَا يَكُونُ ثَلَاثَيْنَ أُوْأَرْبَعِينَ آيَةً قَامَ فَقَرَأُ وَهُو قَائِمٌ ثُمَّرَكَعَ وَسَجَدَ ثُمَّ صَنَعَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مثلَ ذلكَ وَ مَا لَا يُوعِيْنِنِي هَذَا حَديثُ حَسَنَ صَحِيحٌ . مِرْشِنِ أَحْمُدُبُنُ مَنيع حَدَّ ثَنَا اللهِ عَلَيْنَ ال هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَاخَالَدٌ وَهُوَالْحَذَّاهُ عَنْعَبْدِ ٱللهُ بْنِ شَقِيقِ عَنْ عَائْشَة قَالَ سَأَلْتُهَا عَنْ صَلَاةً رَّسُولَ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَطَوَّعِهِ قَالَتْ كَانَ يُصَلَّى لَيْلًا طَويَلاقَائِمًا وَلَيْلًا طَويلًا قَاعدًا فَاذَا قَرَأً وَهُوَقَائِمٌ رَكُمَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ وَانَا قَرَأُ وَهُوَ جَالُسُ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ جَالُسُ ﴿ قَالَ اللَّهُ عَلَيْنَى هَذَا حَدِيثُ حَسَن صَحِيحٍ

والصحيح جوازه لحديث عمران فأما قاعدا فتجوز النافلة فيهامع الاختيار والقدرة

﴿ الصَّبِي فِي الصَّلَاةِ فَأْخَفُفُ . وَرَشَ قَتْدَبَةُ حَدِّثَنَا مَرُوانُ بَنْ مُعَاوِيَةَ الصَّبِي فِي الصَّلَاةِ فَأْخَفَفُ . وَرَشَ قَتْدَبَةُ حَدِّثَنَا مَرُوانُ بَنْ مُعَاوِيَةَ الصَّبِي فِي الصَّلَاةِ فَأَخَفَفُ . وَرَشَ قَتْدَبَةُ حَدِّثَنَا مَرُوانُ بَنْ مُعَاوِيَةَ الْفَرَارِي عَنْ حَمَيْد عَنْ أَنْسَ أَنْ رَسُولَ الله صَلِّي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَاللهِ اللهَ وَاللهِ اللهَ عَنْ الله عَنْ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَفِي الْبَالِ عَنْ أَنِي قَتَادَةً وَأَنِي شَعِيدٍ وَأَنِي هُرَيْرَةًا اللهِ عَنْ أَنْ تُفْتَانَ آمَهُ قَالَ وَفِي الْبَالِ عَنْ أَنِي قَتَادَةً وَأَنِي سَعِيدٍ وَأَنِي هُرَيْرَةًا

﴿ قَالَ الْمُعَلِّنَتَى حَدِيثُ أَنِّس حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيحٌ

﴿ إِلَّهُ مَا جَاءً لَا تُقْبَلُ صَلَاةً اللّهِ أَلْهِ اللّهِ عِمَار مَرْثُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ عَنْ صَفِيّةً بِنْتَ حَدَّثَنَا قَبِيصَةً عَنْ حَاد بْنِ سَلَمَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبْنِ سَيرِينَ عَنْ صَفِيّةً بِنْتَ الْحَرِثُ عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ لَا تُقْبَلُ صَلّاتُهُ اللّهُ عَنْ عَبْد الله عَنْ عَبْد الله بْنَ عَمْر و

﴿ قَالَ الْعَلَمْ عَلَيْهُ عَالَشَةَ حَدِيثُ حَالَثُمَةً حَدِيثُ حَسَنُ وَالْعَمَلُ عَلَيْهُ عَنْدَ أَهْلِ الْعَلْمِ أَنَّ الْمَرَاةَ اَذَا أَذَرَ كُت فَصَلْت وَشَى مَنْ شَعْرِهَا مَكْشُوفٌ لَا يَجُوزُ صَلَامُهَا

وانكان مريضا وصلى على جنب فقال محمد على جانبه الأيمنكما يدفن وقال ابن القاسم على ظهره و رواية محمد أصح لانها موافقة للحديث الرجل يتطوع جالسا فيه حديث حفصة وعائشة ولا خلاف أعلمه فى أن التطوع يجوز جالسا مختارا وقد فعله النبى صلى الله عليه وسلم كذلك وفعله حين أسن فاذا صلى جالسا

وَهُو َ مَوْ الشَّافِعِي قَالَ لَا تَجُوزُ صَلَاهُ الْمَرْأَة وَشَى مَنْ جَسَدَهَا مَكْشُوفَ قَالَ الشَّافِعِي وَقَدْ قِيلَ إِنْ كَانَ ظَهْرُ قَدَمَيْهَا مَكْشُوفًا فَصَلَاتُهَا جَائِزَةٌ قَالَ الشَّافِعِي وَقَدْ قِيلَ إِنْ كَانَ ظَهْرُ قَدَمَيْهَا مَكْشُوفًا فَصَلَاتُهَ ، مَرْثَنَ هَنَّادٌ هُ السَّلَاةِ ، مَرْثَنَ هَنَّادٌ مَرَثَنَ هَنَّا قَبِيصَهُ عَنْ حَمَّاد بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَسْل بْنِ سُفْيَانَ عَنْ عَطَاء بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَال نَهَى رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَال نَهَى رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ وَاللَّهُ وَلَا نَهِى رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ وَاللَّهُ وَلَا نَهِى مَنْ أَبِي جُحَيْفَةً

﴿ قَالَا بُوعَذِّنَى خَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ لاَنَعْرِ فَهُمنْ خَدِيثِ عَطَاءً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً لاَنعْرِ فَهُمنْ خَدِيثِ عَطَاءً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً لاَنعْرِ فَهُمنْ خَدِيثِ عَسْلِ بْنِ سُفْيَانَ وَقَد الْخَتَلَفَ أَهْلُ الْعَلْمِ فَي السَّدْلِ فَي السَّدْلِ فَي السَّدْلَ فِي السَّدْلَ فِي السَّدْلَ فِي السَّدِلَ فِي السَّدَلَ فِي السَّدِلَ فَي السَّدِلَ فِي السَّدِلَ فِي السَّدِلَ فِي السَّدِلَ فِي السَّدِلَ فَي السَّدِلَ فَي السَّدِلَ فَي السَّدِلَ فَي السَّدِلَ وَقَالُوا هَكُذَا تَصْنَعُ الْيَهُودُ وَقَالَ السَّدِلَ فَي السَّلَاةِ وَقَالُوا هَكَذَا تَصْنَعُ الْيَهُودُ وَقَالَ السَّدِلَ فَي السَّدِلَ فَي السَّدِلَ فَي السَّدِلَ فَي السَّدِلَ فَي السَّلَةِ وَقَالُوا هَكَذَا تَصْنَعُ الْيَهُودُ وَقَالَ السَّدِلَ فَي السَّلِي السَّلَاقِ وَقَالُوا هَكَذَا تَصْنَعُ الْيَهُودُ وَقَالَ السَّدِلَ فَي السَّدِيثَ عَلَيْهُ وَالْمُ الْمُؤْمِدُ وَقَالَ السَّدِينَ عَلَيْهِ وَلَا السَّلَاقِ الْمُؤْمِدُ السَّلَاقِ الْعَلَامِ السَّلَاقِ الْمُؤْمِدُ السَّلَاقِ الْمَالَ الْمُؤْمِدُ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ الْمُؤْمِدُ السَّلَاقِ الْمُؤْمِدُ السَّلَاقِ السَّلَاقِ الْمُؤْمِدُ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَةُ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ الْعَلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَ السَّلَاقِ السَّلَةُ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَلَّاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَلَّاقِ الْعَلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَلَّاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ

أوماً بالركوع و يتمكن بالسجود واختلف علماؤنا هل يومى المسجود فقال ابن القاسم فى العتبية لايومى وهو الصحيح وقال ابن حبيب يومى وانما يومى للركوعلانه لايمكن وأماالسجود فهو منه متمكن فان ابتدأ الصلاة قائمائم أرادأن يجلس جوزه ابن القاسم ومنعه اشهب وفيه تفضيل فى النية والصحيح جوازه باب كراهية السدل فى الصلاة

أبو هريرة ( نهى رسولاته صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة ﴾ بيه نظر كرهه الشافعي وغيره وقال مالك هوجائز واختلف في تأويله فقيل هو جر الثوب على الارض ومن جوزه في الصلاة قال لانه لا يمشى ولا يجره لانه ثابت في الارض والمنهى عنه التبختر به في المشى والحيلاء ومنهم من قال معنى النهى عنه اذا كان

بَعْضُهُم أَمَّا كُرِهَ السَّدُلُ اذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ الآثُوبُ وَاحِدْفَامًا اذَاسَدَلَ عَلَى السَّدَلَ عَلَى السَّدَلَ فَى الصَّلَاةِ الْمَعْمِ فَلاَ بَأْسَ وَهُو قُولُ أَحْمَدَ وَكُرِهَ أَبْنُ الْمُبَارَكُ السَّدْلَ فَى الصَّلَاةِ السَّدُلَ فَى الصَّلَاةِ مَعْمِدُ الْحَصَى فَى الصَّلَاةِ مَ مَرَثَىٰ سَعِيدُ الْمُعْمِ الْحَصَى فَى الصَّلَاةِ مَ مَرَثَىٰ سَعِيدُ الْمُعْمِ الْحَصَى فَى الصَّلَاةِ مَ مَرَثَىٰ سَعِيدُ الْمُعْمِ الْحَمْنِ الْخُرُومِي حَدَّ ثَنَا سُفْياد بُن عُيَيْنَةَ عَنِ الرَّهْرِيَعَنْ أَبِي الْمُحْوَى عَدَّ ثَنَا سُفْياد بُن عُيَيْنَة عَنِ الرَّهْرِيَّ عَنْ أَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ قَالَ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى السَّحِ الْحَصَى فَالَّ الرَّحْمَة تُواجِهُهُ قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ مُعَيْقِيبِ الصَّلَاةِ فَلَا يَعْمَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ مُعَيْقِيبِ الصَّلَاةِ فَلَا يَعْمَلُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ مُعَيْقِيبِ الصَّلَاةِ فَلَا يَعْمَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ مُعَيْقِيبِ الصَّلَاقِ فَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَالْمَالِ وَحُدَيْفَةً وَجَابِر

﴿ كَالَهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَّهُ كَرِهَ الْمَسْحَ فِي الصَّلَةِ وَقَالَ إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَأَعِلًّا فَرَةً اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَرِهَ الْمَسْحَ فِي الصَّلَةِ وَقَالَ إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَأَعِلًّا فَمَرَةً اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كُرِهَ الْمَسْحَ فِي الصَّلَةِ وَقَالَ إِنْ كُنْتَ لَا بُدُّ فَأَعِلًّا فَمَرَّةً

دون قیص فانه اذا سدله علی صدره انکشف فاذا کان قیصا جاز له آن بسدل الردا ولم یحتج الی ضمه وقد رواه آبو داود فزاد نیه وآن یغطی فاه وذکر عن عطاه زوایة آنه کان یغطی فاه ففعل خلاف ماروی وهی مسألة من أصولالفقه و کذلك یلزمه کشف و جهه لانه یواجه ربه به

## باب مسح الحصباء في الصلاة

أبوذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ اذا قام أحدكم الى الصلاة فان الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصباء ) معيقيب عن النبي صلى الله عليه وسلم ان كنت لابد فاعلا فمرة معناه الاقبال على الرحمة وترك الاشتغال عنها بالحصباء وسواء أن

وَاحدَةً كَأَنَّهُ رُوىَ عَنهُ رُخْصَةً فَى الْمَرَّةَ الْوَاحدَة وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عندَ أَهْلِ الْعَلَمْ مَرَثُنَ الْخُسَيْنُ بُن حُرَيْثُ حَدَّمَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلَمْ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ الْعَلَمْ مَرَثُن الْخُسَيْنُ بْنُ حَرَيْثُ حَدَّمَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلَمْ عَنِ الْأَوْزَاعِي عَنْ مَعْيقيب عَنْ يَعْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ قَالَ حَدَّمَنِي أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ مَعْيقيب عَنْ مَعْيقيب قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ مَسْح الحَصَى في الصَّلَاة فَالله الله عَلَيْهُ وَسَلَم عَنْ مَسْح الحَصَى في الصَّلَاة فَالله الله عَلَيْهُ وَاحدةً

وَ قَالَ الْمُعَلِّمَةِي هَذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٍ

وَ السَّنَاعَبَادُ بُنَ الْعَوَّامَ أَخْبَرَنَا مَيْمُونَ أَبُوحَمْزَةَ عَنْ أَبِيصَالِحِ مَوْلَى طَلْحَةً مَن عَرَشَا مَا لَهُ مَلْحَةً عَنْ أَبِيصَالِحِ مَوْلَى طَلْحَةً عَنْ أَمِّ سَلَمَةً قَالَت رَأَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ غُلَامًا لَنَا يُقَالُ لَهُ أَفْلَحُ إِذَا سَجَدَنَفَخَ فَقَالَ يَا أَفْلَحُ تَرَّبُوجَهَكَ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَكَرِهَ عَبَّادُ بْنَ الْعَوَّامِ النَّفْخَ فَالصَّلَاة وَقَالَ أَنْ فَعَخَ لَمْ يَقْطَعْ صَلَاته قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَبِهِ نَأْخَذَ النَّفَخَ فَالصَّلَاة وَقَالَ أَنْ فَعَخَ لَمْ يَقْطَعْ صَلَاته قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَبِهِ فَأَخْذَ

يكون لحَاجة كتعديل موضع السجود أو ازالة شيء مضر وقد كان مالك يفعله وغيره يكرهه

باب كراهية النفخ في الصلاة

﴿أُم سَلَمَةَ قَالَتَ رَأَى النَّبِي صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَلَامًا لَنَا يَقَالُ لَهُ أَفْلَحَ اذَا سَجَدُ نَفْخَ فَقَالَ يَا أَفْلَحَ تَرْبُ وَجَهِكُ ﴾ ليس بذاك هذا الحديث قال مالك النفخ بمنزلة الكلام وقال في المجموعة لايقطع الصلاة وقال في المختصر ذلك كلام

قَالَا الْحَدِيثَ وَرَوَى بَعْضُهُمْ عَن أَبِي حَرْزَةَ هَذَا الْحَديثَ وَقَالَ مَوْلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالْحَدَّ الْمَالُهُ وَالْحَدَّ الْمَالُهُ وَالْحَدْرُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ اللَّهُ وَا اللَّهُ الللَّهُ وَا اللَّهُ اللَّهُ وَا اللَّهُ اللَّهُ وَا

• السبب مَاجَاءَ فِي النَّهِي عَنْ الاختصَارِ فِي الصَّلَاةِ • مَرْثُنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَدِّ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبُو أَسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَدِّ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبُو أَسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَدِّ بْنِ سِيرِينَ عَنْ

لقوله ولا تقل لهما أف وقال الأبهرى ليس له حروف هجا فلا يقطع الصلاة والتنحنح مثل النفخ عندهم وهو عندى يقطع الصلاة عامداالا أن يكون التنحنح من حاجة من البدن ومن تنحنح لمن استأذن عليه بطلت صلاته وقد ترجم البخارى بأن النبي عليه السلام نفخ في صلاة الكسوف والبصاق نفخ ولكنه لحاجة

باب الاختصار في الصلاة (أبوهريزه نهى النبي صلى اله عليه وسلم أن يصلى الرجل مختصرا) حسن صحيح أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ نَهَى أَنْ يُصَلِّى َ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا قَالَ وَفِي الْبَابِ عَن أَبِن عُمَرَ

﴿ قَالَا بُوعَيْنَتَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثَ حَدِيثَ حَسَنَ صَحِيحَ وَقَدْ كَرِهَ بَعْضُ اللهُ وَكُرَةً بَعْضُهُمْ أَنْ يَمْشَى الرَّجُلُ مُخْتَصَرًا وَالاَخْتَصَارُ فَي الصَّلَاةِ وَكُرَةً بَعْضُهُمْ أَنْ يَمْشَى الرَّجُلُ مُخْتَصَرًا وَالاَخْتَصَارُ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ عَلَى خَاصَرَتِهِ فِي الصَّلَاةِ وَيُرُوكَى انَ السَّلَاقِ وَيُرُوكَى انَ اللهُ اللهُ

السَّعْرِ فِي الصَّلَاةِ ، مَرْثُنَا يَعْيَى
 السَّعْرِ فِي الصَّلَاةِ ، مَرْثُنَا يَعْيَى

وفال فى البخارى متخصراً و كلاهما سوا قيل هو أن يضع يده على خصره وقيل هو أن يصلى معتمدا على مخصرة وفى الآثار الاختصار راحة أهل النار وروى فى ذكر بنى اسرائيل عن عائشة كانت تكره أن يجعل يده فى خاصرته وتقول ان اليهود تفعله وكانت عائشة تكره أن يصلى الرجل مختصراً وتقول لاتشبهوا باليهود ومن قال انه الصلاة على المخصرة لامعنى له وان كان علماؤنا قد اختلفوا فيمن عجز عن القيام هل يقعد أم يصلى على العصا مستمدا وقد روى أبو داود عن زيادبن صبيح الحنني قال صليت الى جنب ابن عمر فوضعت يدى على خاصرتى فقال هذا الصلب فى الصلاة وكان النبي عليه السلام ينهى عنه وهذا يدل على أحد التأويلين الأولين وقد روى أبو داود عن وابصة بن معبد عنه وهذا يدل على أحد التأويلين الأولين وقد روى أبو داود عن وابصة بن معبد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسن وحمل اللحم اتخذ عمودا فى صلاته يعتمد عليه عتصرا

﴿أبوسعيد المقبرى قال مر أبو رافع بالحسين بنعلى وهو يصلى وقدعقص شعره

﴿ قَالَ الْعَلَمُ مَدِيثُ أَبِي رَافِعِ حَدِيثُ حَسَنُ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ الْعَمَلُ الْعَلَمُ كَرِهُوا أَنْ يُصَلِّى الرَّجُلُ وَهُوَ مَعْقُوصٌ شَعْرُهُ قَالَ وَعِمْرَانُ بَنُ مُوسَى هُوَ الْقَرَشَى الْمَدِي وَهُوَ أَنُو بَ بِنِ مُوسَى هُوَ الْقَرَشَى الْمَدِي وَهُوَ أَنُو بَ بِنِ مُوسَى

المَّالَةِ مَا جَاهَ فِي التَّخَشُعِ فِي الصَّلَةِ مَ مَرْشَنَا سُويدُ بن مَا جَاهَ فِي التَّخَشُعِ فِي الصَّلَةِ مَ مَرْشَنَا سُويدُ بن

فى قفاه فحلها فالتفت اليه الحسين مغضبا فقال له أقبل على صلاتك ولا تغضب فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك كفل الشيطان وحديث حسن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف شعرا ولا ثوبا والقصد منه امتهان الثياب فى العبادة اذ لابد لهامن الامتهان فى العادة وسجود الشعر استدلاله لله كاستدلال سائر الاعضاء ولذلك قال مالك ان كف ثوبه لشغل وضفر رأسه لعادة جاز ما لم يكن لاجل الصلاة باب التخشع فى الصلاة

الفصل بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ الصلاة مثنى مثنى يتشهد

نَصْرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ أَللهُ بْنُ أَلْبَارَكَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْد أَخْبَرَنَا عَبْدُ رَبِهِ

أَبْنُ سَعِيد عَنْ عَمْرَانَ بْنَ أَبِي أَنَسَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ نَافَعِ بْنِ الْعَمْيَاء عَنْ

رَبِيعَةَ بْنِ الْحُرِثُ عَنِ الْفَصْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

رَبِيعَةَ بْنِ الْحُرِثُ عَنِ الْفَصْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلِّمَ الصَّلَاةُ مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى تَشْهُدُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَتَخْشَعُ وَتَصَرَعُ وَتَمَسُكُنَ وَتَقُولُ وَتَقُولُ مَنْ مَثْنَى مَثْنَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا

﴿ قَالَ اللَّهِ عَلَيْنَى وَقَالَ غَيْرُ أَبْنِ الْمُبَارَكِ فِي هٰذَا الْحَدِيثِ مَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَ فَهِى خَدَاجُ

قَالَا بَوْعَلِمْنَى سَمِعْتُ مُحَدّ بنَ اسْمُعِيلَ يَقُولُ رَوَى شُعْبَهُ هَذَا الْحديثُ عَنْ عَبْد رَبِّه بنِ سَعِيد فَأَخْطَأَ فِي مَوَاضِعَ فَقَالَ عَنْ أَنْسِ بنِ أَبِي أُنَيْسِ وَقَالَ عَنْ عَبْد أَللّه بنِ الْحَرِثُ وَإِنَّمَا هُوَ عَبْد أَلله بنِ الْحَرثُ وَإِنَّمَا هُو عَبْد أَلله بنَ الْحَرثُ وَإِنَّمَا هُو عَنْ رَبِيعَة بنِ الْحَرثُ وَقَالَ شُعْبَة عَنْ عَبْد أَلله بنَ الْحَرثُ عَنْ الله عَنْ رَبِيعَة بنِ الْحَرثُ وَقَالَ شُعْبَة عَنْ عَبْد أَلله بنَ الْحَرثُ عَنْ الله بنَ الْحَرثُ عَنْ الله عَنْ رَبِيعَة بنِ الْحَرثُ وَقَالَ شُعْبَة عَنْ عَبْد أَلله بنَ الْحَرثُ عَنْ الله عَنْ رَبِيعَة بنِ الْخَرثُ وَقَالَ شُعْبَة عَنْ عَبْد أَلله بنَ الْحَرثُ عَنْ الله عَنْ رَبِيعَة بنِ النَّي صَلّى الله عَنْ وَسَلّمَ وَإِنّمَا هُوَ عَنْ رَبِيعَة الله بنَ الْحَرثُ عَنْ أَلُهُ عَنْ وَسَلّمَ وَإِنّمَا هُو عَنْ رَبِيعَة الله عَنْ النّهِ عَنْ النّهِ عَنْ النّهِ عَنْ النّهِ عَنْ النّهِ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ النّهِ عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ عَنْ الله الله عَنْ الله عَ

فى كلركتين ويخشع ويتضرع ويتمسكن ويقنع يديه يقول يرفعهما الى ربه مستقبلا يبطونهما و وجهه يقول ياريب ومن لم يفسل ذلك فهو خداج ، قوله الصلاة أَنِ الْحُرِثِ مِنْ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ عَنِ الْفَصْلِ مِنْ عَبَّاسٍ عَنِ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ مُحَمَّدُ وَحَدِيثُ اللَّيْثِ مِنْ سَعْدِ هُوَ حَدِيثُ صَحِيحٌ يَعْنِي أَصَحَ مِنْ حَدِيثُ شَعْبَةً

﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا جَاء فِي كَرَاهِيَة النَّشْبِيكِ بَيْنَ الْأَصَابِعِ فِي الصَّلَاةِ مَرْضُ ثَتَيْبَةُ حَدَّمَنَا اللَّيْثُ عَنِ أَبْنِ عَلْلَانَ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِي عَنْ رَجُلَ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَوَضَّأَ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةً أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَوَضّاً عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةً أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَوَضّا أَحَدُكُمْ فَأَحْدَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى المُسْجِدِ فَلَا يَشَبَّكَنَّ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فَانَّهُ فِي صَلَاةً

مثنى مثنى يأتى ان شاء الله وقوله يخشع من حكم الصلاة الوقار وهو الخشوع والتضرع وهو التذلل زيادة فى الخشوع والتمسكن هو سكون المذلة ويرفع يديه إلى ربه يعنى بعد الصلاة فأما الرفع فقد تقدم ذكره ولايكون ببطونهما إلى السهاء و إنما ذلك فى الدعاء وقد أنكره مالك وقال الرفع كله واحد على صفة واحدة بطونهما إلى الارض فن يفعل هكذا فقد تمفر ضصلاته بأركانها وفضلها بهيأتها وغير ذلك نقصان

## باب كراهية التشبيك بين الأصابع

كعب بن عجرة قال رسول الله عليه وسلم ﴿ إذا توضأ أحدكم فأحسن وصوء، ثم خرج عامداً إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فانه فى صلاة ﴾ الاسناد وضوء، ثم خرج عامداً إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فانه فى صلاة ﴾ الاسناد

﴿ قَالَ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَوَ هَذَا الْحَدِيثِ وَحَدِيثُ شَرِيكُ عَيْرُ مَحْفُوظ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَوَ هَذَا الْحَدِيثِ وَحَدِيثُ شَرِيكُ عَيْرُ مَحْفُوظ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَوْ هَذَا الْحَدِيثِ وَحَدِيثُ شَرِيكُ عَيْرُ مَحْفُوظ عَيْرُ مَحْفُوظ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلْمَ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَلَوْلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلْمُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَ

﴿ السَّبُ مَا جَاءَ فِي طُولِ الْقِيَامِ فِي الصَّلَاةِ . مِرْثِنَ أَبْ أَبِي الْمِيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ قِيدِ لَى النَّبِيِّ صَلَّى عَمْرَ حَدَّمَنَا سُفْيَانُ بْنُ عَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزّبيرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قِيد لَى النَّبِيِّ صَلَّى

روى الدارقطنى فى العلل عن عجلان عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم للصلاة فلا يشبك بين أصابعه ، التشبيك بين الأصابع من هيئات التصرفات فى الاختيارات المطلقة وحال الصلاة محفوظ فى ذكرها وصورتها وهيئات الجوارح فيها . هذا حديث ضعيف و إن كان الترمذي قد أشار عن البخارى بصحته ولكن قد بوب عليه فى صحيحه وأدخل حديث المؤمن للمؤمن كالبنيان وشبك بين أصابعه و روى أنه سلم فى حديث ذى اليدين ثم قام إلى خشبة معروضة فى المسجد فاتكا عليها كا نه غضبان وشبك بين أصابعه فذلك أصح والله أعلم وقد شاهدت رجلا كان يكره رؤية مالك و يقول فيه نظر فى تشبيك الاحوال والامور على المرء قلت وفيه تفاؤل رشد الايمان فى القلب ونصرة المؤمن على ما يحاوله والفال يغلب الطيرة

## باب طول القيام في الصلاة

﴿ جابر قبل النبي صلى الله عليه وسلم أى الصلاة أفضل قال طول القنوت ﴿ حَمِيحٍ قَالَ القاضى أبو بكر بن العربي رضى الله عنه تتبعت موارد القنوت فوجدتها

أَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَى الصَّلَاةِ أَفْضَلُ فَقَالَ طُولُ الْقُنُوتِ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدَالله بْنَ حُبْشَى وَأَنسَ بْن مَالك

قَالَا وَعَيْنَتَى حَدِيثُ جَابِر حَديثُ حَسَنْ صَحِيحٌ وَقَدْ رُوِى عَنْ جَابِرٍ
 من غَيْر وَجْه

وَ الشَّجُودِ . مَرَثَنَ أَبُوعَمَّارِ مَسْلَمَ عَنِ الْأُوزَاعِيِّ حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ هِشَامِ الْمُعْطِيِّ حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ هِشَامِ الْمُعْطِيِّ حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ هِشَامِ الْمُعْطِي حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ هِشَامِ الْمُعْطِي حَدَّثَنِي مَعْدَانُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيُ قَالَ لَقِيتُ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَيُدْخِلِي الْمُعْنَى الله عَلَيْهِ وَيَدْخِلِي الْمُعْنَى الله به و يُدْخِلِي الْمُعْنَى الله به و يُدْخِلِي الْمُخَانَى الْمُخَلِقُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَلْتُ الْمُخَلِقُ مَلَيًا ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى قَقَالَ عَلَيْكَ بِالسَّجُودِ فَانِي سَمَعْتُ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ وَعَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْمَنْ عَبْدُ سَجَدَدَ لِللهُ سَجْدَةً اللهُ وَقَعْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْمَا عَنْ عَبْدُ سَجَدَدَ لِلْهُ سَالَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْمُنْ عَبْدُ سَجَدَدَ لِلْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ الْمَنْ عَبْدُ سَجَدَدَ لِلْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَا

عشرة الطاعة والعبادة دوام الطاعة الصلاة القيام طول القيام الدعاء الخشوع السكوت ترك الالتفات وكلها محتملة أو لاها السكوت والخشوع والقيام وأحدها فى هذا الحديث القيام وهو فى النافلة بالليل أفضل والسجود والركوع بالنهار أفضل وقد بينا ذلك فى موضعه وأوردنا الزيادة وأشار أبو عيسى اليه

باب كثرة الركوع والسجود

ذكر حديث ثوبان في فضيلة ذلك وأحاديثه الصحيحة كثيرة منها حديث

أَلَّهُ بِهَادَرَ جَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطيتُهُ قَالَ مَعْدَانَ فَلَقيتُ أَبَّا الدُّرْدَاء فَسَأَلْتُهُ عَمَّا سَأَلْتُ عَنْهُ ثَوْبَانَ فَقَالَ عَلَيْكَ بِالسَّجُودِ فَانِّي سَمَعْتُ رَسُولَ الله صَـلَّى أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مَنْ عَبْد يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً الْأَرَفَعَهُ ٱللَّهِ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِّي هُرَيْرَةَ وَأَبِي فَاطَمَةَ 
 قَالَ بُوعَيْنَتَى حَديثُ ثَوْبَانَ وَأَبِي الدُّرْدَا، في كَثْرَة الرَّكُوعِ وَالسُّجُودِ حَديثُ حَسَنٌ صَحيحٌ وَقَد اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعَلْمْ فِي هَٰذَا الْبَابِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ طُولُ الْقَيَامِ فِي الصَّلَاةِ أَفْضَلُ مِنْ كَثْرَةِ الْرَكُوعِ وَالسَّجُودِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ كَثْرَةُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ أَفْضَـلُ مِنْ طُولِ القِّيَامِ وَقَالَ أَخْمَدُ بِنُ حَنْبَلَ قَدُّ رَويَ عَنِ النِّي صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في هٰذَا حَدِيثَانَ وَلَمْ يَقْض فيه بَثَّى. وَقَالَ اسْحُقُ أَمَّا فِىالَّهَارِ فَكُثْرَةُ الْرَكُوعِ وَالسُّجُودِ وَأَمَّا بِاللَّبْلِ فَطُولُ الْقيَامِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ رَجُلْلَهُ جُزْء بِاللَّيْلِ يَأْتِي عَلَيْهِ فَكَثْرَةُ الرَّكُوعِ وَالسَّجُود فى هٰذَا أَحَبُ إِلَىَّ لَأَنَّهُ يَأْتِى عَلَى جُزْتُه وَقَدْ رَبِحَ كَثْرَةَ الرَّكُوعِ وَالسَّجُود وَ تَهَلَ بُوعَيْنَتُي وَانَّكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَلَّهُ كَذَا وَصَفَ صَلَاةَ النَّبِيِّ

الشفاعة ﴿ وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود ﴾ و لاشك عندى في أن كثرة الركوع والدجود أفضل من كل عمل فانها حالة يقرب فيها العبد

صَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ وَوَصَفَ طُولَ الْقِيامِ وَأَمَّا بِالنَّهَارِ فَلَمْ يُوصَفَى مِنْ صَلَاتِهِ مِنْ طُولِ الْقَيَامِ مَا وُصِفَ بِاللَّيْلِ

هَ مَا حَدَّ مَا عُلِي اللَّيْلِ
هَ مَا حَدَّ مَا عَلَيْهَ وَقَتْلِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ فِي الصَّلَاةِ وَمَرْتَ عَلَى اللَّيْلِ الْمُعَلِّمِ مَا عَلَيْهَ وَهُو الْمُنْ الْمُاوَلِيمَ عَنْ عَلَيْ بْنِ الْمُبَارَكِ اللهُ مَن عَيْنِ بَنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَيْنِ بَنِ الْمُبَارِكِ عَنْ عَيْنِ بَنِ الْمُبَارِكِ عَنْ عَيْنِ بَنِ اللهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم بَقَتْلِ الْأَسُودَيْنِ فِي الصَّلَاةِ الْحَيَّةُ وَالْعَقْرَبُ وَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلْيَهِ وَسَلِّم بَقَتْلِ الْأَسُودَيْنِ فِي الصَّلَاةِ الْحَيَّةُ وَالْعَقْرَبُ وَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلْيَهِ وَسَلِّم بَقَتْلِ الْأَسُودَيْنِ فِي الصَّلَاةِ الْحَيْدُ وَالْعَقْرَبُ وَالصَّلَاةِ الْحَيْدَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالسَّلَاةِ الْمُعَلِيمُ وَالْعَقْرَبُ عَبَاسٍ وَأَفِي رَافِعِ قَالَ الْمَاسِ وَأَفِي رَافِعِ

قَالَ الْوَعَيْنَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةً حَدِيثُ حَسَنَ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عَنْدَ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ وَبِهِ عَنْدَ بَعْضَ أَهْلِ الْعَلْمِ مَنْ أَصْحَابِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ وَبِهِ عَنْدَ بَعْضَ أَهْلِ الْعَلْمِ قَتْلَ الْحَيَّةُ وَالْعَقْرَبِ فِي الصَّلَاةِ يَقُولُ أَحْدُ وَالسَحْقُ وَكُرِهَ بَعْضُ أَهْلِ الْعَلْمِ قَتْلَ الْحَيَّةُ وَالْعَقْرَبِ فِي الصَّلَةِ قَالَ الْمَا الْعَلْمَ قَتْلَ الْحَيَّةُ وَالْعَقْرَبِ فِي الصَّلَاةِ قَالَ الْمَا الْعَلْمَ اللهُ الْعَلْمَ اللهُ الْعَلْمَ اللهُ اللهُ الْعَلْمَ اللهُ الْعَلْمَ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلْمَ اللهُ الل

من ربه وقال اجتهدوا في السجود بالدعاء فانه قن أن يستجاب لـكم باب قتل الحية والعقرب في الصلاة

أبو هريرة (أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الآسودين في الصلاة الحية والعقرب وحديث حسن يقتلهما إذا خاف منهما على نفسه أو على غيره أو كانت دانية منه وتمكن منها بعمل يسير فان خاف منها وكانت بعيدة وكان عملاكثيراً قتلها واستأنف الصلاة

﴿ اللّهُ عَنِ الْبُو مَهَا النّهِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بِنْ بُحَيْنَةَ الْأَسَدِيِ حَدَّ ثَنَا اللّهِ عَنِ الْإَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بِنْ بُحَيْنَةَ الْأَسَدِي حَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَامَ فِي صَلّاةَ الظّهْرِ وَعَلَيْهِ حَلَيْهِ عَبْدَ اللّهِ بَعْدَةً وَهُو جَالِيْ حَلَيْهِ عَبْدَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَامَ فِي صَلّاةً الظّهْرِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ فَلَ النّا اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَامَ فِي صَلّاتَهُ سَجْدَهُ وَهُو جَالِيسُ جُلُوسٌ فَلَ النّا الله عَنْ عَبْد الرّحْنِ بْنِ عَوْف حَدَّثَنَا مُمَدّ بْنُ بَشّارِ حَدْثَنَا عَبْد الْأَعْلِي قَالَ وَفِي اللّهُ اللّهُ عَنْ عَبْد الرّحْنِ بْنِ عَوْف حَدَّثَنَا مُمَدّ بْنُ بَشّارِ حَدْثَنَا عَبْد الْأَعْلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ وَقَالَا وَفِي اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ

## باب سجدتي السهو قبل السلام

(عبدالله بن بحينة أن النبي عليه السلام قام في صلاة الظهر وعليه جلوس فلسا أتم صلاته سجد سجد تين فكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم وسجدهما الناس معه مكان مانسي من الجلوس وحين عينة هذا روي أنه كان في السهو وهي أصول وترك بعضها وحديث ابن بحينة هذا روي أنه كان في المغرب وهو النقصان قبل السلام وحديث ذى اليدين الزيادة بعد السلام كذلك قال مالك لانهما قضيتان متغايرتان وقال انشافعي قال ابن شهاب آخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم سجود السهو قبل السلام و إنماكان يكون هذا التعلق صحيحاً لو كانت النازلة واحدة و يختلف فيها الفعل فأما إذا كانتا نازلتين مختلفتين فكل واحدة منهما تدل على منزلنها و تعلق أبو حنيفة بأن السجود استدراك

﴿ قَالَ الْوَعْلِينَ يَ حَدِيثُ أَبْنَ الْجَيْنَةَ حَدِيثَ حَسَنَ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عُندَ بَعْض أَهْلِ الْعَلْمُ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ يَرَى سُجُودَ السَّهُو كُلَّهُ قَبُّلَ السُّلَام وَيَقُولُ هٰذَا النَّاسِخُ لَغَيْرِهِ مِنَ الْأَحَادِيثِ وَيَذْكُرُ أَنَّ آخَرَ فَعْل النِّي صَلَّى إَلَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَلَى هُنَا وَقَالَ أَحْمَدُ وَاسْحَقُ اذَا قَامَ الرَّجُلُ فِ الرَّكْعَتَين أَنَّهُ يَسَجُدُ سَجَدَتَى السَّهُو قَبْلَ السَّلَامِ عَلَى حَديث أَبْن بَحَيْنَةً رية الله بن بحينة هو عبد ألله بن مالك وهو أبن بحينة مالك أبوه و بحينة أمه هَكَذَا أَخْبَرَنَى اسْحَقُ بِنُ مَنْصُور عَنْ عَلَى بِنْ عَبْدِ الله بِنَ الْمُدَيني اَلَهُ عَلَيْنَيْ وَأُخْتَلَفَ أَهْلُ الْعُلْمِ فِي سَجْدَتَى السَّهُومَنَى يَسْجُدُهُمَ الرِّجْلُ قَبْلَ السَّلَامُ أَوْ بَعْدُهُ فَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنْ يَسْجُدَهُمَا بَعْدَ السَّلَامُ وَهُوَ قُولُ سُفْيَانَ الْتُورِيُّ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ يَسْجُدُهُمَا قَبْلَ السَّلَامِ وَهُوَّ قُولُ أَكْثَرِ الْفُقَهَا. مِنْ أَهُلِ الْلَدِينَةِ مِثْلَ يَحْيَى بِن سَعِيدٍ وَرَبِيعَةً وَغَيْرِهُمَا وَّبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِي وَ قَالَ بَعْضُهُمْ اذَا كَانَتْ زِيَادَةً فِي الصَّلَاةِ فَبَغْدَ السَّلَامِ

وذلك يكون بعد تمام الصلاة لئلا يطرأ بعده مثله وماأدق هذا النظر لولا السنة التي وردت بخلافه فمالك أسعد قيلا وأهدى سبيلا و يتشهد لهما و يسلم منها إذا كانت بعد السلام كما جاء فى حديث عمران وقدذ كرالبخارى ترك التشهد وحديث أبى سعيد إذا شك أحدكم فى الصلاة فلم يدركم صلى فليسجد سجدتين

وَاذَا كَانَ نَقْصَانَا فَقَبْلَ السَّلَامُ وَهُوَ قَوْلَ مَالك بْنِ أَنْسِ وَقَالَ أَحْمَدُ مَارُوي عَنِ النِّي صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَجْدَتَى السَّهُو فَيُسْتَعْمَلُ كُلُّ عَلَى جَهَّته يرَى اذَا قَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ عَلَى حَديثِ أَبْنِ بُحَيْنَةً فَانَّهُ يَسْجُدُهُمَا قَبْلَ السَّلَامِ وَاذَا صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا فَانَّهُ يَسْجُدُهُمَا بَعْدَ السَّلَامِ وَاذَا سَلَّمَ فَالرَّكْعَتَيْن منَ الظُّهُرُ وَالْعَصْرُ فَأَنَّهُ يَسْجُدُهُمَا بَعْدَ السَّلَامُ وَكُلُّ يُسْتَعْمَلُ عَلَى جَهَّته وَكُلُّ سَهُو لَيْسَ فيه عَن النِّي صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكُرٌ فَأَنَّ سَجَدَتَى السَّهُو فيه قَبْلَ السَّلَام وَقَالَ إِسْحَقَ نَحْوَ قُول أَحْمَدَ في هٰذَا كُلَّهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ كُلّ مَهُو لَيْسَ فيه عَن الَّنِّي صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكُرٌ فَالنَّ كَانَتْ زَيَادَةً في الصَّلاة يَسْجُدُهُمَا بَعْدَ السَّلام وَانْ كَانَ نَقْصَانًا يَسْجُدُهُمَا قَبْلَ السَّلَامِ و السَّلَّم مَاجَادَ في سَجْدَتَى السَّهُو بَعْدَ السَّلَّام وَالْكَلَّام مَرْشُ إِسْمُقُ بِنُ مَنْصُورِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بِنُمَهْدَى حَدَّثَنَا شُعْبَةُعَن الْحُكُمُ عَن ابْرَاهِيمَ عَن عَلْقَمَةَ عَن عَبدالله أَنْ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ صَلَّى الظهرَ خَمْشًا فَقيلَ لَهُ أَزِيدَ في الصَّلَاة أَمْ نَسيتَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْن بِعَدْمَاسَلْمَ

وهو جالس فقيل هذا الحديث مطلق يبنى على المقيد إذا شكفلم يدر ثلاثا صلى الى آخره وقيل هذا فى المستنكح يتمادى على بطنه فى الحال و يسجد عقمه

\* قَالَابُوعَلِمْنَى هُـذَا حَدِيثُ حَسَنَ صَحِيحٌ حَـدُثُنَا هَنَادُ وَتَحْمُودُ أَبْنُ غَيْلَانَ قَالًا حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَسُ عَنْ ابْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةً عَنْ عَبْدِ ٱللهُ أَنَّ النَّيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجْدَ سَجْدَتَى السَّمُوبَعْدَ الْكَلام قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ مُعَاوِيَةً وَعَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرِ وَأَنِي هُرَيْرَةَ مِرْشَ أَحْمَدُ أَبْنُ مَنْ عَنْ مُحَمَّد بْنُ سَيْرِينَ عَنْ هَشَام بْن حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّد بْن سيرينَ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنْ النِّيُّ صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَهُمَا بَعْدَ السَّلَام قَالَابُوعَلِمَتَى هَذَا حَديثُ حَسَن صحيح وَقَد رَوَاهُ أَيُوبُ وَغَيْرُ وَاحد عَن أَبْن سيرينَ وَحديث أَبْن مَسعُود حَديثُ حَسَن صَحيح وَ الْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْـدَ بَعْض أَهْلِ الْعَلْمُ قَالُوا اذَا صَلَّى الرَّجُلُ الظُّهْرَ خَمْسًا فَصَـلَاتُهُ جَائِزَةٌ وَسَجَدَ سَجْدَتَى السُّهُو وَانْ لَمْ يَجْلُسْ فِي الرَّابِعَةِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافعيُّ وَ أَحْمَدَ وَاسْحَقَ وَقَالَ بَعْضُهُمُ اذَا صَلَّى الظُّهُرَ خَسًّا ﴿ وَلَمْ يَقْعُدُ فِي الرَّابِعَـة مَقْدَارَ النَّشَهْد فَسَدَتْ صَلَاتُهُ وَهُوَقَوْلُ سُفْيَانَ الثُّورِيِّ وَبَعْض أَهْلِ الْكُوفَة

بحديث ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا شك أحد في صلاته فلم يدر واحدة صلى أو اثنتين فليبن على واحدة إلى قوله و يسجد سجدتين قبل أن يسلم حديث حسن وهو محمول على النقصان وحديث

المَّنْ عَمَدُ بِنَ يَحَى حَدْثَنَا مُحَد بِن عَبِدالله الأنصاري قَالَ أَخْبَر بي أَشْعَثُ عَن ابنسيرينَ عَنْ خَالِدِ الْخَذَّاء عَنْ أَبِي قَلْاَبَة عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عَمْرَ إِنَ بِن حُصَيْنِ أَنَّ الَّذِيُّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ فَسَهَا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ تَشَهَّدَثُمَّ سَلَّمَ 
 هُ أَا حَديث حَسَن غَريب وَرَوَى مُحَمَّدُ بِن سيرينَ اللهِ عَلَيْنِي اللهِ عَلَيْنِ عَريب عَروبَ اللهُ عَدَيث عَريب عَروبَ اللهُ عَديب عَروبَ عَمَد بن سيرينَ اللهُ عَديب عَروبَ عَروبُ عَمَد بن اللهُ عَديب عَروبَ عَمَد بن اللهُ عَديب عَروبَ عَمَد بن اللهُ عَديب عَروبُ عَديب عَروبُ عَمَد بن اللهُ عَديب عَروبُ عَروبُ عَديب عَروبُ عَديب عَروبُ عَلَيْ عَديب عَروبُ عَديب عَروبُ عَديب عَروبُ عَديب عَدي عَنْ أَبِي ٱلْمُهَلَّبِ وَهُوَ عَمْ أَبِي قَلَابَةً غَيْرَ هٰذَا الْحديث وَرَوَى مُحَدَّد هٰذَا الْحَديثَ عَنْ خَالِد الْحَذَّاء عَنْ أَبِي قَلْابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ وَأَبُو الْمُهَلَّبِ اسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْن بِنْ عَمْرُو وَيُقَالُ أَيْضًا مُعَاوِيَةٌ بِنْ عَمْرُو وَقَدْرَوَى عَبْدُ الْوَهَاب الْتُقَفَّى وَهُشَيْمٌ وَغَيْرٌ وَاحد هٰذَا الْحَديثَ عَنْ خَالد الْحَذَّا. عَنْ أَبِي قَلاَبَةَ بطُولِهِ وَهُوَ حَدِيثُ عَمْرَ انَ بْن حُصَيْنِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ سَلَّمْ فَي ثَلَاثُ رَكَعَاتُ مِنَ الْعَصْرِ فَقَامَ رَجُلٌ يُقَالَ لَهُ الْخُرْبَاقُ وَاخْتَلَفَ إَهْلُ العلم في التَّسَهُد في سَجْدَتَى السَّهُو فَقَالَ بَعْضَهُم يَتَسَهَّدُ فَيهِمَا وَيُسَلِّمُ وَقَالَ

عمران قد ذكره أبو داود محمولا على حديث ذى اليدين وأحاديث الشك ثلاثة وأحاديث الشك ثلاثة وأحاديث السهو ثلاثة أصول سواء سائر التوابع وقد رأيت بعض العلماء بلغ حديث ذى اليدين مائة وخمسين مسألة بالإسكندرية وقرأتهاو وقفت عليها وقد مستوفيت الاصول عليها في شرح الصحيح ومسائل الخلاف والفقه

بَعْضَهُمْ لَيْسَ فِيهِمَا تَشَهُّدٌ وَتَسْلَيْمُ وَاذَا سَجَدَهُمَا قَبْلَ السَّلَامِ لَمْ يَتَشَهُّدُ وَهُو قُولُ أَحَدَ وَاسْحَقَ قَالَا اذَا سَجَدَ سَجْدَتَى السَّهُو قَبْلَ السَّلَامَ لَمْ يَتَشَهَّد و السَّبِ مَاجَاءَ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي فَيَشُكُ فِي الرِّيَادَةِ وَالنَّقْصَانِ مِرْشِ أَحْمُدُ بِنُ مَنيع حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ ابْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هَشَامٌ الدُسْتُوائي عَن يَحْيَى بن أَبِي كَثير عَنْ عَياض يَعْنَى أَبْنَ هَلَال قَالَ قُلْتُ لأبي سَعيد أُحَدُنَا يُصَلِّي فَلَا يَدْرى كَيْفَ صَلَّى فَقَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرَكَيْفَ صَلَّى فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْن وَهُو جَالُسْ قَالَ وَفَى الْبَابِ عَنْ عُثْمَانَ وَابْنِ مَسْعُود وَعَائشَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ مَا لَا يُوعَلِّنِي حَدِيثُ أَلَى سَعِيد حَدِيثَ حَسَن وَقَدْرُ وَى هَذَا الْحَدِيثُ مَن أَنِي سَعِيد مِنْ غَيْرِ هٰذَا الْوَجْهِ وَرُوىَ عَنِ النَّبِّي صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ اذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فَالْوَاحَدَةُ وَالَّثَنْتَيْنَ فَلْيَجْعَلْهُمَا وَاحَدَةً وَاذَا شَكَّ فِي الثِّنْتَيْنِ وَالثَّلَاثَ فَلْيَجْعَلْهُمَا ثُنْتَيْنِ وَيَسْجُدُ فِي ذَلْكَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَسَلُّمْ وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عَنْدَ أَصْحَابِنَا وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعَلْمِ اذَاشَكُ فَي صَلاته ظُمْ يَدُرُ كُمْ صَلَّى فَلْيُعِدْ مِرْضِ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَن ابْن شَهَابِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ يَأْتَى

أَحَدَكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَيَلْبِسُ عَلَيْهِ حَتَى لَا يَدْرِى كُمْ صَلَى فَاذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنَ وَهُوَ جَالسٌ

﴿ قَالَ الْمُعْدَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ الْمَاسِعَنَ عَبْدَالَرْ مِنْ اللَّهُ عَدْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْمَاسِعَنَ عَبْدَالرَّ مِنْ اللَّهُ عَدْ اللَّهُ عَدْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ اذَا سَهَا أَوْ الْمَعْنَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ اذَا سَهَا أَوْ الْمَعْنَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ اذَا سَهَا أَوْ الْمَعْنَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ اذَا سَهَا أَوْ الْمَعْنَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ اذَا سَهَا أَوْ الْمَعْنَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ اذَا سَهَا أَوْ الْمَعْنَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ اذَا سَهَا أَوْ الْمَعْنَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمَا سَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاحِدَة فَانْ لَمْ يَدْرِ ثَلْمَا عَلَى وَاحِدَة فَانْ لَمْ يَدْرِ ثَلْمَا عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاحِدَة فَانْ لَمْ يَدْرِ ثَلْمَا عَلَى وَاحِدَة فَانْ لَمْ يَدُرِ ثَلْمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

﴿ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ الْحَدِيثَ حَسَنَ صَحِيحٌ وَقَدْ رُوىَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنَ عَوْف مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ رَوَاهُ الزّهْرِي عَنْ عَبْيدِ اللّهِ بِنَ عَوْف مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ رَوَاهُ الزّهْرِي عَنْ عَبْيدِ اللّهِ بِنَ عَوْف عَنِ النّبِي صَلّى عَبْدَ الرّحْمٰنِ بْنِ عَوْف عَنِ النّبِي صَلّى عَبْدَ الرّحْمٰنِ بْنِ عَوْف عَنِ النّبِي صَلّى اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ

﴿ بِالسَّفِ مَاجَاءَ فِي الرَّجُلِ يُسَلِّمُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعَصْرِ اللَّهِ عَنَ أَيْنِ مِنَ الْهِ عَنِي أَنِي مِيمَةً مِرْثِنَا اللَّهُ عَنْ أَيْنِ مِنَ أَنِي مِيمَةً مِرْثُنَا مَالِكُ عَنْ أَيْنِ مِن أَنِي مِيمَةً مِرْثُنَا مَالِكُ عَنْ أَيْنِ مِن أَنِي مِيمَةً مِرْثُنَا مَالِكُ عَنْ أَيْنِ مِن أَنِي مِيمَةً مِيمَةً مِن اللَّهُ عَنْ أَيْنِ مِن أَنِي مِيمَةً مِيمَةً مِن اللَّهُ عَنْ أَيْنِ مِن أَنِي مِيمَةً مِن اللَّهُ عَنْ أَيْنِ مِن أَنِي مِيمَةً مِن السَّلِي عَنْ أَيْنِ مِن أَنِي مِيمَةً مِن السَّلِي عَنْ أَيْنِ مِن أَنِي مِيمَةً مِن السَّلِي عَنْ أَيْنِ مِن أَنِي مِيمَةً مِن أَنْنِ مِن أَنِي مِيمَةً مِن أَنْنِ مِن أَنْنِ مِن أَنِي مِيمَةً مِن أَنْنِ مِن أَنِي مِن أَنْنِ مِن أَنْنِ مِن أَنِي مِيمَةً مِن أَنْنِ مِن أَنْنَا مَعْنَ مِن أَنْنِ مِنْ أَنْنِ مِن أَنْنِ مِن أَنْنَا مَعْنَ أَنْنِ مِن أَنْنَا مِعْنَ مِنْ أَنْنَا مِعْنَ مِن أَنْنِ مِن أَنْنَا مِعْنَ مِن أَنْنِ مِن أَنْنِ مِن أَنْنَا مِعْنَ أَنْنِ مِن أَنْنَا مِعْنَ مِن أَنْنَامُ مِنْ مَنْ أَنْنَا مِعْنَ أَنْنِ مِن أَنْنَامُ مِنْ مَنْ أَنْنَامُ مِنْ مَنْ أَنْنَامُ مِنْ مَن أَنْنَامُ مِنْ مَنْ مَنْ أَنْنِ مِن أَنْنَامُ مِنْ مَنْ أَنْنَامُ مِنْ مِنْ أَنْنَامُ مِنْ مِيمَالِكُ مِنْ مِن أَنْنِ مِن أَنْنِ مِن أَنْنَامُ مِنْ مِن أَنْنَامُ مِنْ مِنْ أَنْنِ مِنْ أَنْنَامُ مِنْ مِنْ أَنْنَامُ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْنَامُ مِنْ أَنْنَامُ مِنْ مِنْ أَنْنَامُ مِنْ مَا مِنْ أَنْنَامُ مِنْ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ مِنْ مِنْ أَنْنَامِ مِنْ مِن أَنْنَامُ مِنْ مِنْ أَنْنِ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ مِنْ مِنْ أَنْنِ مِنْ أَنْنِ مِنْ أَنْنِ مِنْ أَنْ مِنْ مِنْ أَنْنَامُ مِنْ مِنْ أَنْ مِنْ مِنْ أَنْ مِنْ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ مِنْ مِنْ أَنْ مِنْ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ مِنْ مِنْ أَنْمُ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ مِنْ مِنْ أَنْ مُنْ أَنْمُ مِنْ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْمُ مِنْ أَنْ مُنْ أَنْمُ مِنْ مِنْ أَنْمُ

وَهُو الدِّخْتِيَانَى عَنْ مُحَدِّد بن سيرينَ عَنْ أَبِّي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أَنْصَرَفَ مِنَ أَثْنَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ إِقْصَرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ يَارَسُولَ ٱلله فَقَالَ رَسُولُ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ النَّاسُ نَعُمْ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى أَثْنَتَينَ أَخْرَيْينَ ثُمّ سَلَّمْ مُمْ كَبِّر فَدَجَدُمثُلَ سَجُوده أُواطُولَ مُمْ كَبّر فَرَفَعَ ثُمْ سَجَدَ مثلَ سُجُوده أُو أَطُولَ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَمْرَانَ بِن حُصَيْنِ وَأَبْنِ عُمَرَ وَذِي الْيَدَيْنِ قَالَ الْمُعَيْنَ مَ وَحَديث أَى هُرَيْ ةَ حَديث حَسن صحيح وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العلم في هٰذَا الْحَديث فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْكُوفَةِ اذْأَ تَكَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ نَاسيًا أَوْ جَاهِلًا أَوْ مَا كَانَ فَأَنَّهُ يُعِيدُ الصَّلَاةَ وَأَعْتَلُوا بِأَنَّ هَٰذَا الْحَديثَ كَانَ قَبْلَ تَحْرِيمُ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ فَرَأَى هٰذَا حَدِيثًا صَحِيحًا فَقَالَبِهِ وَقَالَ هٰذَا أَصَحُ مِنَ الْحَدِيثِ الَّذِي رُويَ عَنِ النِّيِّ صَلَّى أَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّامُ مِنَا أَكُلَ نَاسِيًّا فَأَنَّهَ لَا يَقْضى وَانَّمَا هُوَرِزْقٌ رَزَّقَهُ أَللَّهُ قَالَ الشَّافعي وَقُرْقُوا هَوُلَا. بَيْنَ الْعَمْد وَالنِّسْيَان في أَكُل الصَّامُم لَحَديث أَبي هُرَيْرَةَ وَقَالَ أَخَدُ فِي حَديث أَبِي هُرَيْرَةَ أَنْ تَكُلَّمُ الْامَامُ فِي شَيْء مِنْ صَلَاتِه وَهُوَ يرى أنه قد أكمالهَا مُم عَلم أنه لم يُكُملها يتم صَـلاتَهُ وَمَن تَكَلَّمَ خَلْفَ

الإمَام وَهُو يَعْلَمُ أَنَّ عَلَيْه بَقِيَّةً مِنَ الصَّلاَة فَعَلَيْه أَنْ يَسْتَقْبِلَهَا وَالْحَتِّج بَانَ الْفَرَائِضَ كَانَتُ تَزَادُ وَتُنقَصُ عَلَى عَهْد رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَائمًا تَكُلَّمَ ذُو الْيَدَيْنِ وَهُو عَلَى يَقِينِ مِنْ صَلاَتِه أَنَّهَا تَمَّتْ وَلَيْسَ هَكَذَا الْيَوْمُ لَيْسَ لأَحَد أَنْ يَتَكُلَّمَ عَلَى مَعْنَى مَا تَكَلَّمَ ذُو الْيَدَيْنِ لأَنَّ الْفَرَائِضَ الْيَوْمُ لَيْسَ لأَحَد أَنْ يَتَكُلَّمَ عَلَى مَعْنَى مَا تَكَلَّمَ ذُو الْيَدَيْنِ لأَنَّ الْفَرَائِضَ الْيَوْمُ لَيْسَ لأَحَد أَنْ يَتَكُلَّمَ عَلَى مَعْنَى مَا تَكَلَّمَ ذُو الْيَدَيْنِ لأَنَّ الْفَرَائِضَ الْيَوْمُ لَيْسَ لأَحَد أَنْ يَتَكُلَّمَ عَلَى مَعْنَى مَا تَكَلَّمَ ذُو الْيَدَيْنِ لأَنَّ الْفَرَائِضَ الْيَوْمُ لَيْسَ لأَحَد أَنْ يَتَكُلَّمَ عَلَى مَعْنَى مَا تَكُلَّمَ ذُو الْيَدَيْنِ لأَنَّ الْفَرَائِضَ الْيَوْمُ لَيْسَ لأَحَد أَنْ يَتَكُلَّمَ عَلَى مَعْنَى مَا تَكَلَّمَ ذُو الْيَدَيْنِ لأَنَّ الْفَرَائِضَ الْيَوْمُ لَيْسَ لأَحَد أَنْ يَتَكُلَّمَ عَلَى مَعْنَى مَا تَكَلَّمَ ذُو الْيَدَيْنِ لأَنْ الْفَرَائِضَ الْيَوْمُ لَيْسَاقُ لَهُ الْمُؤْمِ وَقَالَ إِسْحَقَى نَعْقَ لَا الْتَكُلُومُ وَقَالَ إِسْحَقُ نَعْوَ الْمَالَة وَلَا الْمَالِكُ فَيْ الْمَالِكُ فَي هُذَا الْبَابِ

﴿ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ سَعِيد بِن يَزِيد أَبِي سَلَمَة قَالَ قُلْتُ لِأَنْسِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ الْرَاهِيمَ عَنْ سَعِيد بِن يَزِيد أَبِي سَلَمَة قَالَ قُلْتُ لِأَنْسِ ابْنِ مَالِكُ أَكَانَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُصَلّى فِي نَعْلَيْهِ قَالَ نَعْم قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْد الله بِن عَمْرو النّابِ عَنْ عَبْد الله بِن عَمْرو النّابِ عَنْ عَبْد الله بِن مَسْعُود وَعَبْد الله بِن أَبِي حَبِيبَة وَعَبْد الله بِن عَمْرو وَعَمْر و بن حَرَيْثُ وَشَدّاد بنِ أَوْسٍ وَأُوسٍ النّقَفِي وَأَبِي هُرَيْرَةً وَعَطّالًا وَكُلُ مَن بَنِي شَيْبَةً

باب الصلاة فى النعال ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فى نعليه كما ثبت أنه كان يتوضأ فى نعليه ﴿ قَالَابُوعَيْنَتَى حَدِيثُ أَنْسَ حَدِيثَ حَسَنَ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَمْلِ الْعِسْلُمِ عِنْدَ أَمْلِ الْعِسْلُمِ

﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَنُوت فِي صَلَّاةِ الْفَجْرِ . مَرْشَ فَتَيْبَةُ وَمُحَدُّ بِنَ الْمُنَّى قَالَا حَدَّمَنَا الْحَدَّ بَنَ جَعْفَر عَنْ شُعْبَة عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّة عَنِ أَبِنِ أَبِي اللَّهَ عَنِ الْبَرَاء بْنِ عَازِبِ أَنَّ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم كَانَ يَقْنُتُ عَنِ الْبَرَاء بْنِ عَازِبِ أَنَّ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم كَانَ يَقْنُتُ فَي صَلّاةِ الصَّبْحِ وَالْمُغْرِبِ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِي وَأَنْسَ وَأَبِي هُرَيْرَة وَابْنِ عَبّاسٍ وَخَفَاف بْنِ الْمَاء بْن رَحَضَة الْعَفَارِي

وذلك محول على أن الثياب الممتحنة في مظان النجاسات إذا لم يرفيه أثر نجاسة حلت على الطهارة

باب القنوت في صلاة الصبح وتركها (البرامين عازب كانالنبي صلى الله عليه وسلم يقنت في الصبح والمغرب) حسن. وَ الْمَدُونَ عَنْ أَبِي مَالِكُ الْأَشْجَعِيّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي يَالَّبَ الْكَ قَدْ يَرْيُدُ بِنُ هُرُونَ عَنْ أَبِي مَالِكُ الْأَشْجَعِيّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي يَالَّبَ اللَّهِ قَدْ صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرَ وَعُمَرَ وَعُمَانَ وَعَلَى صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرَ وَعُمَرَ وَعُمَرَ وَعُمَانَ وَعَلَى صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرَ وَعُمَرَ وَعُمَانَ وَعَلَى مَلَيْتَ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكُرَ وَعُمَرَ وَعُمَرَ وَعُمَانَ وَعَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ الل

﴿ قَالَ اللهُ عَنْدَا حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيثُ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَاً كُثَر أَهْلِ الْعَلْمِ وَقَالَ سُفْيَانُ النُّورِ فَي إِنْ قَنَت فِي الْفَجْرِ فَلَسَنْ وَإِنْ لَمْ يَقَنْتُ فَجَسَنْ وَإِنْ لَمْ يَقَنْتُ فَجَسَنْ وَإِنْ لَمْ يَقَنْتُ فَجَسَنْ وَإِنْ لَمْ يَقَنْتُ فَجَسَنْ وَإِنْ لَمْ يَقَنْتُ وَمَا لَهُ مَا الْفَجْرِ وَقَالَ سُفَيَانُ النَّوْرِ فَي إِنْ قَنْتُ فِي الْفَجْرِ فَي الْفَاحِرِ فَي الْفَجْرِ فَي الْفَجْرِ فَي الْفَجْرِ فَي الْفَجْرِ فَي الْفَجْرِ فَي الْفَرْدِ فَي الْفَرْدَ فَي الْفَرْدِ فَي الْفَرْدِ فَي الْفَرْدُ فَي الْفَرْدُ فَي الْفَرْدُ فَي الْفَرْدُ وَالْفَرْدُ الْمُؤْمِ فَي الْفَرْدِ فَي الْفَرْدُ وَالْفَرْدُ وَالْفَاحِرُ وَالْمُ لَا يَقْرُدُ وَالْفَرْدِ وَالْمُؤْمِ وَالْفَرْدُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْفَرْدُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْ

قَالَ الْمُعَلِّنَةَ أَبُو مَالِكُ أَسْمُهُ سَعْدُ بِنُ طَارِق بِنِ أَشْيَمَ مَرْتَنَ صَالِحُ بِنُ عَدُ أَلْهُ حَدِّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ أَبِي مَالِكُ الْأَشْجَعِيّ بَهٰذَا الْاسْنَادِ نَعُومُ بَعِنْاهُ عَبْدَا الْإَسْنَادِ نَعُومُ بَعِنْاهُ عَبْدَا الْإَسْنَادِ نَعُومُ بَعِنَاهُ عَبْدَا الْإَسْنَادِ نَعُومُ بَعِنَاهُ عَبْدَا الْإَسْنَادِ نَعُومُ بَعِنَاهُ عَنْهُ مَالِكُ الْأَشْجَعِيّ بَهٰذَا الْإَسْنَادِ نَعُومُ بَعِنَاهُ عَنْهُ مَالِكُ الْأَشْجَعِيّ بَهٰذَا الْإَسْنَادِ نَعُومُ بَعِنَاهُ عَنْهُ مَا اللّهُ الْأَشْجَعِيّ بَهٰذَا الْإَسْنَادِ نَعُومُ بَعِفْنَاهُ الْأَسْجَعِيّ فَيْهِ الْمُ الْمُعْمِيّ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِي اللّهُ الْأَسْجَعِيّ اللّهُ الْأَسْدَادِ الْمُعْمِي اللّهُ اللّهُ الْمُعْمِي اللّهُ الْمُعْمِي اللّهُ الْمُعْمِي الْمُعْمِي اللّهُ اللّهُ الْمُعْمِي اللّهُ الْمُعْمِي اللّهُ اللّهُ الْمُعْمِي اللّهُ الْمُعْمِي اللّهُ الْمُعْمِي اللّهُ اللّهُ الْمُعْمِي اللّهُ الْمُعْمِي اللّهُ الْمُعْمِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمِي اللّهُ الْمُعْمِي اللّهُ اللّهُ الْمُعْمِي اللّهُ الْمُعْمِي اللّهُ الْمُعْمِي اللّهُ الْمُعْمِي اللّهُ اللّهُ الْمُعْمِي اللّهُ الْمُعْمِي اللّهُ الْمُعْمِي اللّهُ الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي اللّهُ الْمُعْمِي اللّهُ الْمُعْمِي اللّهُ الْمُعْمِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمِي اللّهُ الْمُعْمِي اللّهُ الْمُعْمِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمِي اللّهُ الْمُعْمِي اللّهُ اللّهُ الْمُعْمِي الْمُعْمِي اللّهُ الْمُعْمِي اللّهُ الْمُعْمِي اللّهُ الْمُعْمِي الْمُعْمِي عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي اللّهُ الْمُعْمِي الْمِعْمِي الْمُعْمِي ال

صيح . أبو مالك سعد بن طارق بن أشيم قال قلت لأبى يا أبت قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر وعنمان وعلى همنابال كوفة نحوا من خسسنين أكانوا يقنتون قال أى بنى محدث صحيح . قال الامام أبو بكربن العربي رضى الله عنه ثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم قنت في صلاة الفجر وثبت أنه قنت قبل الركوع و بعد الركوع وثبت أنه قنت لامر نزل بالمسلمين من خوف عدو وحدوث حادث ولكن قنت الخلفاء بالمدينة وسنه عمر واستقر بمسجد مرسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تلتفتوا إلى غير ذلك ولكن ليس فيه دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تلتفتوا إلى غير ذلك ولكن ليس فيه دعاء

﴿ اللَّهُ مَا مَا عَلَى مَا عَلَى الرَّجُلِ يَعْطَسُ فِي الصَّلَاة مَ مَرْثَ قُتَلِبَةٌ مَدَّا رَفَاعَةُ بِن يَعْمِ اللَّهِ بِن عَبْد الله بِن رِفَاعَةَ بِن رَافِعِ الزُرَقِي عَنْ عَمِّ أَيْنِهِ مُعَاذِ بْن رِفَاعَة عَنْ أَبِيهِ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مُعَاذِ بْن رِفَاعَة عَنْ أَبِيهِ قَالَ صَلّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ انْصَرَفَ فَقَالَ مَن الْمُتكلّمُ فَلَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ انْصَرَفَ فَقَالَ مَن الْمُتكلّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ انْصَرَفَ فَقَالَ مَن الْمُتكلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ انْصَرَفَ فَقَالَ مَن الْمُتكلّمُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ انْصَرَفَ فَقَالَ مَن الْمُتكلّمُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ انْصَرَفَ فَقَالَ مَن الْمُتكلّمُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ انْصَرَفَ فَقَالَ مَن الْمُتكلّمُ مَن الْمُتكلّمُ مُن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ انْصَرَفَ فَقَالَ مَن الْمُتكلّمَ مُن الْمُتكلّمَ مَن الْمُتكلّمَ مَن الْمُتكلّمَ مَن الْمُتكلّمَ مَن الْمُتكلّمَ مَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ انْصَرَفَ فَقَالَ مَن الْمُتكلّمَ مَن الْمُتكلّمَ مُن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ انْصَرَفَ فَقَالَ مَن الْمُتكلّمَ مَن الْمُتكلّمَ مَن الْمُتكلّمَ مَنْ الْمُتكلّمَ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُعَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُعَلّمُ الْمُعَلّمُ الْمُعَلّمُ مَنْ الْمُتكلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَاللّمَ الْمُؤْمِنَ الْمُعْرِقِ الْمُعْرَالِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمَالِقُ الْمُ الْمُنْ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمَالِقُ الْمُ الْمُنْ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمَالِقُ الْمُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعَالَمُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَ

صحیح فخذوا من دعاء النبی صلی الله علیه وسلم ماثبت و لاتلتزمو اهذا الذی یرویه الناس فانمــا روی فی قنوت الوتر ولم یصح

#### باب ماجاء في الرجل يعطس في الصلاة

رمعاذبن رفاعة عن أيه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطست الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا عليه مباركا فيه كما يجب ربناو يرضى فلما النصرف قال من المتكلم في الصلاة فلم يتكلم أحدثم قالها الثانية فقال معاذبن رفاعة بن رافع بن عمر أنا يارسول الله الحديث إلى قوله بضعة وثلاثين ملكا يبتدرون أيهم يصعدبها كالاسناد خرج هذا الحديث جماعة ولفظ أبى داودفيه عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال عطس شاب من الانصار خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فقال الحمد لله كثيرا طيبا مباركا حتى يرضى ربنا و بعد مايرضى من أمر الدنيا والآخرة ذكر معناه ثم قالما تناهت هو و عرف عرف و و و و السلام فقال الحمد لله كثيرا طيبا مباركا دون عرش الرحمن وسمى الترمذي الشاب الذي عطس وقال رفاعة بن رافع بن عرف و روى الجديث عن رفاعة بن رافع وهو لاشك غيره ولم يذكره أصحابنا المغاربة وذكر ابن أبي شيبة حدثنا سليمان بن حيان أبو حاتم الإحمد عن محمد ابن عن على بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه وكان بدرياقال كناجلوسا ابن عجلان عن على بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه وكان بدرياقال كناجلوسا ابن عن على بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه وكان بدرياقال كناجلوسا ابن عن على بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه وكان بدرياقال كناجلوسا ابن عن على بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه وكان بدرياقال كناجلوسا المناهدة بن على بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه وكان بدرياقال كناجلوسا

في الصَّلَاة فَلَمْ يَتَكُلِّمْ أَحَدُ ثُمَّ قَالَمَا الثَّانِيةَ مَنِ الْمُتَكُلِّمُ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يَنْ رَافِعِ بْنَ الْمُتَكُلِّمُ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ رِفَاعَةُ بْنُ رَافِعِ بْنَ عَفْرَاءَ أَنَا يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ كَيْفَ قُلْتَ قَالَ قُلْتُ الْحَدُ لله حَدُّا كشيرًا طَيْبًا مَبَارَكًا فِيهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنّبي مَنَا وَيَرْضَى فَقَالَ النِّي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنّبي مَنْ رَبِيعَة وَلَكُونَ مَلَكًا أَيْهُم يَصَعَدُ بِهَا قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنِس وَوَائِل بن حُجْر وَعَامِ بن ربيعة

﴿ قَالَ اللَّهِ عَلَيْنَى حَدِيثُ رِفَاعَةَ حَدِيثُ حَسَنُ وَكَأَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْدَ وَالْحَدُ مِنَ التَّابِعِينَ قَالُوا اذَا بَعْضِ أَهْلِ الْعَلْمِ أَنَّهُ فِي التَّطُوْعِ لِأَنَّ غَيْرَ وَاحد مِنَ التَّابِعِينَ قَالُوا اذَا عَطَسَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ النِّمَا يَحْمَدُ اللهَ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُوسَعُوا فِي أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ

﴿ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي الصّلةِ يُكُلّمُ الْكُلّمِ فِي الصّلةِ . مِرْثُ أَحْدُ الْحَادِثُ بْنُ أَدْهُ مَنِيع حَدَّتَنَا هُشَيْم أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِد عَنِ الْحَارِثِ بْنِ شُبَيْلِ عَنْ أَبِي عَلْد عَنِ الْحَارِثِ بْنِ شُبَيْلِ عَنْ أَبِي عَلْم وَالشّيبَانِي عَنْ زَيْد بْنِ أَرْقَمَ قَالَ كُنّا نَتَكُلّم خَلْفَ رَسُولِ اللّه عَنْ أَبِي عَلْم وَالشّيبَانِي عَنْ زَيْد بْنِ أَرْقَمَ قَالَ كُنّا نَتَكُلّم خَلْفَ رَسُولِ اللّه صَلّى الله عَلْم وَالشّيبَانِي عَنْ زَيْد بْنِ أَرْقَم قَالَ كُنّا نَتَكُلّم خَلْفَ رَسُولِ اللّه صَلّى الله عَلْم وَالشّيبَانِي عَنْ زَيْد بْنِ أَرْقَم قَالَ كُنّا نَتَكُلّم خَلْفَ رَسُولِ اللّه صَلّى الله عَلْم وَسَلّم فِي الصّلة يُكلّم الرّجُلُ مِنّا صَاحِبَه الى جَنْبِ حَتَى زَلْتُ

المشروع فى الصلاة وهل هو إلا دعاء ربنا لأمر عرض ولحاجة نزلت وابتدار الملائكة لها لاستحسانهم إياها ولما كتبها الملائكة وبلغت عرش الرحمن كا قال الله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وكل ما كان بهذه الصفة لا يكره أن يؤتى به فى هذه الصلاة والله أعلم وقد روى مسلم وأبو داود حديث معاوية بن الحكم فى تشميت العاطس بقوله يرحمك الله إلى آخره فيه فوائد منها أن النبي صلى الله عليه وسلم منعه من التشميت وجعله كلاما بقوله هذه الصلاة لا يصلح فيها شىء من كلام الآدميين و إنما جوز النبي عليه السلام ولم يأمره بالاعادة لانه تأول قبل بيان الشرع ومن فعله الآن بطلت صلاته وتبين بعض أن هذا الكلام نسيان يفسده و يرده وليس به

باب نسخ الكلام في الصلاة ﴿قال زيد بنأرقم كنا نتكلم خلف رسول القصلي الله عليه وسلمفي الصلاة وَقُومُوا لِلهِ قَانِتِينَ فَأُمْرُنَا بِالشُّكُوتِ وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ أَبْنِ مَسْعُودٍ وَمُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ

وَ آَوَالَهُوعَيْنَتَى حَدِيثُ زَيْدِ بِنِ أَرْقَمَ حَدِيثٌ حَسَنَ صَحِيحٌ وَٱلْعَمَلُ عَلَيْهُ عِنْدَ أَكْثَرَ أَهْلِ الْعَلْمِ قَالُوا اذَا تَكَلِّمَ الرَّجُلُ عَامِدًا فِي الصَّلَاةِ أَوْ نَاسِيًا أَعَادً الصَّلَاةَ وَهُوَ قَوْلُ النَّوْرِيِّ وَأَبْنِ الْمُبَارَكِ وَأَهْلِ الْكُوفَةَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ الضَّلَاةَ وَانْ كَانَ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا أَجْزَأَهُ وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعَيْ

﴿ اللَّهُ عَنْ عُنْمَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ أَسْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ عَلِي اللَّهُ عَنْ أَسْمَا أَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَنْ اللّلْمُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلْمُ عَنْ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلْمُ عَنْ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا لَهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَا عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَمُ عَلَا الللَّهُ عَلَا اللَّهُ

يكلم الرجل منا صاحبه إلى جنبه حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمر نابالسكوت ونهينا عن الكلام) قال الامام أبو بكر بن العربي رضى الله عنه قوله أمر ناونهينا يعطى بظاهره ان الامر بالشيء نهى عن ضده وقد اختلف الاصوليون فيه وليس كفلك فان الامر إذا اقتضى فعلا فالنهى عن تركه لا يعطيه الامر بذاته و إنما يقتضيه أن الامتثال لا يأتى إلا بترك الضد وقد بينا ذلك فى الاصول

باب الصلاة عند التوبة والاستغفار ﴿قال على كنت إذاسمعت منرسول الله صلى الله على كنت إذاسمعت منرسول الله صلى الله على كنت صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ حَدِيثًا نَفَعَنِي اللهُ مِنْهُ بِمَا شَاءَ أَنْ يَنْفَعَنِي وَاذَا حَدَّنَنِي أَبُوبَكُرِ رَجُلُ مِنْ أَصَحَابِهِ اسْتَحْلَفْتُهُ فَاذَا حَلَفَ لِى صَدَّقْتُهُ وَأَنَّهُ حَدَّنَنِي أَبُوبَكُرٍ وَصَدَقَ أَبُوبَكُرٍ وَالَّا مَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَامِنْ رَجُلِ يُذَنِّ وَنَا فَيَقُومَ فَيَتَطَهَّرَ ثُمَّ يُصَلَّى أَيْهُ مَا يَشْعَفُو اللهَ إِلاَّ غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا رَجُل يُذَنِّ وَنَا فَيَقُومَ فَيَتَطَهَّرَ ثُمَّ يُصَلَّى أَيْهُ مَا يَسْتَغْفَرَ اللهَ إِلاَّ غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا مَنْ مَرْو اللهَ أَوْ ظَلَوا أَنْفُسَهُمْ ذَكُرُوا اللهَ أَلُ آخِرَ الآيَة قَالَ وَفِي البَابِ عَنْ أَبْنِ مَسْعُود وَأَيِ الدَّرْدَاءِ وَأَنْسَ وَاسْمُهُ كَعْبُ بَنْ عَشُوو وَأَي الدَّرْدَاءِ وَأَنْسَ وَأَيْ الْيَسْرِ وَاسْمُهُ كَعْبُ بَنْ عَمْرُو

\* قَالَا بُوعَيْنَتَى حَدِيثُ عَلِي حَدِيثُ حَسَنُ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجِهِ

منه بما شاء ان ينفعنى وإذا حدثنى رجل من أصحابه استحلفته فاذا حلف لى صدقته وأنه حدثنى أبو بكر وصدق أبو بكر قال سمعت رسول القصلى الله عليه وسلم يقولمامن رجل يذنب ذنبا ثم يقوم يتطهر ثم يصلى ثم يستغفر الله الأغفر الله ثم قرأ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلبوا أنفسهم ذكروا الله الآية حديث حسن فيه استحلاف المخبر وقد شرعالله اليمين في كتابه فقال سبحانه قل إى وربى انه لحق وقال ضهام بن ثعلبة للنبي صلى الله عليه وسلم فبالذي خلق السموات والارض والجبال آلله أرسلك قال نعم وفيه تقديم أبى بكر على سائر الصحابة وفيه تقديم على له رضى الله عنهما وقوله ثم يقوم في تطهر هذه طهارة الظاهر العلانية على طهارة الباطن وفيه فضل الومنوء والصلاة والاستغفار وفيه تفسير الآية وفيه استيفاء وجوه الطاعة في التوبة لأنه ندم فطهر باطنه ثم توضأ ثم صلى في استغفر

مَنْ حَدِيثُ عُمَّانَ بِنِ الْمُعَيرَةِ وَرَوَى عَنْهُ شُعْبَةُ وَغَيْرُ وَاحِد فَرَقَعُوهُ مَثْلً حَدِيثُ أَي عَوَانَةَ وَرَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيْ وَمِسْعَرَ فَاوَقَفَاهُ وَلَمْ يَرْفَعَاهُ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ رُوى عَنْ مَسْعَرَ هَذَا الْحَديثُ مَرْفُوعًا أَيْضًا النَّبِي صَلَّى اللَّهِ عَلَى الصَّلَاةِ . عَرَشَ عَلَى الْ اللَّهِ عَلَى السَّيْ بَالصَّلَاةِ . عَرَشَ عَلَى الْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَنْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ جَدِ الْعَزِيزِ بِنِ الرِّبِيعِ بِنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِي عَنْ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ عَلَيْ اللَّهُ بَنِ الرَّبِيعِ بِنِ سَبْرَةَ الْحَهُ عَنْ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ جَدِه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ السَّلَاةَ ابْنَ سَبْعِ وَاصْرِبُوهُ عَلَيْهَا ابْنَ عَشْرِ وَاللّهَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَبْدِ اللّهُ بْنِ عَمْرُو

#### باب متى يؤمر الصبى بالصلاة

(سبرة بن معبد قالقالرسول الله صلى الله على على الصي الصي الصلاة ابن مبع سنين واضر بو معلى ابن عشر ) ليس فى سن الصي الذى يؤمر معها بالوضوء والصلاة حد وقد صلى أنس مع النبي صلى الله عليه وسلم صبيا وصلى معه ابن عباس ليلا وعلى قبر منبوذ وفى العيد مع مكانه من الصغر وجملة الأمرأنه إذا عقل الصبى وحده سبعة أعوام وقال مالك يؤمر الصبي إذا اتغر بالتاء المعجمة باثنتين من فوقها يعنى بدلوا أسنانهم وذلك سبعة أعوام ويؤدبوا عند ذلك إذا تركوها قاله فى العتبية وقال ابن حبيب إنما يؤدب اعشر وهذا على طريق التمرين على الطاعة واعتقاد العبادة ليبلغ حد الوجوب فيسهل عليه وقال الجويني هى واجبة عليه وجوب مثله وقد أبطلنا ذلك فى مسائل الخلاف وغيرها

مَ قَالَ بُوعَذِنَى حَدِيثُ سَبْرَة حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيحٌ وَعَلَيْهِ الْعُمَلُ عَنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعُلْمَ وَبِهَ يَقُولُ أَحْدُ وَاسْحَقُ وَقَالًا مَا تَرَكَ الْعُلَامُ بَعْدَ الْعَشْرِ مِنْ الصَّلَاة فَانَهُ يُعِيدُ

قَالَ اَلْهُ عَلَيْنَى وَسَهْرَةُ هُو اَبُنَ مَعْبَد الْجُهَنِي وَيُقَالُ هُو اَبُنُ عَوْسَجَةً
 عَرَشَ أَحْمَدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِذَا أَحْدَثَ يَعْنِي الرَّجُلَ وَقَدْ جَلَسَ فَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِذَا أَحْدَثَ يَعْنِي الرَّجُلَ وَقَدْ جَلَسَ فَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِذَا أَحْدَثَ يَعْنِي الرَّجُلَ وَقَدْ جَلَسَ فَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِذَا أَحْدَثَ يَعْنِي الرَّجُلَ وَقَدْ جَلَسَ فَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ ا

### باب الرجل يحدث في التشهد

(قال عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحدث يعنى الرجل وقد جلس فى آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته حديث ضعيف قال به أبو حنيفة وقال ابن القاسم فى العتبية إذا أحدث الامام متعمداً بالقوم قبل السلام صحت صلاتهم وسلموا وخرجوا وهذه رواية باطلة لاأصل لها فى الدين وقد احتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصف الصلاة ثم قال فاذا فعلت هذا فقد قهنيت صلاتك يهنى التشهد ولم يذكر التسليم وإنما يعنى به فقد قضيت صلاتك فاخرج منها بتحليل كا دخلتها باحرام وقد بينا ذلك فى مسائل الخلاف بالآدلة الواضحة البينة الظاهرة

وَ اَلْمَادَةُ وَلَا اللّهِ عَلَى اللّهِ الْعَلْمِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

قَالَ الْوَيْقِيْ وَقَدْ ضَعْفَةُ الرَّحْنِ بْنُ زِيَاد بْنِ أَنْعُمَ هُوَ الْافْرِيقِي وَقَدْ ضَعْفَةُ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ مِنْهُمْ يَحْتَى بْنُ سَعِيدالْقَطَّانُ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ فَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ مِنْهُمْ يَحْتَى بْنُ سَعِيدالْقَطَّانُ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ فَ السَّلَاةُ فِي الرِّحَالُ ، مَرَثَنَا فَعَيْدُ فَي الرِّحَالُ ، مَرَثَنَا وَهُ مِنْ عَلَيْ الْبَصْرِي حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِينَ حَدَّثَنَا زَهَيْدُ أَبُو حَفْصَ عَمْرُو بْنُ عَلِي الْبَصْرِي حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِينَ حَدَّثَنَا زَهَيْدُ أَبُو حَفْصَ عَمْرُو بْنُ عَلِي الْبَصْرِي حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِينِي حَدَّثَنَا زَهَيْدُ أَنُو وَاوُدَ الطَّيَالِينَ حَدَّثَنَا زَهَيْدُ أَنْ الْمُعْرِقُ مِنْ عَلَى الْبَصْرِي حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِينَ عَدَّثَنَا زَهِيْدُ أَنُو مَا عَنْ الْمُعْرُو بْنُ عَلَى الْبَصْرِي حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِينَ عَلَيْ الْمُعْرَاقِ بَا عَلَيْ الْمَعْمِ عَمْرُو بْنُ عَلَى الْمُعْرُو بْنُ عَلَى الْبُصْرِي حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِينَ عَلَيْ الْمُعْرِقُ بَنْ عَلَى الْمُعْرَو بْنُ عَلَى الْمُعْمِدُ وَمُ الْعُلُولُ وَلَوْدَ الطَّيَالِينَ عَلَيْ الْمُعْرِقُ الْعُولُونَ الْمُعْرَاقُ فَيْلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْرِقُ الْمُ الْعُمْ الْمُعْرِقُ الْقَطْلُولُ الْمُعْرِقُ الْمُؤْمِ الْعُلِيْلُولُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرُولُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمِلُ الْمُعْرِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمِلُ الْمُعْرِقُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمُ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمُ الْمُعْمِ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِلُ الْم

باب إذا كان المطر فالصلاة فى الرحال ﴿جابر قال كنا معالنبيصلى عليه وسلم فى سغر فأصابنا مطر فقال النبي صلى أَبْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلْيُصَلِّ فَي سَفَرَ فَأَصَابَنَا مَطَرٌ فَقَالَ النَّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ شَاءَ فَلْيُصَلّ فَي سَفَر فَأَصَابَنَا مَطَرٌ فَقَالَ النَّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَمّرَةَ وَأَبِي الْمَلِيحِ عَنْ أَبْنِ عُمَر وَسَمْرَةَ وَأَبِي الْمَلِيحِ عَنْ أَبْنِ عُمَر وَسَمْرَةَ وَأَبِي الْمَلِيحِ عَنْ أَبِيهِ وَعَبْد الرّحْن بْن سَمْرَةَ

قَالَ الْعَلَمْ عَلَيْنَى حَدِيثُ جَابِرِ حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيحٌ وَقَدْ رَخْصَ أَهْلُ الْعَلْمُ فَي الْعُلْمِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ عَنِ الْجَمَّدُ وَالطَّينِ وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَالسَّحْقُ فَي الْمَطْرِ وَالطِّينِ وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَالسَّحَقُ فَي الْمَطْرِ وَالطِّينِ وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَالسَّحْقُ فَي الْمُطّرِ وَالطّينِ وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَالسَّحْقُ فَي الْمُطّرِ وَالطّينِ وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَالسَّحْقُ فَي الْمُطّرِ وَالطّينِ وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَالسَّحْقُ الْمُعْرِينِ وَالسَّاحِقُ الْمُعْرِينِ وَالسَّاحِقُ الْمُعْرِينِ وَالسَّحِقُ الْمُعْرِينِ وَالسَّاحِقُ السَّاحُقُ وَالسَّاحِقُ الْمُعْرِينِ وَالسَّاحِقُ الْمُعْرِينِ وَالسَّاحِقُ وَالسَّاحِقُ الْمُعْرِينِ وَالسَّاحِقُ السَّاحِقُ السَّاحِقُ السَّاحِقُ السَّاحِقُ السَّاحِقُ السَّاحِقُ السَّاحِقُ السَّاحُقُ وَالسَّاحِقُ السَّاحِقُ السَّاحِقُ السَّاحِقُ السَّاحِقُ السَّاحِقُ السَّاحِقُ السَّاحِقُ السَّاحِقُ السَّاحُقُ السَّاحِقُ السَّاحِقُ السَّاحِقُ السَّاحِقُ السَّاحِقُ السَّاحِقُ السَّاحُودُ السَّاحِقُ السَّاحِقُ السَّاحِقُ السَّاحِقُ السَّاحِقُ السَّوْلُ السَّاحِقُ السَّاحِ السَّاحِينَ السَّاحِقُ السَّاحِقُ السَّامِ السَّامِ السَامِ السَّامِ السَامِ السَامِ السَامِ السَامِ السَامِ السَّامِ السَّامِ السَامِ السَّامِ السَامِ السَامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ

الله عليه وسلم من شاء فليصل فى رحله صحيح كيعلى بن مرة قالكانوامع رسول الله عليه وسلم فى مسير فاتهوا إلى مضيق وحضر تالصلاة فحطروا السهامين فرقهم والبلة من أسفل منهم فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته وأقام أو أقيم فتقدم على راحلته فصلى بهم يومى إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع غريب فرد قال الامام أبو بكر محمد بن العربى رضى الله عنه أما حديث جابر ففى البخارى مثله عن ابن عمرو عن ابن عباس فى الجمة والجاعة يجوز التخلف عنهما الآجل المطر والجمعة فرض والجماعة سنة وقد اشتركافى هذا القدر وأما حديث يعلى فضعيف السند صحيح المعنى وفيه أذان الني صلى الله عليه وسلم ولم يصح عنه ولكن الصلاة على الدابة فى الطين بالايما الفريضة صحيحة إذا خاف من خروج الوقت ولم يقدر على النزول لضيق الموضع أو الانه غلبه الطين والماء وقد أجيب عن حديث يعلى بن مرة هذا فأنه وقع فى كتابى عن عرو بن عثمان عن أبيه عن جده غير منسوب ووقع فى كتاب غير يعلى المقاضى أبو الطيب الطبرى حدثنا الدارقطنى حدثنا محمد بن إبراهيم بن فيرو ن القاضى أبو الطيب الطبرى حدثنا الدارقطنى حدثنا محمد بن إبراهيم بن فيرو ن القاضى أبو الطيب الطبرى حدثنا الدارقطنى حدثنا محمد بن إبراهيم بن فيرو ن القاضى أبو الطيب الطبرى حدثنا الدارقطنى حدثنا محمد بن إبراهيم بن فيرو ن ف

﴿ قَالَ اللَّهِ عَلَى مَعْتُ أَبَا زُرْعَةً يَقُولُ رَوَى عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو السَّلَاقَةُ الْمِنْ عَلَى حَدِيثًا وَقَالَ أَبُو زُرْعَةً لَمْ نَرَ بِالْبَصْرَةِ أَحْفَظَ مِنْ هُؤُلاً السَّلَاقَةُ عَلَى السَّلَاقَةُ عَلَى السَّلَاقَةُ عَلَى السَّلَاقَةُ عَلَى السَّلَاقَةُ عَلَى السَّلَاقِ اللَّهِ عَلَى السَّلَاقِ السَّلَةِ عَلَى السَّلَاقِ السَّلَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

﴿ السَّحَى السَّحَى مَا جَاءَ فِي النَّسْبِيحِ فِي ادْبَارِ الصَّلَاةِ . وَرَشْنَ السَّحَقُ الْبُنُ الْبَرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ الْبَصْرِي وَعَلَى بْنُ حُجْرِ قَالًا حَدَّثْنَا وَاللَّهُ مَنْ عَبْلُ بْنُ حُجْرِ قَالًا حَدَّثْنَا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرِ عَنْ خُصَيْف عَنْ بُحَاهِد وَعَكْرِ مَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاهَ اللهُ عَلَّهِ وَسَلَّمْ فَقَالُوا يَارَسُولَ اللهُ انْ الْأَغْنِياءَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَقَالُوا يَارَسُولَ اللهِ انْ الْأَغْنِياءَ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمْ فَقَالُوا يَارَسُولَ اللهِ انْ الْأَغْنِياءَ

حدثنا مجمد بن عبد الرحمن بن غزوان أبو عبد الله حدثنا ابن الرماح قاضى بلخ عن كثير بن زياد أبى سهل البصرى العتكى عن عمرو بن عمان بن يعلى بن أمية صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انتهينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مضيق السماء من فوقنا والبلة من أسفلنا وحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن أو أقام بغير أذان شريعة من النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بنا على راحلته وصلينا على رواحلنا وجعل سجوده أخفض من ركوعه و فى أصل عن الترمذي وقع غير منسوب

# باب التسبيح دبر الصلاة

فى الباب أحاديث كثيرة لاتحصى باختلاف ألفاظ وزيادة ونقصان منها حديث وجاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أدخله أبو عيسى يُعَلُّونَ كَمَا نَصَلَى وَيَصُومُونَ كَا نَصُومُ وَكُمُ أَمُوالَ يَعْتَقُونَ وَيَتَصَدَّقُونَ وَيَتَصَدَّقُونَ وَيَتَصَدَّقُونَ وَيَتَصَدَّقُونَ وَيَعَدَّمُ اللهُ عَلَا أَلَهُ عَلَا أَلَهُ عَلَا أَلَهُ عَلَا أَلَهُ عَلَا أَلَهُ عَلَى مَرَّةً وَاللهُ عَلَى مَرَّةً وَاللهُ عَلَى مَرَّةً وَاللهُ عَلَى مَرَّةً وَاللهُ عَشَرَمَرًات وَفَى البَابِ عَنْ عَمْرُ وَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِت وَأَبِي الدَّرْدَاءِ فَي البَابِ عَنْ مَرَّةً وَأَنِي اللّهِ عَلَى اللّهُ اللهِ عَلَى اللّهُ عَمْرُ وَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِت وَأَيِي الدَّرْدَاءِ وَاللهُ عَنْ عَمْرُ وَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِت وَأَيِي الدَّرْدَاءِ وَاللهُ عَلَى اللّهُ عَمْرُ وَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِت وَأَيِي الدَّرْدَاءِ وَاللّهُ عَمْرُ وَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِت وَأَيِي الدّرْدَاءِ وَاللّهُ عَمْرُ وَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِت وَأَيِي الدّرْدَاءِ وَاللّهُ عَمْرَ وَاللّهُ عَمْرُ وَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِت وَأَيِي الدّرْدَاءِ وَاللّهُ عَمْرُ وَاللّهُ عَلَى عَمْرُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمْرُ وَالْمَاتِ وَأَيِي الدّرْدَاءِ وَاللّهُ عَمْرُ وَاللّهُ عَمْرُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمْرُ وَالْمَاتِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ

عَن النّبي صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ أَنّهُ قَالَ خَصْلَتَان لَا يُحْصِيهِمَا رَجُلْ مُسْلِمُ عَن النّبي صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ أَنّهُ قَالَ خَصْلَتَان لَا يُحْصِيهِمَا رَجُلْ مُسْلِمُ اللّهِ عَشْرًا وَيَحْمَدُهُ عَدْ مَنَامِهُ مَا اللهُ عَنْ مَعْمَدُهُ عَشْرًا وَيَحْمَدُهُ عَشْرًا وَيَحْمَدُهُ عَشْرًا وَيَحْمَدُهُ عَشْرًا وَيَعْمَدُهُ عَشْرًا وَيَحْمَدُهُ عَشْرًا وَيَكُونُ وَيَحْمَدُهُ وَمُعْرًا وَيَعْمَدُهُ عَشْرًا وَيَحْمَدُهُ عَشْرًا وَيَعْمَدُهُ عَلَا فَيَعْمُوا و يَعْمَدُهُ عَلَا عُنْ عَلَا عُنْ عَلَا عُنْ عَلَا عُنْ عَلَا عُولَا عَلَا عَلَا عُنْ عَلَا عُنْ عَلَا عَلَا عَلَا عُنْ عَلَا عُولَا عَلَا عُلْمُ عَلَا عُلَا عُلْمُ عَلَا عَلَا عُنْ عَلَا عُولَا عَلَا عُلَا عَلَا عَ

مَ مَاجَاً فِي الصَّلَاةِ عَلَى الدَّابَةِ فِي الطَّينِ وَ الْمَطْرِ وَمَرْثُنَا عَمْرُ بِنُ الرَّمَّاحِ الْبَلْخِي عَنْ مَوْسَى حَدَّتَنَا شَبَابَة بْنُ سَوَّارِ حَدَّتَنَا عَمْرُ بْنُ الرَّمَّاحِ الْبَلْخِي عَنْ جَدَّهِ مِنْ وَبَادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُمْانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ مُرَّةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ مِنْ وَيَادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُمْانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ مُرَّةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ

مختصراً وفيه تفضيل الغناء على الفقر و لاشك فى ذلك إلا مع الصبر وحسن

أَنْهُمْ فَأَنُوا مَعَ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوْقَهِمْ وَالْبَلَّةُ مَنْ أَسْفَلَ مَنْهُمْ فَأَذَنَّ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ مَنْ أَسْفَلَ مَنْهُمْ فَأَذَنَّ رَسُولُ اللّهَ صَلَّى اللّهَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَأَقَامَ فَتَقَدَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَأَقَامَ فَتَقَدَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَأَقَامَ فَتَقَدَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَقَامَ فَتَقَدَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَقَامَ فَتَقَدَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَقَالَمَ فَتَقَدَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَقَلَى مِنْ الْرَهُ وَعِينَ عَلَى السُّجُودَ أَخْفَضَ مِن الْرُمُوعِ فَقَالَ المُعْرَفُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِن الْولَا الْعَلْمَ وَكَذَلِكَ رُوعَى عَنْهُ غَيْر وَاحِد مَنْ أَهْلِ الْعَلْمِ وَكَذَلِكَ رُوكَى عَنْهُ غَيْر وَاحِد مِنْ أَهْلِ الْعَلْمِ وَكَذَلِكَ رُوكَى عَنْهُ غَيْر وَاحِد مِنْ أَهْلِ الْعَلْمِ وَكَذَلِكَ رُوكَى عَنْهُ عَيْر وَاحِد مِنْ أَهْلِ الْعَلْمِ وَكَذَلِكَ رُوكَى عَنْهُ غَيْر وَاحِد مِنْ أَهْلِ الْعَلْمِ وَكَذَلِكَ رُوكَى عَنْهُ عَيْر وَاحِد مِنْ أَهْلِ الْعَلْمِ وَكَذَلِكَ رُوكَى عَنْهُ عَيْر وَاحِد مِنْ أَهْلِ الْعَلْمِ وَكَذَلِكَ رُوكَى عَنْهُ عَيْر وَاحِد مِنْ أَهْلِ الْعَلْمِ وَلَيْ مَلَكُ أَنَّهُ صَلَّى فِي مَاهُ وَطِينَ عَلَى دَابّتِهِ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عَنْد وَعَلَى السَّعْقُ وَلَى الْعَلْمُ وَبِهِ يَقُولُ أَحْدُ وَاسْحَقَى

﴿ السَّنَ مُعَادَ الْعَقَدَى قَالَا حَدَّثَنَا أَبُوعَوَ انَةَ عَنْ زِيَاد بِنْ عَلَاقَة عَن الْمُعَيْرَةُ وَبَشُرُ اللهُ عَلَاقَة عَن الْمُعَيْرَةُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَنَا لَمْ حَتَى النَّفَخَتُ قَدَمَاهُ ابْنِ شُعْبَةً قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَنَا لَمْ حَتَى انْتَفَخَتُ قَدَمَاهُ ابْنِ شُعْبَةً قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَنَا لَمْ حَتَى انْتَفَخَتُ قَدَمَاهُ ابْنِ شُعْبَةً قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَنَا لَمْ حَتَى انْتَفَخَتُ قَدَمَاهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَنَا لَمْ حَتَّى انْتَفَخَتُ قَدَمَاهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَنَا لَمْ عَلَيْهِ وَسَنَا لَمْ عَلَيْهِ وَسَنَا لَمْ عَلَيْهُ وَسَنَا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَنَا لَمْ عَلَيْهُ وَسَنَا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَنَا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَنَا لَمْ عَلَيْهُ وَسَنَا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَنَا لَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَنَا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَنَا لَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَنَا لَا اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَالَةُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَالًا لَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلْمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّالَةُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَا لَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عُلْ

النية فيغلب الفقر ولكن فقيرينوى النية الحسنة و يصبر على البأساء عزيز الوجود خرج كلام النبي صلى الله عليه وسلم فى الحكم بسبق الاغنياء على الغالب من حالهم وقد بينا ذلك فى شرح الصحيح وغيره

باب الاجتهاد في الصلاة

﴿ المغيرة بن شعبة قال صلى رسول الله صلى عليه وسلم حتى انتفخت قدماه

قَقِلَ لَهُ أَتَدَكُلُفُ هَذَا وَقَدْ عُفَرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْكَ وَمَا تَأْخَرَ قَالَ أَفَلَا اللهِ عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ وَعَائِشَةً اللهُ اللهِ عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ وَعَائِشَةً عَدِيثَ حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً حَدِيثَ حَسَنَ صَحِيثَ عَلَيْ وَمَ الْقَيَامَةِ الصَّلَاةُ عَلَى الْمُعْبَ عَلَى الْمُعْبَ عَلَى الْمُعْبَ عَلَى الْمُعْبَ عَلَى الْمُعْبَ عَلَى اللهُ الله

فقيل له أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ماتقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا ﴾ صحيح لم يكن أحد أعظم من النبي عليه السلام طاعة و الأأجد منه في عبادة مع قيامه بأمو رالمسلمين ونظره في مصالح الدين وتبليغه الشريعة وحماية الحوذة و تكلفه الجناد و بعث السرايا وحفظ الثغور وكان يرى ذلك شكرا لما أنعم الله عليه فان عبادة الله اما بتحصيل رضاه واماشكرا على ماأعطاه فلا يخلو العبد المذنب والطائع عن العبادة الآن هذا شرط المملوكية باب أول ما يحاسب به العبد الصلاة

(قال حريث بن قبيصة قدمت المدينة فقلت اللهم يسرلى جليساصا لحاقال فجلست الى أنى مريرة فقلت انيسالت الله أن يرزقنى جليساً صالحا فحد ثنى بحديث سمعته

وَسَلَمْ يَقُولُ انَّ أُوْلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ فَانْ صَلَحَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسَرَ فَانَ انْتَقَصَ فَانْ صَلَحَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسَرَ فَانَ انْتَقَصَ مَنْ فَرِيضَتِه شَيْءٌ قَالَ الرَّبُ عَزَّ وَجَلَّ انْظُرُ وا هَلْ لِعَبْدى مَنْ تَطُوعٍ مَنْ فَرِيضَتِه شَيْءٌ قَالَ الرَّبُ عَزَّ وَجَلَّ انْظُرُ وا هَلْ لِعَبْدى مَنْ تَطُوعٍ مَنْ فَرِيضَتِه شَيْءٌ قَالَ الرَّبُ عَزَّ وَجَلَّ انْظُرُ وا هَلْ لِعَبْدى مَنْ قَلْكَ قَالَ وَفِي فَيْكُمْلُ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ ثُمْ يَكُونُ سَائِرٌ عَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ قَالَ وَفِي فَيْكُمْلُ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ ثُمْ يَكُونُ سَائِرٌ عَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ تَمِيمِ الدَّارِي

﴿ وَالْمَوْعَلِمْنَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثُ حَسَنَ غَرِيبٌ مِنْ هَٰذَا الْوَجْهِ وَقَدْ رُوى هَٰذِا الْحَدِيثُ مَنْ غَيْرِ هَٰذَا الْوَجْهِ عَنْ أَنِي هُرَيْرَةَ وَقَدْ رُوى هَٰذِا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ هَٰذَا الْوَجْهِ عَنْ أَنِي هُرَيْرَةَ وَقَدْ رَوَى هَٰذَا الْحَدِيثُ مَنْ الْحَسَنِ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ قَبِيصَةً بْن حُرَيْثُ وَرُوى عَنْ أَنَسِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ الْحَدِيثُ وَالْمَسْهُ وَرُهُو قَبِيصَةً بْن حُرَيْثُ وَرُوى عَنْ أَنَسِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَلِى هُرَيْرَةً عَنِ النّبِي صَلَّى أَلَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ هَذَا

من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن ينفعنى به فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان أول ما يحاسب به العبديو مالقيامة من عمله صلاته فان صلحت فقد أفلح وأنجح وان فسدت فقد خاب وخسر وان انتقص من فريضته شي مقال الرب هل لعبدى من عمل تطوع يكمل بهما انتقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله كذلك حديث حسن غريب قال أبوعيسى وقدروى أنس بن أبن حكيم يعنى الضبى عز أبى هريرة نحو هذا أخرجه أبو داود عن أنس بن حكيم قال الحسن عنه انه خاف من زياد أو من ابن زياد فاتى المدينة فلقى أباهريرة حكيم قال الحسن عنه انه خاف من زياد أو من ابن زياد فاتى المدينة فلقى أباهريرة

﴿ السَّنَّةُ وَمَا لَهُ فِيهِ مِنَ الْفَضْلِ ، مِرْشِنَ مُحَدَّ بْنُ رَافِعِ النَّيْسَابُورِيْ حَدَّمَنَا الْمُعْرَةُ بْنُ زِيادَ عَنْ عَطَاءَ عَنْ عَائَشَةَ قَالَتْ السَّحَقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّانِي حَدَّثَنَا الْمُعْرَةُ بْنُ زِيادَ عَنْ عَطَاءَ عَنْ عَائَشَةَ قَالَتْ السَّحَقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّانِي حَدَّثَنَا الْمُعْرَةُ بْنُ زِيادَ عَنْ عَطَاءَ عَنْ عَائَشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَابَرَ عَلَى النَّهُ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَابَرَ عَلَى النَّالُ الفَحْرِ قَالَ وَفِي السَّنَةُ بَنِي اللهُ الْمُعْرِبُ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنَ بَعْدَهُمَا وَرَكْعَتَيْنَ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنَ بَعْدَهَا وَوَلَى وَيَ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللهُ الْمُعْرِبُ وَرَكْعَتَيْنَ بَعْدَ الْعَشَاءَ وَرَكْعَتَيْنَ قَبْلَ الْفَجْرِ قَالَ وَفِي اللّهَابِ عَنْ أَمْ حَبِيبَةً وَأَبِي هُرَيْرَةً وَأَبِي مُوسَى وَ ابْنِ عُمَرَ

قال فنسبني فانتسبت له قال يافتي ألا أحدثك بحديث قلت بلي رحمك الله قال يونس عن الحسن واحسبه ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يحاسب به العبد فذكر الحديث يحتمل أن يكون يكمل له مانقص من فرض الصلاة وأعدادها بفضل التطوع ويحتمل مانقصه من الحشوع والأول عندى أظهر لقوله ثم الزكاة كذلك وسائر الاعمال وليس فى الزكاة الافرض او فضل فكما يكمل فرض الزكوة بفضلها كذلك الصلاة و فضل الله أوسع و وعده أنفذ وغيرمه أعم وأتم

باب من صلى في يوم ثنتي عشرة من السنة

(عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثابر على ثنتى عشرة ركمة من السنة بنى الله له بيتا فى الجنة أربع ركمات قبل الظهر وركعتين بعدها وركمتين بعد المفناء وركمتين قبل الفجر.

قَالَابُوعَلِّنَتَى وَحَدِيثُ عَنْبَسَةً عَنْ أُمِّ حَبِيبَةً فِي هٰذَاالْبَابِ حَدِيثَ حَسَنَ 
 صَحِيحَ قَدْ رُوِي عَنْ عَنْبَسَةً مِنْ غَيْرٍ وَجُهِ

وعن أم حبيبة مثله ولم يقل من السنة وهو حديث صحيح خرجه مسلم وياتى السكلام عليه ان شاء الله (الاسناد) فى الصحيح عن ابن عمر عشر ركعات وذكر ثنتين قبل الظهر (الفقه) قوله من السنة ماانفرد به الترمذى ولم يذكره غيره من المصنفات ويعنى به ماليس بفرض لان الفرض لابد منه والنفل هو الجالب لرضوان الله وهو ربح العبد وهو الذى تجبر به الفرائض كما تقدم فاذا زالت الشمس توضأ العبد فان كان هناك جماعة ومسجد مشى اليها فان انتظرها صلى أديط أووكمتين كما ورد فى الاساديث وان كان وحده قدم الظهر وتنفل بعدها قلايتكم على الفرض اذا كان الوقت ضيقا الالسبب وقد

﴿ الله الله الله الله الله الله عَن عَائِمَة قَالَت قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الْفَضْلِ وَ مَرْثُنَا أَبُوعُوانَة عَن قَتَادَة عَن زُرَارَة بْنِ أَوْفَى عَن الله عَد الله الله وَ الله عَن عَائِمَة قَالَت قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَا الله عَن عَائِمَة قَالَت قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَا الله عَن عَائِمَة قَالَت قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَن عَلِي وَابْنِ عَمَلَ الله عَن عَلِي وَابْنِ عَمَلَ وَفِي الْبَابِ عَن عَلِي وَابْنِ عَمَلَ وَابْنِ عَمْلَ وَابْنِ عَبْلَسِ

قَالَ الْوَعَلِيْتِي حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيحٌ وَقَدْ رَوَى أَحْدُ بْنُ حَنْ اللهِ الهُ اللهِ المَا الهِ اللهِ المَا الهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

روى عن أشهب أنه جعل ركعتى الفجر سنة و ياتى فى الباب بعدها بيانها وتمام القول فى التطوع ياتى والابواب بعد ركعتى الفجران أن شاء الله باب ماجاء فى ركعتى الفجر من الفضل

رسعد بن هشام عن عائشة قالتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا ومافيها به اسناده هذا الحديث صحيح بلا خلاف ومن الفاظه في الصحيح أحب الى من الدنيا ومافيها ومن الفاظه فيه عن عائشة مارأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى شيء من النوافل أسرع منه الى الركعتين قبل الفجر وقد ورد فى ركعتى الفجر احاديث ذكر ابو عيسى منها ثمانية الأول حديث عائشة هذا الثانى حديث مجاهد عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها بقل ياأيها المكافرون و قل هو الله أحد وقد أخرجه مسلم عن يزيد البن كيسان عن أبي هر برة ولم يخرجه البخارى واتفقوا على حديث عائشة ان

(۱٤ - ترمنی - ۲)

عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فيهمًا . وترشن مَحْودُ بن غَيْلَانَ وَأَبُوعَتَّارِ قَالَا حَدَّثَنَّا أبوأحمد الزبيري حَدْثنَا سُفيانُ عَن أَبِي إِسْحَقَ عَن مُجَاهِد عَنِ أَبِن عَمْر قَالَ رَمَقْتُ النِّيُّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا فَكَانَ يَقْرَأُ فِي الرِّكْعَتَيْن قبل الْفَجْرِ بِقُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُو اللَّهُ أَحَدٌ . قَالَ وَفَى الْبَابِ عَنِ ابن مُسعُود وَأَنْسَ وَأَلَى هُرَيْرَةَ وَأَبْنَ عَبَّاسَ وَحَفْصَةً وَعَاتَشَةً ﴿ قَالَا بُوعَلِمْنَى حَديثُ أَبْنَ عُمَرَ حَديثُ حَسَنٌ وَلا نَعْرَفُهُ مَنْ حَدَيثُ الثُّورِي عَنْ أَبِي إِسْحَقَ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أَبِي أَحْدَ وَالْمُعْرُوفُ عِنْدَ النَّاسِ حَديثُ إِسْرَ اثِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ وَقَدْ رُويَ عَنْ أَبِي أَخَدَ عَنْ إِسْرَاثِيلَ هَذَا الْحَدِيثُ أَيضًا وَأَبُواْحَمَدَ الزَبَيرِي ثَقَـةٌ حَافَظُ سَمَعْتُ بِنْدَارًا يَقُولُ مَارَأَيْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ حَفْظًا مِنْ أَنِي أَحْمَدُ الزِبَيْرِي وَأَبُوأَحْمَدُ اسْمِهُ مُحَدُّ مِنْ عَد الله بن الزبير الكُوفي الأُسَدي

رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخفف ركعتى الفجر حتى انى لاقول أقرأ فيها بأم القرآن أم لاوحديث ابن عمر رواه ابو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير الكوفى الاسدى وهو ثقة حافظ عن سفيان عن أبى اسحق عن مجاهد ولا كلام فيه وقد خرجه مسلم عن أبى هريرة مثله الثالث حديث أبى سلمة عن عائشة قالت كان النبى صلى الله عليه وسلم اذا صلى ركعتى الفجر فان كانت

 إِلَّارَ كُعَتْين • مَرْشنا
 إِلَّارَ كُعَتْين • مَرْشنا عَمْدُ وَ مِ مَا مَا اللَّهِ عَلَيْهِ مَا مَا مَا مُو مُو مُوَاللَّهُ عَنْ عَدَامَةً بِن مُوسَى عَن مُحَدُّدُ مِنَ الْحُصَيْنَ عَنَ أَبِي عَلْقَمَةً عَنْ بَشَارِ مَوْلَى أَنْ عَمْرَ عَن أَنْ عَمْرَ أَنْ رَسُولَ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا صَلَاةً بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَّا سَجْدَتَيْنَ وَمَعْنَى هَذَا الْخَديثِ إِنَّمَا يَقُولُ لَاصَلاَةً بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْغَتَى أَلْفَجْرِ قَالَ

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِن عَمْرُ و وَحَفْصَةً

 مَن عَريبُ لاَنعُوفُهُ إِلاَّ مَن حَديثُ الْبِي عَمْرَ حَديثُ غَريبُ لاَنعُوفُهُ إِلاَّ مِن حَديث اللهِ عَمْرَ حَديث اللهِ عَلَيْ اللهِ عَمْرَ حَديث اللهِ عَاللهِ عَمْرَ حَديث اللهِ عَلَيْ اللهِ عَمْرَ حَديث اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَرَيْثُ اللهِ عَمْرَ عَمْرَ عَمْرَ حَديث اللهِ عَمْرَ حَديث اللهِ عَرْدِيث اللهِ عَلَيْ اللهِ عَدَيث اللهِ عَمْرَ حَديث اللهِ عَمْرَ حَديث اللهِ عَمْرَ حَديث اللهِ عَاللهِ عَمْرَ عَمْرَ عَمْرَ حَديث اللهِ عَلَيْ اللهِ عَمْرَ عَمْرَ عَمْرَ عَمْرَ عَمْرَ عَمْرَ عَمْرَ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ قُدَامَةً بِن مُوسَى وَرَوَى عَنْهُ غَيْرُ وَاحد وَهُوَ مَا أَجْتَمَعَ عَلَيْـه أَهْلُ الْعَلْم كُرُهُوا أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّارَكْعَتَى الْفَجْرِ

لدالى حاجة كلمني والاخرج إلى الصلاة الرابع حديث يسار مولى ابن عمر عن ابن عمرأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاصلاة بعدطلوع الفجر الاركعتي الفجر وهو حديث غريب لايعرف الا من حديث قدامة ن موسى عن محمد ابن الحصين عن أبى علقمة مولى ابن عباس عن يسار وخرج مسلم عن ابن عمر عن حفصة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا طلع الفجر لايصلى الا ركعتين خفيفتين الخامس عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم ركعتى الفجر فليضطجع على يمينه السادس وكذلك في الصحيح عن عائشة إذا فرغ المؤذن من أذان الفجر وتبين له الفجر وجاء المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للاقامة السابع حديث قيس بن عمروقال خرج رسول

 المَاجَاءَ فِي الْكَلَام بِعَدْ رَكْعَتَى الْفَجْر . مَرْشُ يُوسُفُ أَبْ عَيْسَى الْمُرْوَزِي حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهُ بِنُ إِدْرِبِسَ قَالَ سَمَعْتُ مَالِكَ بِنَ انْسَ عَنْ أَبِي النَّصْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ عَائشَةً قَالَتْ كَانَ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ اذَا صَلَّى رَكْعَتَى الفَّجْرِ فَأَنْ كَانَتْ لَهُ اللَّهُ حَاجَةٌ كَانَّمَى وَ إِلاَّ خَرَجَ الْيَالصَّلاة أَصْحَابِ النَّبِي صَلَّى أَلَلْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ وَغَيْرِهُمُ الْكَلَّامَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ حَيَّ يُصَلِّي صَلَاةَ الْغَدَاةِ إِلَّامَا كَانَ مِنْ ذَكُرِ اللهِ أَوْ مَّا لَاَئْدُمُنَّهُ وَهُوَقُولُ أَحْمَدُو إِسْحَقَ ♦ المستجث مَاجَاً. في الاضطجاع بَعْدَ رَكْعَتَى الْفَجْرِ . مَرْشَنَا بشربن معاذا لعَقدى حَدَّ تَناعَبُ الْوَاحد بن زياد حَدَّ تَنا الْأَعْمَشُ عَن أَى صَالح عَنْ أَنِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ۚ إِذَا صَلَّى الْحَدُّكُمْ رَكْعَتَى الْفَجْرَ فَلْيَصْطَجْمْ عَلَى بَمِينه . قَالَ وَفِي الْبابِ عَنْ عَائشَةَ

الله صلى الله عليه وسلم فأقيمت الصلاة فصليت معه الصبح ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم فوجد في أصلى قالمهلا ياقيس أصلاتان معاقلت يارسول الله إلى لم أكن ركعت ركعتى الفجر قال فلا إذا حديث مقطوع الثامن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يصل ركعتى الفجر فليصلهما بعد ما تطلع الشمس حديث فيه اختلاط والمدروف عن قتادة عن النضر بن أنس بن يشير عن أبي هريرة من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل النضر بن أنس بن يشير عن أبي هريرة من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل

﴿ قَالَ اللَّهِ عَلَيْنَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةً حَدِيثٌ حَسَنُ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَٰذَا اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ الله الله الله الله الله الله أَنْ يَفْعَلَ هَٰذَا السّحْبَابًا

﴿ إِلَّ مَا جَاء إِذَا أُقِيمَت الصَّلَاة فَلا صَلَاة اللَّ الْمَصْتُوبَة مِرْتُنَ أَحْدُ أَن مَنِيعٍ حَدَّثَنَا رَوْح بْنُ عَبَادَة حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا بْنُ اسْحَق حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارِ قَالَ سَمْعَتُ عَطَاء بْنَ يَسَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَلَى مُرْوَ بْنُ دِينَارِ قَالَ سَمْعَتُ عَطَاء بْنَ يَسَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَلَى مُرْوِ بُنَ دَينَارِ قَالَ سَمْعَتُ عَطَاء بْنَ يَسَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ وَلَى أَلِهُ صَلَّاة إِلاَّ الْمَكْتُوبَة وَسُولُ الله صَلَّى الله عَنْ ابْنِ مُحْدِية وَعَبْد الله بْنِ عَمْرُ و وَعَبْد الله بْنِ سَرْجَس وَابْنِ عَبْلُ وَقَالَ أَلْهُ بْنِ سَرْجَس وَابْنِ عَبْلُ وَقَالَ أَلْهُ بْنِ سَرْجَس وَابْنِ عَبْلُ وَقَالَ أَنْ وَقِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ مُحْيَنَة وَعَبْد الله بْنِ عَمْرُ و وَعَبْد الله بْنِ سَرْجَس وَأَبْنِ عَبْلُ وَقَى الْبَابِ عَنِ ابْنِ مُحْيَنَة وَعَبْد الله بْنِ عَمْرُ و وَعَبْد الله بْنِ سَرْجَس وَابْنِ عَبْلُ وَاللَّه مِنْ عَلْمُ وَقَالَ وَقَى الْبَابِ عَنِ ابْنِ مُحْيَنَة وَعَبْد الله بْنِ عَمْرُ و وَعَبْد الله بْنِ سَرْجَس وَابْنِ عَبْلُ مَا وَأَنْنَ عَبّاسٍ وَأَنْسَ وَأَنْسَ وَأَنْسَ وَأَنْسَ وَأَنْسَ وَأَنْسَ وَانْسَ وَانْسَ وَانْسَ وَانْسَ وَانْسَ وَانْسَ وَانْسَ وَانْسَ وَانْسَ وَانْسَالَ عَالَى وَقَى الْمَاسِ وَانْسَ

أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح (الفقه) أما قوله ان ركعتى الفجر خير من الدنيا وما فيها فلا خلاف بين العلماء أن تسبيحة واحدة خير من الدنيا وما فيها فكيف بركعتى الفجر ومعنى التفضيل بين الدنيا والآخرة عندهم وإن كان لانسبة بينهما على معنى أنهما دارانومنزلتانوحالتان إحداهماأفضل من الآخرى إبقاء وأهنأ وأبلغ فى اللذة مع عدم الآفات والهموم وقيل إن ذلك خرج على مذهب من يرى. أنه لادار إلا الدنيا و لاموجود سواها فقيل لهم لو علمتم تلك الدار لحكتم بأنها أفضل وأما قوله انه كان يسرع إلى ركعتى الفجر و فى الصحيح ما كان أشد تعاهدا منه فى النوافل كركعتى الفجر فانذلك لتأ كيدأم ها لأنها

﴿ تَهَ لَا بُوعَيْنَتُي حَديثُ أَبِي هُرَيْرَةً حَديثٌ حَسَنٌ وَلَهَكَذَا رَوَى أَيُوبُ عُمرو بْن دينَار عَنْ عَطَاء بْن يَسَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّيِّ صَالَى أَلْلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَرُوَى حَمَّادُ بِن زَيْد وَسُفَيَانُ بِنِ عَيِينَةً عَنْ عَمْرُو بِن دينَار فَلْمُ يَرْفَعَالُهُ وَالْحَدِيثُ الْمُرْفُوعُ أَصَمْ عَنْدَنَا وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عَنْدَ بَعْضَ أَهْل العلم من أَضَحَابِ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَغَيْرُهُمْ اذَا أَقْيِمَتِ الصَّـلِكَةُ أَنْ لَا يُصَلِّي الرَّجُلُ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ وَأَبْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِي وَ أَحْمَدُ وَاسْحَقِ وَقَدْ رُوىَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي هُرِيرَةً عَنَ النَّيُّ صَلَّى **أَلَلُهُ** عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ رَوَاهُ عَيَّاشُ بَنْ عَبَّاسَ الْقَتْبَانَى الْمُصْرَى عَنْ أَنِي سَلَمَةَ عَنْ أَنِي هُرِيرَةَ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُو هَذَا

مفتتح عمل النهاركما أن الوتر محتتم عمل الليل فينبغى أن تتلقى الحياة المستقبلة بعمل صالح و لذلك قيل إذا هببت بعد النوم وحييت من مو تك فاذكر الله ثم توضأ ثم صل فتأتى فاتحة الصحيفة تتلاكل من ههنا قال أشهب إنها سنة وقول المذهب إنها من الرغائب قال مالك و لاينبغى تركها وهو الاصح وقديينا ذلك في مسائل الفقه (مسألة) وسنتها التخفيف إلى المبادرة إلى صلاة الصبح فان سنتها التغليس حسب ما تقدم فى الحديث ولكثرة تخفيفها قالت عائشة كنت أقول قرأ فيها أم القرآن أم لم يقرأ يمنى أكمل قراءتها أم لا لماكانت تعلمه من ترسله صلى الله وسلم فى القراءة فقد ثبت أنه كان يقرأ فيهما بسورتى الاخلاص خوجه عليه وسلم فى القراءة فقد ثبت أنه كان يقرأ فيهما بسورتى الاخلاص خوجه

مَ الْمَدْ الْفَجْرِ مَ مَرْشَ الْمُونَهُ الرَّ كُعْتَانَ قَبْلَ الْفَجْرِ يُصَلِّهِمَا بَعْدَ مَ لَكُمْ الْفَجْرِ مَ مَرْشَ الْحَمَّدُ بْنُ عَمْرِ و السَّوَّاقُ الْبَلْخِيُ قَالَ حَدَّنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ كُمَّدُ عَنْ سَعْد بْنِ سَعِيد عَنْ كُمَّد بْنِ الْرَاهِيمَ عَنْ جَدِّه قَيْسِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ كُمَّد عَنْ سَعْد بْنِ سَعِيد عَنْ كُمَّد بْنِ الْرَاهِيمَ عَنْ جَدِّهَ قَيْسِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ كُمِّد عَنْ سَعْد بْنِ سَعِيد عَنْ كُمَّد بْنِ الْرَاهِيمَ عَنْ جَدِّه قَيْسِ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَوْجَدَنِي الصَّلَاةُ فَصَلَيْتُ مَعْد الله عَلَيْهُ وَسَلِّمَ فَوْجَدَنِي الْصَلَّ فَقَالَ مَهْلاً الله عَلْمُ الله عَلَيْهُ وَسَلِم أَنْ وَجَدَنِي الْصَلَى فَقَالَ مَهْلاً يَاقَيْسُ أَصَلَا أَنْ رَكَعْتُ رَكْعَتُ رَكْعَي الْفَجْرِ قَالَ فَلا إِذَا

وَ مَا لَا بُوعَلِّنَى جَدِيثُ مُحَمَّدُ بِنِ إِبْرَاهِيمَ لاَنْعِرِ فَهُ مِثْلَ هَذَا إِلاَ مِن حَدِيثَ سَعْد أَبْنِ سَعِيدَ قَالَ سُفْيَانَ بْنُ عَيِينَةً سَمِعَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ مِنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيد

مسلم كما تقدم وثبت فى صحيحه عن ابن عباس أنه قرأ فى الركعة الأولى بقوله قولوا آمنا بالله وفى الثانية بقوله قل ياأهل الكتاب تعالوا و بالحديث الأول آخذ لأنى أرى أن قرامة سورة أفضل من قرامة آية لان التحدى من النبي عليه السلام وقعت بسورة ولم تقع بآية وأما الكلام بعد ركعتى الفجر فهو حديث صحيح وليس فى السكوت ذلك الوقت فضل مأثور إنما ذلك بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس وأما قوله لاصلاة بعد الفجر إلا ركعتى الفجر فهو و إن لم يصح مستنداً صحيح المعنى لأنه كما قدمنا وقت يبادر فيه إلى صلاة الصبح فلا يشرع قبلها صلاة سواها ولذلك يقول له إذا دخلت المسجدو أنت لم تصلهما فصلهما تجمع بين فضل التحية و بينهما و إن كان صلاهما فى بيته فقال مالك وابن وهب

هَذَا الْحَدِيثَ وَأَيْمَا يُرُوى هَذَا الْحَدِيثُ مُرْسَلًا وَقَالَ قَوْمٌ مِنْ أَهُلِ مَكَّةَ بَهْذَا الْحَديث لَمْيرَوْ ا بَأْسًا أَنْ يُصَلِّي الرَّجُلُ الرَّكَعَتَيْنَ بَعْدَ الْمَكْتُوبَة قَبْلَ أَن تَطْلُعَ الشَّمْسُ قَالَ أَبُوعِيسَى وَسَعْدُبْنُ سَعِيدُهُوَ أَخُو يَحْتَى بْنُ سَعِيدُ الْأَنْصَارِي قَالَ وَقَيْسُ هُوَجَدْ يَحَى بن سَعيد وَيْقَالُ هُوَقَيْسُ بن عَمْرُو وَيْقَالُ أَبْنُ فَهْد وَاسْنَادُ هٰذَا الْحَديث لَيْسَ بَمْتُصْلُو مُحَمَّدُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمَى لَم يَسْمَعُ مَن قَيْس وَرَوَى بَعْضُهُم هَذَا الْحَديثَ عَنْ سَعْد بن سَعِيد عَنْ مُحَدّ بن إِبْرَاهِيمَ أَنْ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فَرَأَى قَيْسًا المستحث مَاجَامِق إِعَادَتهمَابَعْدَ طَلُوعِ الشَّمْسِ ، ورَثِن عُقْبَةُ أَبْنَ مُكْرَمِ الْعَمَى الْبَصرِي حَدَّ تَنَاعَمُ وبنُ عَاصمِ حَدَّ تَنَا هَمَّامُ عَنْ قَتَادَةً عَنِ النَّضر أَبْنِ أَنَسَ عَنْ بَشِيرٍ بْنِ نَهِيكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيه وَسَلَّمَ مَن لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَى الْفَجْرِ فَلْيُصَلِّهِمَا بَعْدَ مَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ

عنه يركعهما وروى ابن نافع لا يعيدهما وهذا لفظ قاق إنمها يقال هل يحيى المسجد بركعتيه أم يجلس دون تحية فقيل لا يحيى الحديث الما ثور لاصلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتى الفجر وهو المتقدم وليس بصحيح وقيل يحيى وهو الصحيح و به أقول (مسألة) و لا يضطجع بعد ركعتى الفجر با نتظار الصلاة إلا أن يكون قام الليل فيضطجع استجهاما لصلاة الصبح فلا بأس به فقد كان يضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان لا يضطجع وحديث ألى هريزة

أَنَّ الْمَا الْمَالُمُ الْمُعْرَفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الْبَنِ عُمَرَ أَنَّهُ فَعَلَهُ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عَنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعَلْمِ وَهِ عَنِ الْبَنْ الْمُارَكِ وَالشَّافِعِيْ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ فَقُولُ سُفْيَاتُ النَّوْرِيْ وَالْبَارَكِ وَالشَّافِعِيْ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ فَلَا وَلاَ نَعْلَمُ أَحْداً رَوَى هَذَا الْحَديثَ عَنْ هَمَّامٍ بِهِذَا الاسْنَادِ نَعْوَ هَذَا الْاعْمَرُ و بْنَ عَاصِمِ الْكَلاَئِيُّ وَالْمَعْرُوفُ مِنْ حَديث قَتَادَةً عَن النَّهْ رَبْنِ أَنسَ عَنْ بَشِير بْنِ نَهِيكُ عَنْ أَبِي هُرَيرَةً عَنِ النَّي صَلَّى الله عَنْ أَنْ مَنْ أَدْرَكَ الشَّهُ اللهُ عَنْ أَلِي هُرَيرَةً عَنِ النَّهُ صَلَّى الله عَنْ أَدْرَكَ الشَّهُ الشَّهُ الشَّهُ وَسَلَّمَ الشَّهُ الشَّهُ وَسَلَّمَ الشَّهُ الشَّهُ وَسَلَّمَ اللهُ السَّمْ وَالْمَالَةُ الشَّهُ الشَّهُ الشَّهُ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ الشَّهُ السَّمْ وَالْمَالَةُ الشَّمْ اللهُ السَّمَ اللهُ السَّمَ اللهُ السَّمَ اللهُ السَّمَ وَاللهُ الشَّهُ السَّمْ اللهُ السَّمَ اللهُ اللهُ السَّمَ اللهُ السَّمَ اللهُ السَّمَ اللهُ السَّامِ السَّمَ اللهُ السَّمَ اللهُ السَّمَ السَّامِ السَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ السَّمَ اللهُ السَّمَ اللهُ السَّمَ اللهُ السَّمَ اللهُ السَّمِ اللهُ السَّمَ اللهُ السَلَمَ اللهُ السَّمَ السَّمَ اللهُ السَّمَ اللهُ السَّمَ اللهُ الْمَالَةُ السَّمَ اللهُ السَّمَ السَلَمَ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَلَمَ السَّمَ السَلَمَ السَّمَ السَّمَ السَلَمَ السَّمَ السَّمِ السَّمَ السَّمَ السَامِ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمَ الْمَا السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمَ

﴿ مُ اللَّهِ عَامِرَ حَدَّمَنَا سُفَيَانُ عَن أَبِي السَّحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةً عَنْ عَلَى النَّهِ قَالَ النَّهُ عَلَيهِ وَسَلِّمَ يُصَلِّقُ قَبْلُ النَّهُ إِنَّ النَّهُ عَلَيهِ وَسَلِّمَ يُصَلِّقُ قَبْلُ النَّهُ إِنَّ النَّهُ عَلَيه وَسَلِّمَ يُصَلِّقُ قَبْلُ النَّهُ إِنَّ النَّهُ عَلَيه وَسَلِّمَ يَصَلَّى قَبْلُ النَّهُ إِنَّ النَّهُ عَلَيه وَسَلِّمَ يَصَلَّى النَّهُ وَسَلِّمَ وَسَلِّمَ وَسَلِّمَ وَسَلِّمَ وَسَلِّمَ وَسَلِّمَ وَسَلِمَ وَسَلَمْ وَاللَّهُ وَاللَّالِ الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا

وسلم بعد أن طلعت الشمس إذا فاتنه صلاةالصبح ثبت ذلك فى الصحيح كاقدمناه باب الأربع قبل الظهر وفى إدبار الصلاة كلهــا

(حديث عاصم بن ضمرة عن على كان النبي عليه السلام يصلي قبل الظهر أربعا حديث حسن) نافع عن ابن عمر صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر و ركعتين بعدها حديث صحيح . عبد الله بن سفيان عن عاشة كان النبي عليه السلام إذا لم يصل قبل الظهر أربعا صلاهن بعده حديث صحيح . عنبسة بن أبى سفيان عن أحته أم حبيبة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى قبل الظهر أربعا و بعدها أربعا حرمه الله على النار قال أبو عيسى هذا حديث غريب حسن و في رواية حسن صحيح غريب . عاصم بن ضمرة عن على كان النبي عليه السلام يصلى قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملاتكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين . مهران عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرها صلى قبل العصر أربعا . أبو واثل بن عبد الله ابن مسعود ماأحصي ماسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الركعتين قبل صلاة الفجر بقل ياأيها الكافرون وقل هو الله بعد المغرب و في الركعتين قبل صلاة الفجر بقل ياأيها الكافرون وقل هو الله عن ابن عمر قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات كان عن ابن عمر قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات كان عن ابن عمر قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر وكعتين بعدها و ركعتين بعدها و ركعتين بعدها و ركعتين بعدالمغرب عن ابن عمر قال حفظت عن رسول الله و ركعتين بعدها و ركعتين بعدها و ركعتين بعدالمغرب

وَ الْمَارَكِ وَاسْحَقَ وَقَالَ بَعْضَ أَهْلِ الْعَلْمِ صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَا وَالْمَارَةُ مَثْنَى يَرُونُ الْعَلْمُ اللَّيْلِ وَالْهَالَ النَّهُ مَثْنَى يَرُونُ الْعَالَ عَلَى اللَّهُ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عَنْدَأَ الْمُونَ فَضَلَ مَنْ الْعَلْمِ مِن ضَمْرَةً عَلَى حَديثِ الْحَرِّثُ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عَنْدَأَ الْكَثَرِ الْعَلْمِ مَنْ الْعَدَمُ مَعْدَمُ مَعْدَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّمَ وَمَنْ بَعْدَمُ مَعْدَمُ مَعْدَا وَالْمَالُ وَالنَّهُ وَمَنْ بَعْدَمُ مَعْدَمُ مَعْدَا وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالنَّهُ وَمَنْ بَعْدَمُ مَثْنَى يَرُونَ اللَّهُ وَالْمَالُ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى يَرُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالُ وَالنَّهَ وَاللَّهُ وَالْمَالُولُو اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالُولُ وَاللَّهُ وَالْمَالُولُولُ اللَّهُ وَالْمَالُولُولُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَالْمَالُولُ وَاللَّهُ وَالْمَالُولُ وَاللَّهُ وَالْمَالُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالُولُولُ وَاللَّهُ وَالْمَالَالَالُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِلُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ

مَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَسَلَّمُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا قَالَ وَفِي اللَّهِ عَنْ عَلَى وَعَائشَةً

وركعتين بعد العشاء الآخرة وحدثتنى حفصة أنه كان يصلى قبل الفجرد كعتين أبو سلمة عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلن له بعبادة اثنتى عشرة سنة حديث منكر (الاسناد) أما حديث على فلم يصححه أبو عيسى لكن البخارى خرج عن عليمة أن النبى عليه السلام كان لايدع أر بعاقبل الظهر وركعتين قبل الغداة وأما حديث عائشة فني مسلم عن عبد الله بن شقيق عن النبى عليه السلام أنه كان

قَالَا بُوعَيْنَتَى حَدِيثُ أَبْنِ عُمَرَ حَدِيثُ حَسَنَ صَعِيحٌ 

 مِنْهُ آخَرُ . مِرْمِنَ عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدُ اللهُ الْمُرْوزِيُ الْعَتَكُى أَخْبَرَنَا عَبْدَ اللهُ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ خَالِد الْحَذَّاء عَنْ عَبْدَ اللهُ بْنَ الْمُبَارَكِ عَنْ خَالِد الْحَذَّاء عَنْ عَبْدَ اللهُ بْنَ الْمُبَارَكِ عَنْ خَالِد الْحَذَّاء عَنْ عَبْدَ اللهُ بْنَ اللهُ عَلْيُهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا لَمْ يُصَلِّ أَرْبَعًا قَبْلَ الظَّهْرِ عَنْ عَائِشَةً أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا لَمْ يُصَلِّ أَرْبَعًا قَبْلَ الظَّهْرِ صَلَّاهُ مَنْ اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا لَمْ يُصَلِّ أَرْبَعِمًا قَبْلَ الظَّهْرِ صَلَّاهُ مَنْ اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا لَمْ يُصَلِّ أَرْبَعِمًا قَبْلَ الظَّهْرِ عَنْ عَائِشَةً أَنَّ النَّهِ عَلَى اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا لَمْ يُصَلِّ أَرْبَعِمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ كَانَ إِذَا لَمْ يُصَلِّ أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّا مُنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَرْقَ عَالَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَاهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل

﴿ قَالَا بُوعِيْنَتَى هَذَا حَدِيثَ غَرِيبٌ إِنْمَا نَعْرُفُهُ مَنْ حَدِيثِ أَبْ الْمَارَكِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَقَدْ رَوَاهُ قَيْسُ بْنُ الرَّبِعِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ خَالد الْحَذَّا الْحَدَّا رَوَاهُ عَنْ شُعْبَةَ غَيْرَ قَيْسِ بْنِ الرَّبِعِ وَقَدْ رُويَ عَنْ عَنْ هُذَا وَلاَنْعَلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنْ شُعْبَةَ غَيْرَ قَيْسِ بْنِ الرَّبِعِ وَقَدْ رُويَ عَنْ عَبْدَ الرَّحْنِ بْنِ أَبِي لَيْ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُذَا حَرَثَنَاعَلِي عَبْدَ الرَّحْنِ بْنِ أَبِي لَيْكَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُذَا حَرَثَنَاعَلِي عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ اللهُ عَنْ النَّهِ عَنْ اللهُ عَنْ أَمْ حَبِيبَةً قَالَتْ قَالَوسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَى النَّهُ وَسَلَّمَ بَدُ اللهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّارِ مَنْ صَلَّى قَبْلُ الْفُهُمِ أَوْ بَعَدَهَا أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا حَرِّمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَى النَّارِ مَنْ صَلَى قَبْلُ النَّهُ النَّهُ مَنَ اللهُ عَلَى النَّارِ عَنْ أَمْ حَبِيبَةً قَالَتْ عَرْمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَى النَّارِ اللهُ عَلَى النَّهُ اللهُ عَلَى النَّارِ اللهُ عَلَى النَّهُ اللهُ عَلَى النَّارِ اللهُ عَلَى النَّارِ اللهُ عَلَى النَّهُ اللهُ عَلَى النَّهُ اللهُ عَلَى النَّهُ اللهُ عَلَى النَّهُ الْمُ اللهُ عَلَى النَّهُ اللهُ عَلَى النَّهُ الْمَرْسُ الْمُ الْمُعَلِي النَّهُ اللهُ عَلَى النَّهُ اللهُ عَلَى النَّهُ اللهُ عَلَى النَّهُ المُعَلِي النَّهُ الْمُ اللهُ اللهُ عَلَى النَّهُ اللهُ عَلَى النَّهُ اللهُ عَلَى اللْمُ اللهُ عَلَى النَّهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ الله

يصلى فى يبته قبل الظهر أربعاً ثم يخرج فيصلى بالناس ثم يدخل فيصلى ركعتين وكان يصلى بالناس المغرب ثم يدخل فيصلى ركعتين وأما حديث عنبسة عن أخته أم حبيبة فالصحيح ماخرجه أبو عيسى قبل القول فى ركعتى الفجروهذا موضعه عن عائشة و زاد من السنة و عن أم حبيبة مثله ولم يقل من السنة وليس فيه ذكر الصلاة قبل العصر و لا بعدها فى صحيح مسلم تفسيرها كما تقدم وليس فيه ذكر الصلاة قبل العصر و لا بعدها

وَ قَالَ الْوَعَلَمْنَى اللهِ الْمَا عَمَدُ اللهِ الْمَعْدَ الْمَا الْوَجْهِ مَرْتُ اللهِ اللهِ

وأما حديث ابن عمر فى الركعات العشر فذكره الامامان فى كتابهما كاذكره المترمذى عن نافع عن ابن عمر بدل ركعتى الفجر وسجدتين بعد الجمعة وزاد فى حديث أيوب و ركعتين بعد المغرب فى بيته و ركعتين بعد العشاء فى بيته (الفقه) فرض الله الصلاة على الحلق و بين عددها وصفتها وندب بعد ذلك النبى صلى الله عليه وسلم إلى الاستكثار منها وكان يفعل ذلك كثيرا وخاصة بالليل وخصص بذلك أوقاتا وأعدادا من جملتها ماسطر ناه آنفا و ينتحل من ذلك تسع عشرة ركعة والفرض سبع عشرة ركعة جاء منها ستة وثلاثون ركعة وهى عشرة ركعة والفرض سبع عشرة ركعة جاء منها ستة وثلاثون ركعة وهى التي كانوا يقومون بها فى رمضان حسب ماورد وفى الحديث وقد زاد ابن عمر أنه كان يصلى قبل الفجر ركعتين ومعناه قبل صلاة الفجر (مسألة) فان قبل إذا كانت هذه النوافل تفعل قبل الصلاة فنى ذلك تأخير لها عن أول الوقت فكيف بكون ذلك فضل النفل مقدما على فضل الفرض فالجواب عن ذلك من وجهين بكون ذلك فضل النوق الثانى أن يريد بقوله قبل الظهر وقبل العصر قبل الوقت الثانى أن يريد بهوله قبل الظهر وقبل العصر قبل الوقت الثانى أن يريد بهوله قبل الظهر وقبل العصر قبل الوقت الثانى أن يريد بقوله قبل الظهر وقبل العصر قبل الوقت الثانى أن يريد بقوله قبل الظهر وقبل العصر قبل الوقت الثانى أن يريد بقوله قبل الظهر وقبل العصر قبل الوقت الثانى أن يريد بقوله قبل الظهر وقبل العصر قبل الوقت الثانى أن يريد بقوله قبل الظهر وقبل العصر قبل الوقت الثانى أن يريد بقوله قبل الظهر وقبل العصر قبل الوقت الثانى أن يريد بقوله قبل الطبه وقبل العصر قبل الوقت الثانى أن يريد بقوله قبل الوقت الثانى أن يريد بقوله قبل الغرب وقبل الوقت الثانى أن يريد بقوله قبل الوقت الثانى أن يريد بقوله قبل الوقت الثانى المناس المناس

﴿ قَالَا بُوعَيْنَى الْمَذَا حَدِيثَ صَحِيحَ حَسَنَ غَرِيبٌ مِنْ لَهَذَا الْوَجْهِ وَالْقَاسِمُ اللَّهُ وَالْقَاسِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُوَ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُوَ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ اللّ

قبل الصلاة فى الجماعة فانه ريثما ينتظرها يأتى بهذه قبلها قال الامام أبو بكر ابن العربى رضى الله عنه لايمتنع أن تكون الركعتان قبل الظهر وقبل العصر تفعلان قبل دخول وقتهما وقيل فعلهما مقدمة للصلاة وطاعة لهاكما أمرنا النبى صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا ركعتى الفجر بعد الفجر وقبل صلاة الصبح وقد دخل وقتها مقدمة قبلها وقد ذكر أبو عيسى عن عبد الله بن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر وقال انها ساعة تفتح فيها أبو اب السهاء وأحب أن يصعد لى فيها عمل صالح مقدمة قبل صلاة الظهر لها أمول وهذه الاحاديث الصحاح كلها تدل على أن الام ليس على الفور ولوكان محمولا عليه لما تقدم قبل المخاطبة بالصلاة شيء وقد بينا في أن الامن الماء في أن النفل فى ألبيوت أفضل للاثر الوارد فى ذلك و لانه أخلص من المرامات فى أن النفل فى البيوت أفضل للاثر الوارد فى ذلك و لانه أخلص من المرامات

وَ كَالَبُوعَيْنَى حَدِيثُ عَلَى حَدِيثُ حَسَنَ وَ اَخْتَارَ اسْحَقُ بْنُ ابْرَاهِيمَ اَنْ لَا يُفْصَلَ فِ الْأَرْبَعِ قَبْلَ الْعَصْرِ وَ اَخْتَجَ بِهٰذَا الْحَدِيثِ قَالَ وَمَعْنَى أَنَّهُ يُفْصَلُ فَ الْأَرْبَعِ قَبْلَ الشَّافِعِي وَأَحْدُ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى بَالتَّسْلِيمِ يَعْنَى التَّشَهُدَ وَرَأَى الشَّافِعِي وَأَحْدُ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى بَعْنَارَانِ الفَصْلَ فِي الأَرْبَعِ قَبْلَ الْعَصْرِ وَرَثِنَ بَعْنَى بْنُ مُوسَى وَعَمُودُ مُنْ فَي يَعْنَارَانِ الفَصْلَ فِي الأَرْبَعِ قَبْلَ الْعَصْرِ وَرَثِنَ بَعْنَى بَنْمُوسَى وَعَمُودُ اللّهُ الْمَعْنَى فَعْلَانَ وَأَحْدُ بْنُ الْمَالِمِ مَلْ الدَّوْرَقَى وَغَيْرُ وَاحِد قَالُواْ حَدَّيْنَا الْبُودَ وَاحِد اللّهُ الْمَعْرَ عَنِ اللّهُ وَالْمَالِيقُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَصْرِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَعْدِ اللّهُ الْمُعْتَلُولُ اللّهُ اللّهُ

ولانه ينبغي للبرء أن لايخلي بيته من عمل يتبرك به وخاصة في المغرب فان النبي

﴿ قَالَ الْوَعِيْنَ عَلَى حَدِيثُ أَبْنِ مَسْعُود حَدِيثُ غَرِيبٌ لَانْعُرِفُهُ إِلاَّ مِنْ عَلَى مَعْدَانَ عَنْ عَاصِمِ حَديث عَبْد الْلَكُ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ عَاصِمِ

و ما مناه من الله من المراهيم عن أيوب عن نافع عن أبن عُمَر قال صَلَيْت مَعَ الله عن عن عن الله عن الله

عليه السلام كان يصليها فيبيته كما ذكرناه وكذلك ركعتي الفجر (مسالة) وقد

\* قَالَابُوعَلِنْنَى هَٰذَا حَدِيثُ حَسَنَ صَحِيحٍ

﴿ الله المعرف مَاجَاء فِي فَضْلِ التَّطَوْعِ وَسِتْ رَكَعَات بَعْدَ الْمُعْرِبِ مَنْ أَبِي خَنْعَمَ عَنْ يَحْي مَرْتُنِ أَبُو كُرِيبٍ حَدَّنَا زَيْدُ بْنِ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا عُمْرُ بْنُ أَبِي خَنْعَمَ عَنْ يَحْي الله مَرْيَنَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَنْ الله عَنْ أَبِي سَلَّ وَكَعَاتِ لَمْ يَتَكُلّمْ فِيهَا يَيْنَهُنَ بِسُومِ عَنْ أَبِي عَشَرَة سَنَةً عَشَرَة سَنَةً

﴿ تَهُ لَا بَوْعَلِمْنَى وَقُدْرُونَ عَنْ عَائْشَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى أَلَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبُ عَشْرِينَ رَكْعَةً بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةُ

﴿ قَ لَا بُوعَلِمْنَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثَ غَرِيبَ لَانَعْرِفَهُ إِلاَّمِنْ حَدِيثِ فَ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللهِ عَنْ عَمْرُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَمْرُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَمْرُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

اختلف الناس في صلاة النفل يوم الجمعة بعد انقضائها فأكد مالك ذلك عليه الامام ورأى أن ذلك للجماعة أفضل أما تأكيده على الامام فاقتداء بالنبي عليه السلام وأما تأكيده على الجماعة فلتنفصل الجمعة من الظهر وقال الشافعي ما أكثر من التطوع بعد الجمعة فهو أفضل لأنه يوم مستجاب وقد خرج مسلم ان النبي عليه السلام قال من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا وقال أبو حنيفة

﴿ اللهُ عَلَىٰهُ عَدْتُنَا بِشُرُ بُنَ الْمُفَطَّلِ عَنْ خَالدَ الْخَذَّاء عَنْ عَبْدِ اللهُ بْنِ شَقِيقِ الْمُنَا لَنُ عَالَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ كَانَ يُصَلَّى قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَبْ صَلَاة النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ كَانَ يُصَلَّى قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَة عَبْنِ وَبَعْدَ الْغَرْبِ ثَنْتَيْنِ وَبَعْدَ الْعَشَاء وَلَى الطَّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَ الْمُوبِ ثَنْتَيْنِ وَبَعْدَ الْعَشَاء وَلَى الطَّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَ الْمُوبِ ثَنْتَيْنِ وَبَعْدَ الْعَشَاء وَلَى الطَّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَ الْمُوبِ ثَنْتَيْنِ وَاللهُ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلَيْ وَالْنِ عَمْرَ عَنْ عَالِمَ اللهُ بَنِ شَقِيقِ عَنْ عَائِشَةَ حَدَيثَ خَسَنَ صَعِيح وَلَى اللهُ اللهُ بَنِ شَقِيقٍ عَنْ عَائِشَة حَدَيثُ خَسَنَ صَعِيح عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلْ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ قَالَ صَلَاةُ اللّهُ لِي عَنْ نَافِعِ عَنِ الْبَرْ عُمْرَ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ صَلَاةُ اللّهُ لِلْ اللّهُ عَنْ نَافِعِ عَنِ الْبَرْ عُمْرَ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ صَلَاةُ اللّهُ لِلْمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ صَلَاةُ اللّهُ لِي عَنْ نَافِعِ عَنِ الْبَرْ عُمْرَ عَنِ النَّهِ عَنِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ أَنَّهُ وَسَلَّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ صَلَاةُ اللّهُ لِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

وأحمد بن حنبل يصلى أربعا أو ستا ليخرج بذلك عن محاكاة الظهر ان صلى ركعتين وقد قال الله تعالى فى كتابه العزيز فاذا قضيت الصلاة فانتشر وا فى الارض وابتغوا من فضل الله فقد كان الصدر الأول لا يفعلون ذلك فالاقتداء بهم أفضل وقد روى أن الناس فى زمان عمر وعثمان كانوا ينصر فون إلى بيوتهم بعد المغرب فيصلون فيها ركعتين حتى يخلو المسجد وأما حديث الست ركعات بعد المغرب فانها تعدل عبادة ثنتى عشرة سنة فنكر لا يلتفت اليه

## باب ماجاء في صلاة الليل مثني مثني

( ابن عمر عن النبي عليه السلام صلاة الليلمثني مثني فاذا خفت الصبح فأوتر بو احدة فاجعل آخر صلاتك وترا) اختلف الناس في أقبل النفل فقال الشافعي ركعة وحقيقة مذهبه تكبيرة فانه لو كبر عند الصلاة ثم بداله في تركها

مَّثَنَى مَثْنَى فَأَذَا خَفْتَ الصَّبْحَ فَأُوتِر بِوَاحِدَةٍ وَأَجْعَلْ آخِرَ صَلَاتِكَ وِتُرَّا قَالَ وَ فَى الْبَابِ عَنْ عَمْرُو بْنِ عَنْبَسَةً

وَ كَالَبُوعَيْنَتَى حَدِيثُ بْنِ عُمَرَ حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيتٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عَنْدَ أَهْلِ الْعَلْمِ أَنْ صَلَاةَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ وَأَبْنِ الْمُبَارَكِ عَنْدَ أَهْلِ الْعَلْمِ أَنْ صَلَاةَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ وَأَبْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدُ وَاسْحَقَ

﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ أَلِى بِشْرِ عَنْ حَمَيْد بِنِ عَبْد الرَّحْنِ الْمُيْرَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ عَوَانَةَ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلْبُهُ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الصّيامِ بَعْدَ شَهْرٍ رَمَضَانَ شَهْرُ اللّهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الصّيامِ بَعْدَ شَهْرٍ رَمَضَانَ شَهْرُ اللّهُ الْحُرَّمُ وَأَفْضَلُ الصّيامِ بَعْدَ شَهْرٍ وَمَضَانَ شَهْرُ اللّهُ الْحُرَّمُ وَأَفْضَلُ الصّلاة بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلاَةُ اللّيْلِ قَالَ وَ فِي الْبَابِ عَنْ جَابِرُ وَبِلَالُ وَأَبِي أَمَامَة

غرج عنها لكتب له نواب التكبيرة وقد قال النبي عليه السلام صلاة الليل مثنى مثنى مثنى وفى رواية أحمد بن حنبل وغيره عن ابن عمر صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وقدرجع الى مارواه أبو عيسى فى الباب بعد هذا عن على الأزدى وضعفه وذكر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يصلى بالليل ركعتين و بالنهار أربعا وأماركعة واحدة فلم تشرع الإفى الوتر وأما الصلاة بتكبيرة فهو تلاعب لأنه ليس له أصل فى الاسلام وأما النفل بأكثر من ركعتين فقد ثبت عن النبي عليه السلام انه صلى ركعتين وثلاثا وخمس ركعات و تسعا لا يجلس الافى آخر هن وخرجه مسلم عن عائشة وفى

أَلَا الْمُعْلِمَنِينَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثُ حَسَنٌ وَسُمُ أَبِي وَحْشِيَةَ إِيَاسُ الْمَ وَحَشِيّةَ إِيَاسُ الْمَ وَحَشِيّةَ إِيَاسُ الْمَ وَسُلِمُ اللّهِ وَسَلّمَ اللّهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَنْ حَدَّثَنَا مَعْنَ حَدَّثَنَا مَعْنَ حَدَّثَنَا مَالَكُ عَنْ مَتِيدُ بِنَ أَبِي سَعِيدُ اللّهُ اللّهِ فَرَمَضَانَ وَلَا فَي مَحَدُ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ أَبِي سَلَمَة الله الله فَي رَمَضَانَ وَقَالَتْ مَا كَانَ سَعِيدُ بِنَ أَبِي سَعِيدُ اللّهُ عَنْ أَبِي سَلَمَة أَنّهُ اللّهِ فِي رَمَضَانَ وَقَالَتُ مَا كَانَ مَسُولُ الله صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَاللّهُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي عَيْرِهِ عَلَى احدَى كَانَتُ صَلّا اللّهُ عَنْ حُسْنِينَ وَطُولُمَنَ ثُمَّ يُصَلّى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ حُسْنِينَ وَطُولُمَنَ ثُمَّ يُصَلّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ بَرْيِدُ فَى رَمَضَانَ وَلَا فِي عَيْرِهُ عَلَى احدَى عَشَرَةَ رَكُعَةً يُصَلّى اللّهُ عَنْ حُسْنِينَ وَطُولُولُ اللّهُ عَنْ حُسْنِينَ وَطُولُولُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّ

الموطأوخرجه أبو عيسى عن معن من طربق عائشة ما يدل عليه وهو قوله كان يصلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن كما ذكر عنها أنه كان يصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين وماصح عنه صلى الله عليه وسلم لاوجه لانكاره ولا معنى لانزاع فيه أماقوله صلاة الليل مثنى مثنى يدل على أنه الافضل والله أعلم ولم تقو رواية ابن دوى أن فى حديث عائشة أنه كان يسلم من كل ركعتين وهو ابن أبى ذئب ويونس والاو زاعى خالفهم أكثر منهم ومنهم مالك و يحتمل أن يكون ذلك من قولم تفسير الركعتين لأن ابن معين قال اذا اختلف أصحاب ابن شهاب فالقول من قولم مالك (مسألة) قول عائشة إنه نام قبل أن يوتر دليل على أن النوم ينقض ماقال مالك (مسألة) قول عائشة إنه نام قبل أن يوتر دليل على أن النوم ينقض

﴿ قَالَا بُوعَيْنَى هَٰذَا حَدِيثَ حَسَنَ صَحِيحٌ • مَرْثُ السَّحَقُ بَنُ مُوسَى الْأَنْصَارِ فَى حَدَّثَنَا مَالَكُ عَنِ ابْنِ شَهَابِ عَنْ عُرُوةً عَنْ عَالَشَةً الْأَنْصَارِ فَى حَدَّثَنَا مَالَكُ عَنِ ابْنِ شَهَابِ عَنْ عُرُوةً عَنْ عَالَشَةً الْأَنْصَارِ فَى حَدَّثَنَا مَالَكُ عَنِ ابْنَ شَهَابِ عَنْ عَرْوَةً عَنْ عَلَيْ شَقِّهِ اللَّيْلِ احْدَى عَشْرَقَرَكُعَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ ابْنَ شَهَابِ نَعْوَهُ عَلَى اللهُ عَنَ ابْنَ شَهَابِ نَعْوَهُ عَنْ اللهِ عَنْ ابْنَ شَهَابِ نَعْوَهُ اللهُ عَنْ ابْنَ شَهَابِ نَعْوَهُ اللهُ عَنْ ابْنَ شَهَابِ نَعْوَهُ عَنْ اللهِ عَنْ ابْنَ شَهَابِ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ ابْنَ شَهَابِ الْمُؤْمِلُ عَنْ اللّهُ عَنْ ابْنَ شَهَابِ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ ابْنَ شَهَالِهُ عَنْ اللّهُ عَنْ ابْنَ شَهَالِهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى عَلَيْ عَلَا عَلَالِهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَاكُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَ

قَالَ الْمُعَلِّنَاتَى هَذَا حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيحُ

 هَ قَالَ الْمُعَلِّنَاتَى هَذَا حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيحُ

﴿ اللَّهُ مَنْهُ مَرْشُ أَبُوكُرَيْبِ قَالَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ شُعْبَةً عَنْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يُصَلَّى اللَّهِ مَرَةَ الضّبَعِيّ عَن ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ كَانَ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يُصَلَّى اللَّهُ عَنْهُ مَن اللَّيْلُ ثَلَاثَ عَشْرَةً رَكْعَةً وَمَا اللَّهُ عَشْرَةً رَكْعَةً وَمَا اللَّهُ اللَّهُ عَشْرَةً رَكْعَةً وَمَا اللَّهُ اللَّهُ عَشْرَةً رَكْعَةً وَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَشْرَةً رَكْعَةً وَمَا اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

قَالَ الْعَبْنَى هَذَا حَدِيثُ حَسَنَ صَحِيحٌ أَبُو جَوْرَةَ الضَّبَعِي أَسْمُهُ نَصُرُ بِنَ عَمْرَانَ الضَّبَعَيْ اللهِ عَمْرَانَ الضَّبَعَيْ اللهِ عَمْرَانَ الضَّبَعَيْ

الوضوء وقد تقدم وقوله لعائشة إن عينى تنامان و لا ينام قلى بيان لخروجه صلى الله عليه وسلم عن جملة الآدميين فى أن نومه و يقظته سواء فى حفظ حاله وصيانة عبادته وذلك أن النوم آفة يسلطها الله على العبد يخلع فيها السلطنة التى للنفس على البدن فيستر يح من خدمتها فى أغراضها و يقطع تلك العلاقة التى يينهما فيبق البدن مستريحا حتى اذا شاءالله ربط العلاقة باليقظة و ردالاستشعار كما كان فأخبر الني عليه السلام أن النوم انما يحل عينه لاقلبه فان أحو اله محفوظة

﴿ اللَّهُ مَنْ الْأَسُودِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ كَانَ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّمَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ الْأَسُودِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ كَانَ النِّي صَلَّى اللّهُ عَلَيه وَسَلَّمَ يَصَلَّى مِنَ اللَّيْلِ تَسْعَ رَكَعَاتٍ قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَزَيْدِ بْنِ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ تَسْعَ رَكَعَاتٍ قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَزَيْدِ بْنِ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ تَسْعَ رَكَعَاتٍ قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَزَيْدِ بْنِ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ تَسْعَ رَكَعَاتٍ قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَزَيْدِ بْنِ عَلَادٍ وَالْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ

عنده خصيصة خص بها كما بيناه (مسألة) وقوله اضطجع على شقه الأيمن اختلف الناس في هذه الصفة فقال ابن القاسم عن مالك لابأس بها ان لم يقصد الفضل قال القاصي أبو بكر بن العربي رضي الله عنه و لو قصد الفضل فان الله قدفضلها صورة ووضعا ووصفا و كان أحمدبن حنبل معمواظبته على قيام الليل لايفعله و لايمنع من يفعله و كان يكرهها ابن عمر وجماعة من الفقها. و بلغني عن قوم لامعرفة عندهم أنهم يوجبونها وليس له وجه لأن النبي صلى الله عليه وسلم انما رآه يفعله عائشة و لم يره غيرها ولو رآه عشرة في عشرة مواطن مااقتضى ذلكأن يكون واجبا فى كل موطن حديث عن عائشة أن الني صلى الله عليه وسلم يوتر بتسع قال القاضي أبو بكر رضي الله عنه وقد أو تر بسبع حين أسن وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى خمس عشرة ركعة بالليل و روى ثلاث عشرة ركعة بالليل وروى احدى عشرة حديث عائشة المشهور أنه مازاد عليها تعنى عندها لأن ابن عباس قد رآه فی بیتمیمونة یصلیخمسعشرة رکعة و قد روی أنه کان یفتتحصلاة الليلبر كعتين خفيفتين فتكونخمس عشرةركعة والله أعلم (حديث عنعائشة) كان النبي عليه السلام اذا لم يصل من الليل منعه من ذلك النوم صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة قال الامام أبو بكر بن العربي رضي الله عنه الثلاث عشرة ركعة التي روى ابن عباس سقط منها الوتر لأنه من صلاة الليل وبقيت ثنتا عشرة ركعة وقال أبو عيسي في هذا الحديث حسن وهو صحيح لأنرواته عدول وَ وَإِنَّهُ سُفْيَانُ النَّوْرِيْ عَنِ الْأَعْمَشِ نَعُو هٰذَا . حَرَثُ بِنُلِكَ مَعُودُ بْنُ وَرَوَاهُ سُفْيَانُ النَّوْرِيْ عَنِ الْأَعْمَشِ نَعُو هٰذَا . حَرَثُ بِنُلِكَ مَعُودُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّنَا يَعْيَ بْنُ آدَمَ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ وَأَكُثُرُ مَارُو يَ عَنِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مَعَ الْوَتْرِ وَأَقَلُ مَا وصف مِنْ صَلَاتِهُ بِاللَّيْلِ تَسْعُ رَكَعَات حَرَثِ قَتَيْبَة حُدَّثَنَا أَوْ عَنَ اللَّيْلِ مَن اللَّيْلِ تَسْعُ رَكَعَات حَرَثِ قَتَيْبَة حَدَّثَنَا أَوْ عَن قَتَادَة عَنْ قَتَادَة عَنْ وَرَارَة بْنِ أَوْفَى عَنْ سَعْدَ بْنِهِ شَامِ عَنْ عَائشَة قَالَت كَانَ النَّيْ مَنَى اللَّهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ إِنَّا لَمْ يُصَلِّمُ اللَّيْلِ مَن اللَّيْلِ مَنَ اللَّيْلِ مَن عَلْ اللَّهُ مَن فَلَكَ النَّومُ اللَّيْلُ مَنَا اللَّيْلِ مَنَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ مَن فَلَكَ النَّومُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْكَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَالْمُ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

مشاهير وفيهم زرارة بن أو في القاضى صلى يوما بأصحابه صلاة الصبح فقرأ فيها فاذا نقر في الناقو رفذلك يومثذ يوم عسير ثمخر ميتا و في الموطأ ما يعضده ما من امرى م تكون له صلاة بالليل يغلبه عليها النوم فيصليها فيها بين صلاة الصبح والظهر الاكتب له أجرها وكان نومه عليه صدقة وقد أدخل أبو عيسى في باب بعد هذا تطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار وقال إنكم لا تطيقون ذلك فقلنا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهار فقال إنكم لا تطيقون ذلك فقلنا من همنا كياتها من همنا عند العصر صلى ركعتين واذا كانت الشمس دامت كياتها من همنا عند الظهر صلى أربعا وصلى أربعا قبل الظهر و ركعتين بعدها وقبل العصر أربعا يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين بعدها وقبل العصر أربعا يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين والمرسلين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلين رواه الثقات وقال

﴿ قَالَ الْوَعَيْنَى هَذَا حَدِيثَ حَسَنَ صَعِيحَ قَالَ وَسَعَدُ بَن هَشَامٍ هُو اَبْن عَامِ النَّبِي صَلَى الله عَلَيْهِ عَامِ النَّبِي صَلَى الله عَلَيْهِ عَامِ النَّبِي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَدْ ثَنَا عَبَّاسُ الْعَنْبَرِي حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ الْمُثَنِّي عَنْ بَهْ نِ بْنِي تَصَيّر بْن حَكيمٍ وَسَلّمَ خَدْ ثَنَا عَبّاسُ الْعَنْبَرِي حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ الْمُثَنِّي عَنْ بَهْ نِي تَصَيّر بْن حَكيمٍ قَالَ كَانَ زُرَارَةُ بْنُ أَوْفَى قَاضِيَ الْبَصْرَة وَكَانَ يَوْمُ فِي بَنِي تُشَيْر فَقَرَأ يَوْمًا فِي صَلّاة الصّبْحِ فَاذَا نَقْرَ فِي النَّاتُورِ فَذَٰلِكَ يَوْمَتُذَ يَوْمُ عَسِيرٌ خَرْ مَيّتًا فَى صَلّاة الصّبْحِ فَاذَا نَقْرَ فِي النَّاتُورِ فَذَٰلِكَ يَوْمَتُذَ يَوْمُ عَسِيرٌ خَرْ مَيّتًا فَى صَلّاة الصّبْحِ فَاذَا نَقْرَ فِي النَّاقُورِ فَذَٰلِكَ يَوْمَتُذَ يَوْمُ عَسِيرٌ خَرْ مَيّتًا فَى صَلّاة الصّبْحِ فَاذَا نَقْرَ فِي النَّاقُورِ فَذَٰلِكَ يَوْمَتُذَ يَوْمُ فِي بَنِي تَصَيْر خَرْ مَيّتًا فَى مَا اللّه فَي مَن الْحَتَمَلَهُ إِلَى دَارَهُ فَى النَّاقُورِ فَذَٰلِكَ يَوْمَتُذَ يَوْمُ فَي بَنِي اللّهُ فَي مُنْ الْمُعْرَادِ فَي النَّاقُورِ فَذَٰلِكَ يَوْمَتُذَ يَوْمُ فَي بَنِي اللّهُ عَلَى اللّهُ فَا فَعَرَالَ اللّهُ فَي النّا فَعْرَالُهُ فَي النّا فَعْرَالُهُ فَي النّا فَقَرَ فَى النّا فَعْرَالُهُ اللّهُ عَنْ الْمُؤْلِقُ لَا لَكُونُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَرْقِ فَلَالُكُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَالْمَا لَهُ اللّهُ عَلَى السّالِهُ اللّهُ عَلَى النّا عَلَوْ اللّهُ الْعَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى السّالِهُ اللّهُ عَلَى النّا عَلْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَالْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الل

هو حسن و قال عاصم بن ضمرة ثقة و قال اسحق برب ابراهيم أحسن شيء روى في تطوع النبي صلى الله عليه وسلم في النهار هذا و روى عن عبدالله بن المبارك أنه كان يضعف هذا الحديث وانم اضعفه عندنا والله أعلم لأنه لا يروى مثل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه عن عاصم بن ضمرة عن على قال القاضى أبو بكر بن العربي رضى الله عنه أحسن أبو عيسى في اختياره تضعيفه وانه لرتبة في هذا الحديث محسنة هكذا فلا معول عليه والله أعلم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد و آله وسلم تسليم (١١) هذا الدفتر والتفتر قدامتلا أفكا حنبريتا سهاقا و كيف رحلت في السمهاالي الاصنام لمخالفة سيد البشر وقد توعد الله بالنار على من خالف أمره فقال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وهي النار نعوذ بالله منها و جرمزت بقو يلة أتيسيان من الترحم الا يدرا على أي دين مات بالقه منها و جرمزت بقو يلة أتيسيان من الترحم الا يدرا على أي دين مات ولا أين هو وقلت بقوله وخالفت من أمر الله باتباعه و تنقل في طرسك كثيرا من الباطل و تقول اجماعا عن العلماء وليس كذلك و رددت و رفضت و كذبت

<sup>(</sup>۱) من هنا الى آخر هذا الباب لامعنى له ولعلمرد من أحد النساخ على أبى بكر بن العربى رضى الله عنه لتضعيفه الحديث ، فلينظر ،

﴿ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

وقلت إن البخارى لم يخرج حديث الصلاة الوسطى وصرت غملوجا فى ذلك وغملج وغملوجة بل قد خرجه البخارى فى تفسير القرآن في قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وخرجه أيضافى غز وة الحندق و رددت حديثه أيضا وقلت لا يصح وصرت أفا كا أشرا أشرا أشرا بل قد خرجه البخارى أو صانى خليلى بثلاث بصوم ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى ونوم على وتر و زاد أحمد بن حنبل وغسل يوم الجمعة فهو حديث ثابت من و جوهه وأبطلت جميعه وحديث النز ول قلت هو آحاد وليس كذلك قال الامام أبو بكر ابن فورك وأبو المعالى بعده فهو حديث متواتر فصرت بابوسا ترغث النساء بلقلقك بسم الله الرحن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

## باب نزول الرب

الحديث المشهور عن أب هريرة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ينزلر بنا كل ليلة الى السهاء الدنيا حين يمضى ثلث الليل الأول فيقول أنا الملك من ذا الذي الْبَأْبِ، عَنْ عَلِيَّ وَأَبِي سَعِيد وَرِفَاعَة الْجُهِنِيِّ وَجُبِيرِ بِنِ مُطْعِمٍ وَأَبِنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَعُمَّانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِي

يدعوني فاستجيب لهمن ذاالذي يسألني فاعطيه منذاالذي يستغفرني فاغفر لهفلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر (الاسناد) قدروى في الصحيحين اذا ذهب نصف الليل و روى اذابقي ثلث ﴾ الليل قال أبو عيسى وهو أصحوالكل عندي صحيح والحكمة فيه أنه اذا ذهب ثلث الليل خرجت من صلاة العشاء واستأنفت وقتا آخر للنفل والدعاء فالله يسمع ذلك في النفلكما كان يسمعه في الفرض (الأصول) واختاف الناس في هذا الحديثوأمثاله على ثلاثة أقوال فمنهم من رده لأنه خبر واحد ورد بما لايجوزظاهره على الله وهم المبتدعة ومنهم من قبله وأمره كما جاء و لم يتأوله و لا تكلم فيه مع اعتقاده أن الله ليس كمثله شيء ومنهم من تأوله وفسره و به أقول لأنه معنى قريب عربى فصيح أما إنه قد تعدى اليه قوم ليسوا من أهل العلم بالتفسير فتعدواعليه بالقول بالتكثير قالوا في هذا الحديث دليل على أن الله في السها. على العرش من فوق سبع سموات قلنا هذا جهل عظيم رانما قال ينزل الى السهاء و لم يقل في هذا الحديث من أين ينزل ولاكيف ينزل قالواوحجتهم ظاهرةقال الله تعالى الرحمن على العرش استوى قلنا له وما العرش في العربيةوماالاستواء قالوًا كماقال الله تعالىليستووا على ظهوره قلنا فان الله تعالى أن يمثل استواؤه على عرشه باستوائنا على ظهور الركاب قالوا وكما قال واستوت على الجودي قلنا تعالى الله أن يكون كالسفينة جرت حتى لمست فوقفت قالوا وكما قال فاذا استويت أنت ومن معك على الفلكقلنامعاذالله أن يكوناستواؤه كاستواء نوح وقومه لأنهذا كله مخلوق استواء بارتفاع وتمكن فىمكان واتصال ملامسة وقداتفقت الأمةمن قبل سهاع الحديث ومن رده على أنه ليس استواؤه على شي من ذلك فلاتضرب له المثل بشي من قَالَابُوعَيْنَتَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةً حَدِيثُ حَسَنَ صَحِيحٌ وَقَدْ رُوىَ هَذَا الْحَدِيثُ مَنْ أَوْجُه كَثيرَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَرُوىَ عَنْهُ أَنّهُ قَالَ يَنْزِلُ الله عَزْ وَجَلّ حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللّيل الآخِرِ وَهُو أَصَحُ الرّواياتِ

خلقه قالوا قال الله عز وجل ثم استوى على العرش ثم استوى الى السهاء قلنا تناقضت تارة بقوله أنه على العرش فوق السهاء ثم تقول أنه فيالسهاء لقوله ءأمنتم من في السماء وقلت إن معناه على السماء ويلزمه أن تقول الرحمن على العرش استوى أي الى العرش قالوا وقال يدبر الأمر من السماء الى الأرض قلنا هــذا صحيح ولكن ليس فيه لبدعتكم دليلقالوا اجتمعت الموحدة على انهم برفعون أيديهم في الدعاء الى السهاء ولو لاما قال موسى الهي في السهاء لفرعون ما قال ياهامان ابن لى صرحاً قلنا كذبتم على موسى ماقالها قط ومن توصلكم اليه أنما أنتم أتباع فرعون الذي اعتقد أن الباري في جهة فأراد أن يرقى اليــه بسلم فيهنيكم أنكم من أتباعه وأنه إمامكم قالوا وهذا أمية بن أبي الصلت يقول فسبحان من لايقدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد موحد على عرش السهاء مليك مهيمن لعزته تعنو الوجوه وتسجد وهو قد قرأ التوراة والانجيل والزبور قلنا هذا الذي يشبه جهلكم أن تحتجوا بقول فرعون وقول لمحمد جاهلي وتحيلون به على التوراة والانجيل المبدلة المحرفة واليهود أعلم خلق الله كفرا وتشبيهاً لله بالحلق قال الامام القاضي أبو بكر بن العربي رضي الله عنه والذي يجبأن يعتقد في ذلك أن الله كان و لا شيء معه ثم خلق المخلوقات من العرش الى العرش فــلم يتعين بها و لاحدث له جهة منها ولا كان لهمكان فيها فانه لا يحول و لا يزول قدوس لايتغير و لا يستحيل وللاستواء في كلام العرب خمسة عشرمعني مابين

حقيقة ومجازمنها مايجوز على الله فيكون معنىالآية ومنهامالايجوزعلي اللهبحال وهواذا كانالاستواء بمعنى التمكنأو الاستقرار أو الاتصالأو المحاذاة فانشيئا من ذلك لايجوز على البارى تعالى و لا يضرب له الأمثال به في المخلوقات و إما أن لا يفسر كما قال مالك وغيره أن الاستوا. معلوم يعنى مورده في اللغة والكيفية التي أراد للله مما يجوز عليـه من معانى الاستوا. مجهولة فمن يقدر أن يعينها والسؤال عنه بدعة لأن الاشتغالبه وقد تبين طلب التشابه ابتغاء الفتنة فتحصل لك من الـكلام أمام المسلمين مالك أن الاستواء معلوم وان مايجوز على الله غير متعين ومايستحيل عليه هو منزه عنه وتعين المراد بمــا لايجوز عليه لافائدة لك فيه اذ قدحصل لكالتوحيد والايمان بنفي التشبيه والمحال على الله سبحانه وتعالى فلا يلزمك سواه وقد بينا ذلك في المشكلين على التحقيق وأماقوله بنزل و يجيء ويأتى وماأشبهذلكمن الالفاظ التي لاتجوزعلى اللهفىذاته معانيها فانها ترجع الى أفعاله وهمنا نكتة وهي أن أفعالك أيهـا العبد انمــا هي في ذاتك وأفعال الله سبحانه تكون فىذاته و لا ترجع اليه وانمــا تـكون فى مخلوقاته فاذا سمعت الله يقول كذا فمعناه في المخلوقات لآفي الذات وقــد بين ذلك الاو زاعي حين سئل, عن هذا الحديث فقال يفعل الله مايشاء واما أن تعملم أو تعتقد أن الله لايتوهم على صفة منالمحدثات و لا يشبهه شيء منالمخلوقات و لا يدخل بابا من التأو يلات فقالوا يقول ينزل و لا يكيف قلنا معاذ الله أن نقول ذلك انما نقول كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسِلم وكما علمنا من العربية التي نزل بهاالقرآن قال الني عليه السلام يقول الله عبدي مرضت فلم تعدني وجعت فلم تطعمني وعطشت فلم تسقى وهو لا يجوز عليه شيء من ذلك ولكن شرف هؤلاء بان عبر به عنهم كذلك قوله ينزل ربنا عبر عن عبده وملكه الذي ينزل بأمره باسمه فيها يعطىمن رحمته ويهب من كرمه ويفيض على الخلق من عطائه وقال الشاعر ولقد نزلت فلا تظني غيرة مني بمنزلة المحب المكرم والنزول قد يكون في المعاني وقد يكون في الاجسام والنزول الذي أخبر الله

مَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ قَالَ لِأَبِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ قَالَ لِلَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ قَالَ لِلَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ قَالَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ قَالَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ عَلَيْهُ وَاللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

عنه ان حلته على أنه جسم فذلك ملكه ورسوله وعده وان حلته على أنه كان لا يفعل شيئا من ذلك ثم فعله عند ثلث الليل فاستجاب وغفر وأعطى وسمى ذلك نزولا عن مرتبة الى مرتبة ومن صفة الىصفة فتلك غريبة محضة خاطب اعرف منكم وأعقل وأكثر توحيدا وأقل بل أعدم تخليطا قالوا بجهلهم لو أراد نزول رحمته لما خص بذلك الثلث من الليل لان رحمته تنزل بالليل والنهار قلنا ولكنها بالليل وفي يوم عرفة وفي ساعة الجمعة يكون نزولها أكثر وعطاؤها أوسع قال القاضى أبو بكر رضى الله عنه وقد نبه الله على ذلك بقوله والمستغفرين بالاسحار

## باب قراءة الليل

(حديث أبى قتادة فى أبى بكر وعمرو قوله صلى الله عليه وسلم لأبى بكر ارفع قليلا ولعمر اخفض قليلا) الاسناد قال أبوعيسى الصحيح من هذا الحديث وقفه على عبد الله بن رباح عن النبى عليه السلام فيكون مرسلا والمرسل عندناحجة فى أحكام الدين من التحليل والتحريم فى الفضائل وثواب العبادات وقد بينا ذلك فى أصول الفقه (غريه) الوسنان هو الذى خالطه النعاس ولم يأخذه بعد قال الله سبحانه لاتأخذه سنة ولانوم وقال العرجى وسنان اقصده النعاس فرنقت فى عينه سنة وليس بنائم

مَنْ نَاجَيْتُ قَالَ أَرْفَعُ قَلِيلًا وَقَالَ لَعُمَرَ مَرَرْتُ بِكَ وَأَنْتَ تَقْرَأُ وَأَنْتَ رَفَّعُ صَوْ تَكَ قَالَ إِنِّي أُوقِظُ الْوَسْنَانَ وَأَطْرُدُ الشَّيْطَانَ قَالَ أَخْفَضْ قَلِيلًا قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائشَةَ وَأُمِّ هَانِي. وَأَنسَ وَأُمِّ سَلَمَةَ وَأَبْن عَبَّاس ﴿ قَالَابُوعَيْنَتَى هَذَا حَديثُ غَريبُ وَإِنَّمَا أَسْنَدُهُ يَحْيَى أَبْنُ السَّحْقَ عَنْ حُمَّادُ بْنِ سَلَمَةً وَأَكْثَرُ النَّاسَ إِنْمَا رَوَوْ الْهَذَا الْحَدِيثَ عَنْ ثَابِتِ عَنْ عَبْدِ أَلَّهُ بِنِ رَبَاحٍ مُرْسَلًا مِرْشَ أَبُو بَكُر مُحَدَّ بِنَافِعِ الْبَصْرِي حَدْثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ عَنْ السَّعِيلَ بْن مُسلِّم الْعَبْدِي عَنْ أَبِي الْمُتُوكِلِ النَّاجِي عَنْ عَائْشَةً قَالَتْ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَآيَةُمنَ الْقُرْآنَلَيْلَةً ﴿ قَالَابُوعَلِمُنَى هَٰذَا حَدِيثُ حَسَنُ غَرِيبٌ مَنْ هَٰذَا الْوَجْهِ مَرْشَ قُتَيبَةً حَدَّثَنَا اللَّيثُ عَن مُعَاوِيَةً بن صَالح عَنْ عَبْد الله بن أَبي قَيْسٍ قَالَ سَأَلْتُ عَانْشَةَ كَيْفَ كَانَ قَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ أَكَانً يُسْرُ بِالْقَرَامَةُ أَمْ يَجْهُرُ فَقَالَتْ كُلُّ ذَلْكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ رُبِّمَا أَسَرٌ بِالْقَرَاءَة وَرَبِمُهَا جَهِرَ فَقُلْتُ الْحَدُ للهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ. سَعَةً

(الفقه) اختلف الناس في أى المقامين أفضل هل التناجي سر المع المولى أم الجهر لمسافى ذلك من تضاعف الآجر في تذكرة الغافل وطرد العدو وقد بيناه في موضعه وماحكم به

﴿ قَالَا بُوعَيْنَى هٰذَا حَدِيثَ حَسَنَ صَعِيحٌ غَرِيبٌ هَالَهُ عَلَى هٰذَا حَدِيثُ حَسَنَ مُعَدُ التَّطُوع فِي الْبَيْتِ وَرَمْنَ مُعَدُ اللهُ عَنْ النَّبِي مَا عَلَى هٰذَ عَنْ النَّهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ النَّبِي صَلَّى الله عَنْ النَّبِي صَلَّى الله عَنْ النَّبِي صَلَّى الله عَنْ النَّبِي صَلَّى الله عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ النَّبِي صَلَّى الله عَنْ النَّبِي صَلَّى الله عَنْ النَّبِي صَلَّى الله عَنْ عَنْ النَّبِي صَلَّى الله عَنْ النَّبِي صَلَّى الله عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ النَّبِي صَلَّى الله الله عَنْ عَمْرَ وَعَالِشَةً وَعَنْ النَّهِ بَنِ عَنْ عَمْرَ وَعَالِشَةً وَعَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرَ وَعَالِشَةً وَعَبْدِ اللهِ بنِ عَلَيْدِ وَزَيْد بْنَ خَالِد

عَ قَالَا بُوعَلَيْنَى عَدِيثُ زَيْدِ بْنِ ثَابِت حَدِيثُ حَسَنُ وَقَد أُخْتَلَفَ النَّاسُ فَي رَوَايَة هٰذَا الْحَدَيثِ فَرَوَاهُ مَالِكُ بْنُ أَنْسِ عَنْ أَنِي النَّضِرِ وَلَمْ بَرُفَعُهُ وَأُوقَفَهُ أَنِي النَّضِرِ وَلَمْ بَرَفَعُهُ وَأُوقَفَهُ أَنِي النَّضِرِ وَلَمْ بَرَفَعُهُ وَأُوقَفَهُ أَنِي النَّضِرِ وَلَمْ بَرَفَعُهُ وَأُوقَفَهُ بَي النَّضِرِ وَلَمْ بَرَفَعُهُ وَأُوقَفَهُ بَعْضُمْ وَالْحَدِيثُ الْمَرْفُوعَ أَصَعْ مِرَثَى إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ بَعْضُمْ وَالْحَدِيثُ الْمَرْفُوعُ أَصَعْ مِرَثَى إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنِ عَمْرَ عَن النّبِي صَلّى الله بْنِ عَمْرَ عَن النّبِي صَلّى الله عَن أَبْنِ عَمْرَ عَنِ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ صَلُّوا فِي يُبُوتِكُمْ وَلَا تَتَخْذُوهَا قُبُورًا الله عَلَيْ وَسَلّمَ قَالَ صَلُّوا فِي يُبُوتِكُمْ وَلَا تَتَخْذُوهَا قُبُورًا الله عَلَيْ عَن النّبِي صَلّى الله عَلَيْ وَسَلّمَ قَالَ صَلُّوا فِي يُبُوتِكُمْ وَلَا تَتَخْذُوهَا قُبُورًا الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ صَلُّوا فِي يُبُوتِكُمْ وَلَا تَتَخْذُوهَا قُبُورًا الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ صَلُّوا فِي يُبُونَكُمْ وَلَا تَتَخْذُوهَا قُبُورًا الله عَنْ اللّهُ عَن اللّهِ عَن اللهِ عَن اللّهِ عَن اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ صَلُّوا فِي يُبُونُ كُمْ وَلَا تَتَخْذُوهَا قُبُورًا الله عَنْ الله عَنْ اللّهُ عَنْ الله عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَن اللّهُ عَنْ اللّهُ عَن اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ الله عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَلَيْكُمْ عَن اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْكُولُوا اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُولُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُوا اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ

النبي صلى الله عليه وسلم ففيها أعد أشاهد فانه لم يزل أبو بكرعلى صفته ولاعمر وقال لهذا

## أبوابالوتر

﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا جَارَ فَى فَضْلِ الْوَثْرِ . مَرْشَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثْنَا اللَّيْثُ بْنُ

ارفع صوتك قليلا حتى يقتدي بك من يسمعك وقال لعمر اخفض صدتك لئلا يتأذى بكمن يحتاج الى النوم وهذا انما كان في حق أبي بكر للقطع على خلوص نيته وسلامته عن الرياء وتصديقه له في قوله أسمعت من ناجيت وأما غيره فالسر له أفضل لانه أقرب الى الاخلاص وأسلم منالآفات وقد ثبت عن عائشة همنا وفي الصحيح أن الني عليه السلام ربما أسر في قراءته و ربمــا جهر فقال الراوي له عبد الله بن أبي قيس عن عائشة الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة ورواه عنها فيقرأ كل أحد بما قدر عليه من نشاطه وكسله و بما سلم من اخلاصه أوخوفه الرياء والتصنع على نفسه وفي ذلك تفصيل سيكرر في هذا الكتاب في مواضع أن شاء الله حديث قالت عائشة قام الني صلى الله عليه وسـُـلم بآية من القرآنليلة (الاسناد) قال أبو عيسي هذا حديث غريب أبو المتوكل مخصوص بأبي سعيد وعائشة منه بعيد فهذا أحد الوجوه التي أزالت عنه الصحبة أما أنه روى أبو داود وغيره أن الني عليه السلام اذا مر بآلة رحمة وقف وسأل واذا مر بآية عذاب وقف واستعاذ وقد اختلف الصحابة والتابعون في كيفية القراءة فنهم مزختم القرآن في ركعة كعثيان ومنهم من قرأه راكعا كتميم الدارى ومنهم من قرأه في قبره كبشـير بن بشار ثم دفن فيه ومنهم من كان يقرأه وبرتله بقراءته فىلبلة بحسب خواطرهم ومقاماتهم فى الحوف والرجاء والاعتبار والازدجار وكل ذلك جابر والعيل مع التدبر عندى أفضل

أبواب الوثر

قال القاضي رضي الله عنمه فرض الله الصلوات نوعا واحدا وهي الخمي

سَعْدَعْنَ يَرِيدُنِ أَبِي حَبِيبِ عَنْ عَبْدَأَلَة بْنِ رَاشِدِ الزَّوْفَى عَنْ عَبْدَأَلَة بْنِ أَلِي مُرَّة الزَّوْفَى عَنْ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ أَلِي مُرَّة الزَّوْفَى عَنْ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللهَ أَمَدَّكُمْ بَصَلَاة هِى خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ مُحْرِالنعِمِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللهَ أَمَدَّكُمْ بَصَلَاة الهِ أَنْ يَطَلُعُ الفَجْرُ . قَالَ وَفِي الْهِ بَنِ صَلَاة الْعَشَاء إلى أَنْ يَطَلُعُ الفَجْرُ . قَالَ وَفِي اللهِ عَنْ أَنِي هُرَيْرَةً وَعَبْدَالله بْنِ عَمْرِهِ وَ بُرَيْدَة وَأَبِي بَصْرَة الْغِفَارِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْه وَسَلَّم عَلَيْه وَسَلَّم عَلَيْه وَسَلَّم عَلَيْه وَسَلَّم وَسَلَّم وَالله عَلَيْهُ وَسَلَّم عَلَيْه وَسَلَّم وَسَلَّم وَالله عَلَيْه وَسَلَّم وَالله عَلَيْه وَسَلَم وَسَلَّم وَالله عَلَيْه وَسَلَّم وَالله عَلَيْه وَسَلَّم وَالله عَلَيْه وَسَلَّم وَالله وَسَلَّم وَالله وَسَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّم وَالله وَسَلَّم وَالله وَسَلَم وَاللّه وَسَلَم وَاللّه عَلَيْه وَسَلَّم وَاللّه وَسَلَم وَاللّه وَسَلَم وَاللّه وَسَلَم وَاللّه وَسَلَم وَاللّه وَاللّه وَسَلَم وَلَيْه وَسَلَم وَاللّه وَاللّه وَسَلَم وَاللّه وَسَلَم وَاللّه وَاللّه وَسَلَم وَاللّه وَسَلَم وَاللّه وَسَلَم وَاللّه وَاللّه وَلَيْه وَاللّه وَاللّه وَلَمْ وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَمْ وَاللّه وَ

﴿ قَالَ بَعْضَهُ مَ مَنْ أَن حَدِيثُ خَارِجَةً بَن حُذَافَةَ حَدِيثُ غِرِيبُ لَانَعْرَفَهُ إِلاَّ مِن حَديث عَرِيبُ لَانَعْرَفَهُ إِلاَّ مِن حَديث مَرْيدَ بِن أَن حَبيب وَقَدُوهُم بَعْضُ الْحَدَّثِينَ في هَذَا الْحَديث فَقَالَ عَن عَبْدَاللّهُ بِن رَاشَدَ الزَرقِ قَ وَهُو وَهُمْ وَأَبُو بَصْرَةَ الْغَفَارِي السَّمُهُ حَمِيلُ بِن بُصَرَةً وَلاَ يَصِحْ وَ أَبُو بَصْرَةَ الْغِفَارِي رَجُلْ آخَو بَوْ يَعْنَ اللّهِ مَن مَ مَن أَبِي ذَرّ وَهُو ابْنُ أَحَى أَبِي ذَرّ

واختلف الناس فيما شرع فقال أبوحنيفة شرع أربعة أنواع فرضا سنة واجبة وسنة غير واجبة وقال الشافعي شرع ثلاثة فرضا وسنة ونافلة وقال علماؤنا شرع أربعة فرضا سنة واجبة ورغيبة ونفلا وهذه اصطلاحات لم يجيء على السان ااشرع الا بعضها فلا يبني عليها حلم قال أبوحنيفة الفرض ما ثبت بكتاب الله والسنة مافعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في جماعة كالوتر والنفل ما وعد بالثواب على فعله والرغائب ما أكد الثناء عليها وخصها بالذكر من بين أقرانها

و المستخر بن عياش حَدْ ثَنَا أَبُو إِسْحَقَ عَن عَاصِمِ بنِ ضَمُرةَ عَنْ عَلِي قَالَ الْوَرْ لَيْسَ بِحَمْ وَلَكُنْ سَنَّ رَسُولُ الله صَلَّى الله الْوَرْ لَيْسَ بِحَمْ كَصَلَاتُكُمُ الْمَكْتُوبَةِ وَلَكُنْ سَنَّ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ إِنَّ الله وَرُرُ عَبُ الْوِرْ وَالْمِالَ اللهُ آنِ . قالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ إِنَّ الله وَرُرُ عَبُ الْوِرْ وَالْمِالَ اللهُ آنِ . قالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَر وَ أَبْنِ مَسْعُود وَ أَبْنِ عَبَّاسِ

﴿ قَالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَدِيثَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَمْدٌ اللَّهُ عَمْدٌ اللَّهُ عَمْدٌ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَمْدٌ اللَّهُ عَمْدٌ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَمْدٌ اللَّهُ عَمْدٌ اللَّهُ عَمْدٌ اللَّهُ عَمْدٌ اللَّهُ عَمْدٌ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

كركعتى الفجر عندنا وقد أشبع أبوعيسى فى الوتر واستوفى أحاديث أصول أبوابه فى أربعة عشر بابا وقد سئل ابن عمر عن الوتر واجب هو فقال أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون ولم يثبت وجوبه و لانفاه و اثبته أبو محمد مسعود بن زيد بن سبيع الانصارى النجارى فبلغ ذلك عنه عبادة بن الصامت فقال كذب أبو محمد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد بين اليوم والليلة فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا

الله عند الله الما الله الما الما المور معاض الموكريب الموكريب الموكريب الموكريب الموكريب الموكريب الموكريب حَدَّنَا يَحْيَ بْنُ زَكْرِيًّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزْةً عَنِ الشَّعِيِّ عَنْ أَبِي تُورِ الْأَزْدِيِّ عَنْ أَبِي هُرِيرَةً قَالَ أَمَرَ بِي رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُورَ قَبْلَ أَنْ أَنَّامَ قَالَ عيسَى بن أَبي عَزَّةَ وَكَانَ الشُّعبِي يُوتُر أُوَّلَ اللَّيْلِ ثُمَّ يَنَامُ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي ذَرّ عَلَا اللهُ عَلَيْنَى حَديثُ أَبِي هُرَيرَةَ حَديثُ حَسَنْ غَريبٌ من هٰذَا الْوَجْهُ وَأَبُوتُورُ الْأَزْدَى أَسْمُهُ حَبِيبُ بِنَ أَنِي مُلَيْكَةً وَقَدَا خَتَارَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعُلْمُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ أَنْ لَا يَنَامَ الرَّجْل حَتَّى يُوسَرَ وَرُوىَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ خَشَى مَنكُمْ أَنْ لَا يَسْتَيْقَظَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ مِنْ أَوَّلِهِ وَمَنْ طَمِعَ مِنْكُمْ أَنْ يَقُومَ مَنْ آخر اللَّيْلِ فَلْيُوتِر مِنْ آخر اللَّيْلِ فَانَّقِرَاءَةَ الْقُرْآنِ فِي آخر اللَّيْلِ مَحْضُورَةً وَهِيَ أَفْضَلُ حَدَّثَنَا بِلْلَّكَ هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَّةً عَنِ الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ

استخفافا بحقهن كانله عند الله عهدا أن يدخله الجنة ومنهم يأت بهن فليس له عند الله عهد ان شاء عذبه و إن شاء أدخله الجنة وهذا حديث صحيح وقد ذكر أبو عيسى حديث خارجة بن حذافة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله أمركم بصلاة

﴿ بِالْحَبِينِ مَاجَاءَ فِي الْوَثْرِ مِنْ أُولِ اللَّيْلِ وَآخِرِهِ • حَرَثُنَا أَخُدُ اللّٰهِ وَآخِرِهِ • حَرَثُنَا أَبُو مَضِيْ مَنْ وَثَالِ اللّٰهِ مَنْ عَنْ يَحْيَى بِنْ وَثَالِ اللّٰهِ مَنْ مَنْ وَقَالًا اللّٰهِ عَلَيْهُ مَا أَنَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ مَسْرُوقَ أَنَّهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَثَرْ وَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ مَسْرُوقَ أَنَّهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهِ عَنْ مَسْرُوقَ أَنَّهُ عَلْهُ وَاللّٰهِ عَنْ مَا اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ أَوْرَ الْوَلَّهُ وَالْوسَطَةُ وَآخِرَهُ فَاتَهُ عَنْ وَثَرْهُ حِينَ مَاتَ اللّهُ وَاللّٰهُ عَنْ كُلِّ اللّٰهِ لِي قَدْ أُورَ أَوْلَهُ وَأَوْسَطَهُ وَآخِرَهُ فَاتَهُ عَنْ وَرَهُ حِينَ مَاتَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ عَنْ كُلِّ اللّٰهِ لَا لَيْلِ قَدْ أُورَ أَوْلًا وَأَوْسَطَهُ وَآخِرَهُ فَاتَهُ عَنْ كُلُّ اللّٰهِ لِي قَدْ أُورَ أَوْلًا وَأَوْسَطَهُ وَآخِرَهُ فَاتَّهُ عَنْ عَنْ كُلِّ اللّٰهِ لِي قَدْ أُورَ أَوْلًا وَأَوْسَطَهُ وَآخِرَهُ فَاتَهُ عَنْ كُلُّ اللّٰهِ لَا قَدْ أُورَ أَوْلًا لَا اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَالْوسَطَةُ وَالْولَ اللّٰهُ وَالْوسَطَةُ وَالْمَالَ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَاللّٰهُ عَنْ مَنْ كُلَّ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَالْوسَطَةُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰولُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰولُهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلُولُ اللّٰهُ الللللّٰهُ الللللْمُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ

هى خير لكم من حمر النعم الوتر جعله الله لكم فيا بين صلاة العشاء الى أن يطلع الفجر وقال عن على الوتر ليس بحتم كياة المكتوبة ولكنها سنة سنهار سول الله صلى الله عليه وسلم وقد روى حديث خارجة بن حذافة عمر و بن شعيب عن أيه عن جده وبه احتج علماء أبى حنيفة فقالوا ان الزيادة لا تكون الا من جنس المزيد كالوابتاع بدرهم فلما قضاء وهذه دعوى بل الزيادة تكون من غير جنس المزيد كالوابتاع بدرهم فلما قضاء زاده ثمنا أوربعا احسانا كزيادة النبي صلى الله عليه وسلم لجابر فى ثمن الجل فانها زيادة وليست بواجبة وليس في هسنذا الباب حديث صحيح . وقد مال سحنون واصبغ الى وجوبه وقول الذي رويناه اقوى من قول أبى بكر بن عباس أن عليا قال فاوتروا يا أهل القرآن ولوصح فهو قول على لا قول النبي صلى الله عليه وسلم ويحمل على الندب ومن يرى أن صلاة الليل فرضا يرى الوتر فرضا عليه وسلم ويحمل على الندب ومن يرى أن صلاة الليل فرضا يرى الوتر فرضا الخيلاف والوجوب لا يكون الا بقول ثابت من الشارع اوباجماع من أهل الخيلاف والوجوب لا يكون الا بقول ثابت من الشارع اوباجماع من أهل شريعة وقته روى أبوعيسي وهو صحيح ثابت عن عائشة قالت من كل الليل شريعة وقته روى أبوعيسي وهو صحيح ثابت عن عائشة قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله عليه وسلم أوله وآخره و وسطه وا تهيى م تره حين مات

﴿ قَالَ اللَّهِ عَلْمَ عَلَى اللَّهِ عَصِينِ الشَّهُ عَنْمَانُ بْنُ عَاصِمِ الْأَسَدِى قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلَى وَجَابِرُواً بِي مَسْعُودِ وَأَبِي قَتَادَةً

﴿ قَالَ اللهُ عَلَيْنَتَى حَدِيثُ عَائْشَةَ حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَهُوَ الذِّي اخْتَارَهُ مِنْ أَهْلِ الْعُلْمِ الْوَثْرُ مَنْ آخر اللَّيْلِ

﴿ اللَّهُ عَلَى الْمُوتُ الْوَرْ بَسَبْعِ ، وَرَشَىٰ هَنَّادُ حَدَّمَنَا أَبُومُعَاوِيَةً عَنِ الْمُؤَرِ بَسَبْعِ ، وَرَشَىٰ هَنَّادُ حَدَّمَنَا أَبُومُعَاوِيَةً عَنِ الْمُؤَرِ عَن أُمِّسَلَمَةً قَالَتُ كَانَ عَنِ الْمُؤْرِ عَن أُمِّسَلَمَةً قَالَتُ كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلْمَ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِثَلَاثِ عَشْرَةً رَكْعَةً فَلَسَّا كَبِرَ وَضَعْفَ النَّبِي صَلَّى اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَنْ عَالَشَةً أَوْتَرَ بِسَبْعِ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَالَشَةً

الى السحر وروى أبوعيسى عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم أمره أن يوترقبل أن ينام ولم يصح وثبت أن أبا بكر كان يوتر أول الليل و يقول واتبعوا النواهل وأحرزاه يعنى أنى قد أحرزت واطلب التنفل بعد وترى هذا وكذلك قالت عائشة للنبى عليه السلام يارسول الله أتنام قبل أن توتر قال ياعائشة ان عينى تنامان ولاينام قلبى لانها كانت ترى أباها لاينام ألا على وتر وكان عمر يوتر آخر الليل فكان أبو بكر يأخذ بالجزم و كان عمر يأخذ بالعزم وكل يتبع السنة وقدذكر أبوعيسى حديث النبى عليه السلام أن ذلك لمن يرجى أن يستيقظ فليؤخر وتره ومن خشى أن ينام فليقدم وتره عدده قد تقدم ماأوتر به النبى عليه السلام عمارواه أبوعيسى وفي الصحيحين أنه اختلف عددوتره وذكر عن أم سلمة أنه أوتر بثلاث عشرة ركعة وعن عائشة أنه أوتر بخمس لا يجلس في شيء سلمة أنه أوتر بثلاث عشرة ركعة وعن عائشة أنه أوتر بخمس لا يجلس في شيء

منهن الا فى آخرهن وقال هو صحيح وفسر قوله أوتروا ياأهل القرآن يعنى أن صلاة الليل على أهل القرآن و رواية الحارث عن على أنه صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث لايصح وقد اختلف الناس فى صلاة الليل فــال البخارى الى ﴿ قَالَ اللهِ عَلَى عَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثُ حَسَنَ صَحِيحٌ وَقَدْ رَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعَلْمِ مَنْ أَصْحَابِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهُمُ الْوِثْرَ بِخَمْسٍ وَقَالُوا النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهُمُ الْوِثْرَ بِخَمْسٍ وَقَالُوا النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهُمُ الْوِثْرَ بِخَمْسٍ وَقَالُوا اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَيْرِهُمُ الْوِثْرَ بِخَمْسٍ وَقَالُوا اللهِ اللهُ اللهِ ال

﴿ تَهَا لَا يُوعَيْنَتُى وَقَدْ ذَهَبَ قَوْمَ مِنْ أَهْلِ الْعُلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهُمْ إِلَى هَٰذَا وَرَأُواْ انْ يُوتِرَ الرَّجُلُ بثلَاث قَالَ سُفْيَاتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهُمْ إِلَى هَٰذَا وَرَأُواْ انْ يُوتِرَ الرَّجُلُ بثلَاث قَالَ سُفْيَاتُ

وجوبها وتعلق بقوله صلى الله عليه وسلم يعقدالشيطان على قافية رأس أحدكم آذاهو نام ثلاث عقد يضرب مكان كل عقدة عليك ليل طويل فارقد فاذا استيقظ وذكر انحلت عقدة وان توضأ انحلت عقدة وان صلى انحلت عقدة فاصبح نشيطا إِنْ شَنْتَ أُوْرَرْتَ يَخْمُس وَإِنْ شَنْتَ أُوْرَرْتَ بِشَلَاث وَانْ شَنْتَ أُورَرْتَ بِرِكْعَة قَالَ سُفْيَانُ وَالَّذِي أَسْتَحَبُّ أَنَّ أُوتِرَ بِثَلَاثِ رَكَّعَاتْ وَهُوَ قَوْلُ أَنِي ٱلْمُبَارَكِ وَأَهْلِ الْكُوفَة ، مَرْثَنَ سَعِيدُ بْنُ يَعْقُوبَ الطَّالْقَانَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ زَيد عَن هَشَام عَن مُحَدَّ بن سيرينَ قَالَ كَأْنُوا يُوتِرُونَ بَخُمْسُ وَثَلَاثُ وَرَكْعَةً وَيَرَوْنَ كُلُّ ذَلْكَ حَسَنًا الْحَادَ فِي الْوَثْرِيرَ كُعَة . مِرْثِ الْعَبْدَةُ حَدَّثْنَا حَمَّادُ بِنُ الْمَادُ بِنُ الْمَادُ بِنَ زَيْد عَن أُنُس بن سيرينَ قَالَ سَأَلْتُ أَبْنَ عُمَرَ فَقُلْتُ أَطْيِلُ فِي رَكْعَتَى الْفَجْرِ فَقَالَ كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْـل مَثْنَى مثنى وَ يُوتَرُ بِرَكْعَةً وَكَانَ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ وَالْأَذَانُ فِي أَذُنُهِ . قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ عَائْشَةً وَجَابِر وَالْفَصْلِ بْنِ عَبَّاسِ وَأَبِّي أَيُوبَ وَ أَبْنِ عَبَّاسِ

﴿ قَالَابُوعَيْنَتَى حَدِيثُ أَنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنَ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعَلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعَلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ

طيب النفس والا أصبح خبيث النفس كسلان وهذه العقد تنحل بصلاةالصبح و يكون فى ذمة الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بينت عائشة الأمر غاية البيان فقالت فى صحيح مسلم ان قيام الليل مفسوخ قالت عائشة فيه إن الله فرض قيام الليل في أول هذه السورة تعنى المزمل فقام نبى الله حولا وأمسك فرض قيام الليل فى أول هذه السورة تعنى المزمل فقام نبى الله حولا وأمسك

رَأُوا أَنْ يَفْصِلَ الرَّجُلُ بَيْنَ الرَّكَعَتَيْنِ وَالثَّالِثَةِ يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ وَبِهِ يَقُولُ مَالَكُ وَالشَّافِعِي وَأَخْدُ وَاسْحَقُ

﴿ اللّهُ عَلَيْهِ إِسْحَقَ عَنْ سَعِيدَ بْنِ جُبِيرَ عَنِ أَبْنِ عَبّاسِ كَانَ قَالَ النّبِي صَلّى. عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ سَعِيدَ بْنِ جُبِيرِ عَنِ أَبْنِ عَبّاسِ كَانَ قَالَ النّبِي صَلّى. اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقْرَ أَ فِي الْوَبْرِ بِسَبّح السّمَرَبِّكَ الْأَعْلَى وَقُلْ يَا أَيْهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُو اللهُ أَحَدُ فِي رَكْعَة رَكْعَة . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِي وَعَائِشَةَ وَعَلْ هُو اللهُ أَحَدُ فِي رَكْعَة رَكْعَة . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِي وَعَائِشَةَ وَعَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ أَبْرَى عَنْ أَبِي بَن كَعْبِ وَيُرُوى عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ أَبْرَى عَنْ أَبِي بَن كَعْبِ وَيُرُوى عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ أَنْهَ عَلْيه وَسَلّمَ اللهُ عَلْيه وَسَلّمَ عَنْ النّبِي صَلّى اللهُ عَلْيه وَسَلّمَ

وَ الرَّكُعَةِ الثَّالَةِ بِالْمُعَوِّدَةِ بَنِ وَقُلْ هُو اللهِ أَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَّهُ قَرَأَ فِي الْوَرْ فِي اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ أَحَدُ وَالنَّذِي الْحَتَارُهُ الْحُثَرُ أَهْلِ فِي اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُمْ أَنْ يَقْرَأُ فِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ أَنْ يَقْرَأُ بِسَبِّحِ السَّمَ الْعَلْمِ مِنْ أَصْحَابَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ أَنْ يَقْرَأُ بِسَبِّحِ السَّمَ الْعَلْمِ مِنْ أَصْحَابَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ أَنْ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةً وَبَلَّهُ أَحَدُ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةً وَاللهِ الْحَلَى وَقُلْ هُو اللهَ أَحَدُ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةً وَاللهِ الْحَلَى وَقُلْ هُو اللهَ أَحَدُ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةً وَاللهُ الْحَدَى وَقُلْ هُو اللهُ أَحَدُ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةً وَاللهُ الْحَدَى وَقُلْ يَا أَيْهِ اللهِ الْحَافِرُونَ وَقُلْ هُو اللهِ أَحَدُ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةً وَاللهُ الْحَدَى وَقُلْ يَا أَيْهِ اللهُ الْحَافِرُونَ وَقُلْ هُو اللهِ أَحَدُ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةً وَاللهُ اللهِ الْمُؤْلِقُ اللهُ الْحَدْدَ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةً اللهُ اللهُ

خاتمتها فى السهاء اثنى عشر شهرا حتى أنزل الله تعالى فى آخر سورة التخفيف فسار قيام الليل تطوعاً بعد فريضة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بتسع ركعات لايجلس منهن الافى الثامنة ثم يقوم ولا يسلم فيأتى بالتاسعة ويقعد ثم يسلم ثم يأتى بركعتين فتلك احدى عشرة ركعة ثم لما أسن أرثز بسبع وصنع،

مِن ذَلَاكَ بِسُورَة ، حَرَثَ السَّحَى بُن السَّهِ الْمَرْ الْمَ بِن حَبِيب بِن الشَّهِ الْبَصْرِي حَدَّ الْمَا تَحَدُّ بُن سَلَمَة الْحَرَّ اِنْ عَن خُصَيْف عَن عَبْد الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ قَالَ صَدَّانًا عَائَشَة بِأَى شَيْء كَانَ يُوتِرُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الْكَافِرُونَ مَنْ اللهُ اللهُ

قَالَا الْهُ عَيْنَتَى وَهٰذَا حَدِيثَ حَسَنْ غَرِيبٌ قَالَ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ هٰذَا هُوَ وَاللهُ اللهِ عُنْ عَبْدُ الْمُلكُ الْهَ عَبْدُ الْمُلكُ الْهَ عَبْدُ الْمُلكُ الْهَ عَلَا الْعَزِيزِ وَاللهُ اللهِ عَظَاءُ وَابْنُ جُرَيْجٍ اللهُ عَبْدُ الْمُلكُ اللهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ وَاللهُ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَبْدُ اللهُ عَبْدُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ عَالَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ عَالَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ عَالَمُ اللهُ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ عَالَمُ اللهُ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَنْ اللَّهُ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَنْ عَالَمُ اللّهُ عَنْ النَّبِي عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَنْ اللّهُ عَنْ النَّبِي عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَا اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَا ا

الله عدى قَالَ قَالَ الْحَسَنُ بِنُ عَلَيْ رَضِى اللهُ عَنْ مَا عَلَيْ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَى مَا عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى مَا عَلَى مَاعِلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى

فى الركعتين مثل ماصنع أولافتلك تسع وكان اذا غلبه وجع على فيام الليل صلى من النهار ثنتى عشرة ركعة وقد ذكر أبو عيسى حديث ابن عمر أن النبي عليه السلام كان يصلى من الليل مثنى مثنى و يوتر بركعة وكان يصلى الركعتين والإذان فى اذنه يعنى ركعتى الفجر وقوله الإذان فى أذنه محققهما واختار سفيان الوتر بثلاث وهو

وَ قَالَ الْعُلْمِ فَي الْمُوْعِيْنَتَى هَذَا حَدِيثُ حَسَنَ لَا نَعْرُفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجه مِن حَديث أَبِي الْحُوزَاء السَّعْدَى وَاسْمُهُ رَبِيعَةُ بْنُ شَيْبَانَ وَلَا نَعْرُفَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَىٰهُ وَسَلَّمَ فَي الْفَرْرِ شَيْبًا أَحْسَنَ مِنْ هَذَا وَاخْتَلَفَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَىٰ الْعُلْمِ فِي الْفَرْرِ فَي الْوِثْرِ فَرَأَى عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُود الْقُنُوتَ فِي الْوِثْرِ فَرَأَى عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُود الْقُنُوتَ فِي الْوِثْرِ فَي السَّنَّةُ كُلِّهَا وَاخْتَارَ الْقُنُوتَ قَبْلَ الرَّكُوعِ وَهُو قَوْلُ بَعْضَ أَهْلِ الْعَلْمِ وَبِهِ يَقُولُ سَفَيالُ النَّوْرِي وَ أَبْنُ الْبَسَارَكِ وَاسْحَقُ وَأَهْلُ الْكُوفَة وَقَدْ رُويَ وَكَالَ لَا يَقْنُتُ إِلّا فِي النَّصْفَ الْآخِرِ مِنْ رَمَضَانَ وَنَا فَي النَّهِ فَي النَّالُ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْمَا الْعَلْمِ اللهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ الْمَا الْعَلْمِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ الْمَا الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ الْمَالُونَ وَالْمَالُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ الْعَلْمُ الْمَا الْعَلْمُ الْمُ الْمَالُونَ وَالْمَالُونَ اللّهُ الْمُعْلَى الْمَالُونُ اللّهُ الْمَالَ الْعَلْمُ الْمُ الْمَالُونَ وَالْمَالُونَ اللّهُ الْمَالَالِ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمَالُونُ اللّهُ الْمُ الْمُلُولُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ

قول مالك فى كتاب الصيام والنبى عليه السلام كان يفعل ملقالت عائشة ويقول صلاة الليل مثنى فاذا خشى أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة يوتر له ماصلى واذا قال الناس قولا وفعل فى نفسه خلافه اختلف الناس فى ذلك وقد بيناه فى أصول

 إسبان مَا جَالَ في الرَّجُل يَنَامُ عَن الْوِثْر أَوْ يَنْسَاهُ . وَرَثْنَا عَمُودُ بِنُ غَيلَانَ حَدَّ ثَنَا وَكِيعٌ حَدَّ ثَنَا عَبُدالرَّحْن بِنُ زَيْد بِن أَسْلَمَ عَن أَبِيه عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَـلِيٍّ ٱللهُ عَلْيه وَسَلَّمَ مَنْ نَامَ عَن الوثر أَوْ نَسيَهُ فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَر وَإِذَا اسْتَيْقَظَ مَرْشُ قُتَيْبَةُ حَدْثَنَا عَبُدُ الله بن زَيْدُ بن أَسْلَمَ عَن أَبِيه أَنَّ النَّبِي صَلَّى الله عَلْيه وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَامَ عَنْ وثره فَلْيُصَلِّ إِذَا أُصبَحَ ﴿ قَالَابُوعَيْنَتُى وَهٰذَا أَصَعْ مِنَ الْخَدِيثِ الْأَوَّلِ ﴿ قَالَ اللَّهُ عَلَيْنَى سَمَعْتُ أَبَادَاوُدَ السِّجْزِي سُلَيْانَ بْنَ الْأَشْعَث يَقُولُ سَأَلْتُ أَحْمَدُ بِنَ حَنْبَلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ فَقَالَ أَخُوهُ عَبْدُ الله لَابَأْسَ به قَالَ وَشَمْعَتُ مُحَدًّا يَذْكُرُ عَنْ عَلَى بن عَبْد أَلله أَنَّهُ ضَعَّفَ عَبْدَ الرَّحْن بن زَيْد بْنِ أَسْلَمَ وَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ زَيْد بْنِ أَسْلَمَ ثَقَةٌ قَالَ وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْل العلم بالْكُوفَة إِلَى هٰذَا الْحَديث فَقَالُوا يُوتُرُ الرَّجُلُ إِذَا ذَكَرَ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ

الفقه والذى أقول لـكم فيه أن فعله جائز لـكم مثله وأن ماندبكم اليه أفضل القرامة فيه روى أبو عيسى أن النبى عليه السلام كان يقرأ فى الشفع بسبح وقل ياأيها الكافرون ويقرأ فى الوتر بقل هو الله أحدوروى عنه ولم يصححه أنه كان يقرأ بقل هو الله أحدوروى عنه ولم يصححه أنه كان يقرأ بقل هو الله أحدوا لمواته أحدوا لمعوذ تين وهو الذى اختاره ما الكوالاولى ما فى الحديث ان يقرأ فى

مَاطَلَعَت الشَّمسُ وَبِه يَقُولُ سُفْيَانُ الثُّورِي

﴿ بَاسَبُ مَاجَاءً فِي مُبَادَرة الصَّبْحِ بِالْوِيْرِ . مِرْشَ أَخْمَدُ بُنُ مَنْ مَا مَا فَعْ عَنِ الْمِنْ عَمَدُ اللهِ عَنْ اَلْعِعَنِ الْبُ مَنْ وَكُرِيًّا بُنِ أَبِي زَائِدَةً جَدَّثَنَا عَبَيْدُ اللهِ عَنْ اَلْعِعَنِ الْبُ مَمَدُ أَنْ النَّهِ عَنْ اللهِ عَنْ اَلْعِعَنِ الْبُن عَمْرَ أَنْ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلْيه وَسَلَّمْ قَالَ بَادرُوا الصَّبْحَ بِالْوِيْر

وَ قَالَ إِذَا طَلَعَ الْفَحْرُ فَقَدْذَهَبَكُلُ حَسَنَ صَحِيحٌ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بَنُ عَلَى الْخَلَّالُ حَدَّقَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْرَنَا مَعْمَرُ عَن يَحْيَى بِنِ أَبِي كَثِيرِ عَنْ أَبِي نَضَرَةً عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَوْثُرَا قَبْلَ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدُورِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَوْثُرَا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا مَرْثَنَا عَمْدُ الرِّزَاقِ أَخْبَرَنَا أَبْنُ جُرَيْحٍ عَنْ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَقَدْذَهَبَكُلُّ صَلَاةً اللَّيْلِ وَالْوِثُرُواْ وَرُوا قَبْلَ طُلُوعٍ الْفَجْرِ عَلَيْهِ وَالْفَجْرِ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ وَالْوَثُرُواْ وَرُوا قَبْلَ طُلُوعَ الْفَجْرِ قَالَ قَالُو وَالْوَرُوا وَرُوا قَبْلُ طُلُوعً الْفَجْرِ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَالْوَرُوا وَرُوا قَبْلُ طُلُوعً الْفَجْرِ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ إِنْ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْوَرُولُوا وَرُوا قَبْلُ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَاقَبْلُ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَاقَبْلُ طُلُوعُ الْفَجْرِ وَاقَبْلُ طُلُوعُ الْفَجْرِ وَاقَبْلُ طُلُوعُ الْفَجْرِ وَاقَبْلُ طُلُوعُ الْفَرَادُ وَالْوَرُولُ وَالْوَالُولُ وَالْوَالُولُ وَالْوَالُولُ وَالْوَالُولُ وَالْوَالُولُ وَالْوَالُولُ وَالْوَالُولُ وَالْوَالَ وَالْعَالَ وَالْعَالَ وَالْعَالَ وَالْعَلَى وَالْعَالَ وَالْعَالَ الْعَلَى وَالْوَالُولُ وَالْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ الْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَالَ وَالْعَلَاقُ الْعَلَيْمِ الْعَلْولُ وَالْوَالْوَالُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَالْوَالْوَالْعِلَ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَالَاقُ وَالْعَلَاقُ اللّهُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَالَاقُ وَالْعَلَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ

الوتر بقل هو الله أحد هذا اذا انفرد واما اذا كانت له صلاة فليجعل وتره من صلاته وليكن ما يقرأ فيها من جزبه ولقد انتهت الغفلة بقوم الى أن يصلوا التراويح فاذا أكملوها أوتروا بهذه السورة والسنة أن يكون وتره من حزبه فتنبهوا لهذاتذكروا أوتذكر واالقنوت فيه روى أبو عيسى حديث القنوت فيه عن الحسن بن على واختلف قول مالك فيه فى صلاة رمضان والحديث لم يصح وقد ذكر أبو عيسى اختلاف العلماء فيه والصحيح عندى تركه فيه اذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه ولاقوله قضاؤه صمم أبو حنيفة على أن الوتر يقضى عنده واجب يحمد عليه ويذم تاركه كسائر الصلوات الواجبات والشافعى عنده واجب يحمد عليه ويذم تاركه كسائر الصلوات الواجبات والشافعى

﴿ قَ لَا بَوْعَيْنَتَى وَسُلْمَانُ بُنُ مُوسَى قَدْ تَفَرَّدَ بِهِ عَلَى هٰذَا اللَّفْظُورُ وَى عَنِ النِّبِي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا وِثْرَ بَعْدَ صَلَاة الصَّبْحِ وَهُوَ قُولُ غَيْرِ النِّبِي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا وِثْرَ بَعْدَ صَلَاة الصَّبْحِ وَهُو قُولُ الشَّافِعِي وَأَحْمَدُ وَاسِحْقُ لَا يَرَوْنَ الْوِثْرَ بَعْدَ صَلَاة الصَّبْحَ لَا يَرُونَ الْوِثْرَ بَعْد صَلَاة الصَّبْح

﴿ اللهِ عَدْ اللهِ عَدْ اللهِ اللهِ عَنْ قَدْسَ اللهِ عَنْ قَدْسَ اللهِ اللهِ عَلَى عَنْ أَبِهِ قَالَ اللهِ عَرْو حَدْ أَنِي عَبْدُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِأَوْرَانَ فِي لَيْلةً عَنْ أَبِهِ قَالَ هَمْ عَنْ أَبِهِ قَالَ هَمْ عَنْ أَبِهِ قَالَ هَمْ عَنْ أَبِهِ قَالَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِأَوْرَانَ فِي لَيْلةً هَمْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِأَوْرَانَ فِي لَيْلةً هَمْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِأَوْرَانَ فِي لَيْلةً هَمْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِأَوْرَانَ فِي لَيْلةً عَنْ أَلِيهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَرِيبٌ وَالْحَتَلَفَ أَهْلُ الْعَلْمِ فِي اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ عَلْمَ الْعَلْمُ مِنْ أَوْلِ اللّهِ لَهُ مَا يَقُولُ مَنْ آخِرِهِ فَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعَلْمُ مِنْ أَصْحَابٍ عَرْمُ مِنْ أَوْلِ اللّهِ لَهُ مَنْ أَوْلِ اللّهِ لَهُ مَنْ أَوْلُ اللّهِ لَهُ مَنْ أَوْلُ اللّهِ لَهُ عَلْمَ مَنْ آخِرِهِ فَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعَلْمُ مِنْ أَوْلُ اللّهِ لَهُ مَنْ أَوْلُ اللّهِ لَهُ مَا يَقُولُ اللّهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

فى قضائه قولان وقال مالك يقضى بعد خروج وقته وقال أبو مصعب لا يقضى بعد طلوع الفجر وانما قال مالك يوتر بعد الفجر لحديث عبادة أنه خرج الى صلاة الصبح فاقام المؤذن الصلاة فاسكته عبادة وأوتر وفى النسائى أن محد بن المنكدر فى مسجد عمرو بن شرحبيل فاقيه ت الصلاة فجفلوا ينتظرونه فجاء فقال إنى كنت أوتر وقيل لابن مسعود أوتر بعد النداء فقال نعم و بعد الاقامة وتعلق أبو مصعب بقول النبي صلى الله عليه وسلم أوتروا قبل الفجر و الحديث الصحيح قوله إذا خشى أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توترله ماقد صلى وقد ثبت فى الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قاوتر و يشهد له اذا خشى أحدكم الحديث الصحيح عن ابن عمر بادر وا الصبح بالوتر و يشهد له اذا خشى أحدكم الحديث الصحيح عن ابن عمر بادر وا الصبح بالوتر و يشهد له اذا خشى أحدكم

النِّيِّ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ نَقْضَ الْوَثْرُوَقَالُوايُضِيفُ إِلَيْهَارَ كُعَةً وَ يُصَلِّي مَابَدَالُهُ ثُمَّ يُوترُف آخر صَلاَنه لأَنَّهُ لاَوتْرَان في لَيْـلَة وَهُوَ الَّذي ذَهَبَ إِلَيْهِ السَّحْقُ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعَلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَـلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهُمْ إِذَا أَوْ تَرَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ ثُمَّ نَامَ ثُمَّ قَامَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَأَنَّهُ يُصَلِّى مَا بَدَالَهُ وَلَا يَنْقُضُ و ثَرَهُ وَ يَدَعُ و ثَرَهُ عَلَى مَا كَانَ وَهُوَقُولُ سُفْيَانَ الثُّورِيّ وَمَالِكَ وَأَبْنِ الْمُبَارَكَ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَهٰذَا أَصَحْ لِأَنَّهُ قَدْ رُويَمَنْ غَيْر وَجه أَنْ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَدْ صَلَّى بَعْدَ الْوَتْرِ مِرْشَ مُحَدِّبْ بَشَّار حَدَّنَا حَمَّادُ بِنَ مُسْعَدَةً عَنْ مَيْمُونَ بِن مُوسَى ٱلْمُرَثِيِّ عَنِ ٱلْحَسَنِ عَنْ أُمَّه عَنْ أُمِّ سَلَمَةً أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصُلِّى بَعْدَ الْوتْر رَكْعَتَين وَقُدْ رُوىَ نَحُو هٰذَا عَنْ أَبِي أُمَامَةَ وَعَائشَةَ وَغَيْرٍ وَاحدَعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى ألله عَلَيْه وَسَلَّمَ

الصبح صلى ركعة واحدة وقوله أيضا اذا طلع الفجر فقد ذهب صلاة الليل والوتر فاوتروا قبل صلاة الفجر تكراره ذكر أبو عيسى حديث طلق بن على لاوتران فى ليلة وهو حديث حسن ومعناه أن من أوتر فى آخر الليل ثم صلى بعد ذلك لا يعيد الوتر واختلفوا فى بعض فنهم من قال إذا قام صلى ركعة واحدة أضافها الى ماتقدم له و يشفع حتى اذا خشى الصبح صلى واحدة ومنهم من قال يترك ذلك بحاله و يشفع بقية ليله وهو قول أكثر العلماء لانه قد ثبت من قال يترك ذلك بحاله و يشفع بقية ليله وهو قول أكثر العلماء لانه قد ثبت

﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْوَتْرِ عَلَى الرَّاحِلَة مِرْثُ قَتْدِبُ مَدُّنَا مَالكُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُو

﴿ قَالَا بُوعَلِمْ مَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ إِلَى هٰذَا وَرَأُوْا أَنْ الْعُلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ إِلَى هٰذَا وَرَأُوْا أَنْ يُوتِرَ الرَّجُلُ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ وَإَحْمَدُ وَاسْحَقُ وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعَلْمَ لَا يُوتِرَ نَزَلَ فَأَوْ تَرَ عَلَى الرَّاحِلَةِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ نَزَلَ فَأَوْ تَرَ عَلَى الْأَرْضَ وَهُو قَوْلُ بَعْضَ أَهْلِ الْكُوفَة

عن النبي صلى الله عليه وســلم انه كان يشفع بعد الوتر و روى أبوعيسي عن أم سلمة انه كان يصلى بعــد الوتر ركعتين

#### باب الوتر على الراحلة

(سعيد بن يسار قال كنت أمشى مع ان عمر فى سفر فتخلفت عنه فقال أين كنت فقلت أوترت فقال لى ألبس لك فى رسول الله أسوة رأيت رسول الله ملى الله عليه وسلم يوتر على الراحلة ﴾ ولهذا تعلق علماؤنا فى انه غير واجب لآن المكتوبة لاتفعل على الراحلة وقال أبو حتيفة مى واجبة ولا يلحق الواجب بالقرآن فلذلك تفعل على الراحلة قلنا له هذه دعوى على الدليل النبي صلى الله

عليه وسلم كان يصلى الفرض على الأرض فاذا تنفل صلى على الراحلة وجعل الوتر قبله و يكفيك هذا دليلا

#### باب صلاة الضحى

ذكر فيه أبوعيسى حديث أنس وأمهانى وأبي سعيد وأبي ذروابي هريرة وانهى تخريجه إلى أحد عشر رجلا وقال وأصح شى، في هذا الباب حديث أم هانى قال القاضى أبو بكربن العربى رضى ابقه عنه الضحى مقصور مضموم الضاد هو طلوع الشمس والضحاء عدو دمفتوح الضادهو اشر افها و ضياؤها و بياضها وهى كانت صلاة الانبيامقبل محمد صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى مخبرا عن داود اناسخر ناالجبال معه بهسبحن بالعشى والاشراق فابق الله من ذلك في دين محمد صلى الله عليه وسلم العصير صلاة العشى و نسخ صلاة الاثيراق وأما قوله أصح شى، في هذا الباب حديث أم هانى فان تلك الصلاة المروية فيه لم يكن المقصود بها الضحى انما كان المقصود بها شكر الله تعالى على ما وهمه من الفتح و جيل العاقبة والنصر وقد

﴿ قَ لَا يُوعَيْنَتَى حَديثُ أَنَس حَديثُ غريبٌ لَانَعْرَفُهُ إِلَّا مَنْ هَذَا الْوَجْهِ وَكَأَنَّ أَحْمَدَ رَأَى أَصَحَّ شَيْء في هَذَا الباب حَديثُ أُمِّ هَاني. مَرْشِ أَبُو م بر مريم ه مرية بريّا مريّا مريّا م بري م مريّا م مريّا م مريّا م مريّا م مريّا م مريّا م مرو بن موسى محمّد بن جعفر أخبرنا شعبة عن عمرو بن مُنَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلِي قَالَ مَاأَخْبَرَ بِي أَحَدُ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضَّحَى إِلَّا أُمَّ هَانِي. فَأَنَّهَا حَدَّثَتْ أَنَّ رَسُولَ اللهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ بَيْنَهَا يَوْمَ فَتْح مَكَّةَ فَأَغْتَسَلَ فَسَبَّحَ ثَمَـان رَكعَات مَارَأْيَتُهُ صَلَّى صَلَاةً قَطْ أَخَفٌ مُنْهَا غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يُتُمُّ الْرَكُوعَ وَالسَّجُودَ ﴿ قَالَ اللَّهُ عَلَيْنَى الْمَدَا حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيحٌ مِرْثِنَا زِيَادُ بِنُ أَيُوبَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهُ بِنُ أَيُوبَ الْبَغْدَادَي حَدَّتَنَا مُحَدَّرُ بنُ رَبِيعَةً عَنْ فُضِيلٍ بن مَرْزُوق عَنْ عَطَيَّةَ الْعَوْفَيِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ نَيْ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الضَّحَى حَتَّى نَقُولَ لَا يَدَعُ وَيَدَعُهَا حَتَّى نَقُولَ لَا يُصَلِّي

صح فى صلاة الضحى أحاديث ومما لم يذكر فيها أبوعيسى فى تعريج ولاتخريج حديث كعب بن مالك خرجه مسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدم من سفر الا ضحى فاذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه فان قيل هذه تحية المسجد قلنا وصلاة أم هانى صلاة الفتح وقد اختلف الرواية عن عائشة فى صلاة الصحى على صفات الأولى هكذا حديث مالك مارأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى سبحة الضحى وانى الاستحبها وان كان

﴿ آلَا يَعْلَمُ مَا يَعْلَمُ مَا مَا مَا مَا مَا مَا مَا يَعْلَمُ الْمَا مَا يَعْلَمُ الْمَا مَا يَعْلَمُ مَا مَا يَعْلَمُ مَا يَعْلِمُ مَا يَعْلَمُ مَا يَعْلِمُ مَا يَعْلِمُ مَا يَعْلِمُ مَا يَعْلِمُ مَا يَعْلَمُ مَا يَعْلِمُ مَا يَعْلِمُ مَا يَعْلَمُ مَا يَعْلَمُ مَا يَعْلَمُ مَا يَعْلَمُ مَا يَعْلِمُ مَا يَعْلِمُ مَا يَعْلَمُ مَا يَعْلِمُ مَا يَعْلِم

عَنَ اللهِ عَلَيْنَى وَأَخْبَرَ فِي بِلْلَكَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِ عَنْ أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَللهُ عَنْ وَهُو كَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نَفَيْدٍ عَنْ أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنِي اللهِ عَنْ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَزَو جَلَّ أَنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَزَو جَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَزَو وَجَلَّ أَنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَزَو وَجَلَّ أَنِي اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَنْ اللهُ عَلْمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَالِ عَنْ أَلِي عَمَّالًا عَنْ أَيْ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَنْ اللهُ عَمَّالِ عَنْ أَلْهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَالِهُ عَمَّالًا عَنْ أَلِيهُ وَسَلَمْ عَنْ اللهُ عَلْمَ عَنْ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَالِهُ عَلَى عَلَيْ عَنْ اللهُ عَلْمَ عَنْ اللهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَى عَلَى عَلَيْ عَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَا عَلَيْ عَلَيْ عَلَا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَا عَلَا عَلَيْ عَلَا عَلَ

رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم الثانية حديث معاذة عن عائشة أنها سألتها كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى صلاة الضحى قالت أربع ركعات ويزيدماشاه رديث أبي هريرة الصحيح الذي خرجه مسلم لم يذكره أبوعيسى أوصانى خليلى بثلاث بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتى الضحى وأن أوتر قبل أن أنام وحديث أبي الدرداء أنه قال أوصانى خليلي خرجه وحديث أبي ذر

قَالَ قَالَ رَسُولُ أَلَّهِ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ حَافَظَ عَلَى شَفْعَةِ الضَّحَى مُ مَرُ آلهُ ذُنُوبُهُ وَانْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ عُفَرَ آلهُ ذُنُوبُهُ وَانْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْر

كَالَابُوعَيْنَتَى وَقَدْ رَوَى وَكِيعٌ وَالنَّصْرُ بْنُ شُمْيْلٍ وَغَيْرُ وَاحِد مِنَ الْأَثْمَةُ الْأَمْةُ الْمَانُ عَنْ نَمَّاس بْن فَهُم وَلَا نَعْرُفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثه

خرجه مسلم قال الني صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة وكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تهليلة صدقة وامر بالمعروف صدقة ونهى عن المنكر صدقة ويجزى من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى قال الامام أبو عبد الله محمد بن العربى رضى الله عنه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم واللفظ لمسلم صلاة الأوابين اذا رمضت الفصال وفي هذا الحديث الاشارة الى الاقتداء بداود في قؤله انه أواب اناسخرنا الجبال معه يسبحن بالعشى والاشراق فنبه على أن صلاته كانت اذا أشرقت الشمس وأثر حرها في الارض حتى تجدها الفصال حارة ولا تنزل

وَقَدْ رُوِى عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى أَرْبَعَ رَكَعَاتَ بَعْدَ الزَّوَال لَا يُسَلِّمُ إِلَّا فَى آخرهن الزَّوَال لَا يُسَلِّمُ إِلَّا فَى آخرهن

عليها بخلاف ماتصنع الغفلة اليوم بصلاتها عند طلوع الشمس بل يزيد الجاهلون بجهلهم فيصلونها وهي لم تطلع قدر رمح ولار ي يعتمدون بجهلهم وقت النهى بالاجماع وأدخل البخارى حديث عتبان بن مالك قال فيه فغدا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين تحب أصلى من بيتك قال فاشرت له الى المكان من البيت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر فقمنا و راءه فصلى ركعتين ثم سلم وذكر الحديث وخرج مسلم حديث عمرو بن عبسة قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فدخلت عليه فقلت اخبرنى عن الصلاة فقال صلى الصبح ثم اقصر عن الصلاة حين تطلع الشمس حتى ترتفع فانها تطلع حين تطلع بين قرنى الشيطان وحينتذ يسجد لها الكفار ثم صلى الله عليه وسلم انه قال اذا كانت الشمس من ههنا كهاتها من ههنا يعنى وقت العصر وذلك حين ترمض الفصال

باب صلاة الحاجة والاستخارة

أما حديث صلاة الحاجة فضعيف كاذكر أبوعيسي فمن كانت له الى الله

﴿ قَ لَا بُوعَيْنَتَى ﴿ فَا حَدِيثُ حَسَنُ عَرِيبٌ وَفِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ وَفَائِدُ بْنُ عَرِيبٌ وَفِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ وَفَائِدُ بْنُ عَبِدَ الرَّحْنِ يُضَعِّفُ فِي الْخَدِيثَ وَفَائِدُ هُوَ أَبُو الْوَرْقَاء

﴿ إِسَنْ قَتَدِهُ حَدَّنَا عَنْ مُحَدِّ إِنَّ الْمُنْكَدِرَ عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ عَبْدُ الرَّحْن بْنُ أَبِي الْمَوْلِي عَنْ مُحَدِّ بْنِ الْمُنْكَدِر عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ عَبْدُ الرَّحْن بْنُ أَبِي الْمُولِي عَنْ مُحَدِّ بْنِ الْمُنْكَدِر عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا الاستخارة في الأَمُور كُلُّهَا كَا كَانَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا الاستخارة في الأَمْور كُلُّهَا كَا يَعْدَن مَن الْقُرْآنِ يَقُولُ إِذَا هَمَّ أَحَدُثُمْ بِالأَمْرِ فَلْيَرْ كُعْ رَكُعَتُن يَعْلَمُنَا السُورَة مِنَ الْقُرْآنِ يَقُولُ إِذَا هَمَّ أَحَدُثُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْ كُعْ رَكُعَتَيْنِ

حاجة فليسائه وليقدم بين يدى سؤاله صدقة وتوبة حديث وأما صلاة الاستخارة فحديث صحيح متفق عليه وفيه تسع مسائل الأولى قوله وليركع ركعتين من غير الفريضة فيه تسمية ما يتعين فعله من العبادات فرائض و لا يسمى به المندوب

مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَة ثُمَّ لَيْقُلِ اللَّهُمَّ الَّيْ أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْيِكَ وَأَسْتَفْدُرُكَ بِعِلْيَكَ وَأَسْتَفْدُرُكَ بِعَلْمُ وَلَا أَقْدَرُ وَلَا أَعْمَ وَأَخْذَ وَاللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنْ هَذَا الْأَمْرَى وَآجِلِهِ فَيَسِّرُهُ فِي دِينِي وَعَاقِبَةً أَمْرِى أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِى وَآجِلِهِ فَيَسِّرُهُ فِي دِينِي وَعَاقِبَةً أَمْرِى أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِى وَآجِلِهِ فَاصْرِ فَهُ عَنِّى وَاصْرِ فَنِي وَعَاقِبَة أَمْرِى أَنْ هُمَّ أَنْ هَذَا الْأَمْرَ شَرَّ لَى فِي دِينِي وَمَعِيشَتِي وَعَاقِبَة أَمْرِي أَوْقَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِ فَهُ عَنِّى وَاصْرِ فَنِي عَنْهُ وَاقَدُرُ لِي أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلَهِ فَاصْرِ فَهُ عَنِّى وَاصْرِ فَنِي عَنْهُ وَاقَدُرُ لِي الْمُؤْلِي اللّهِ عَنْهُ وَاقَدُرُ لِي اللّهُ عَلَى وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْ اللّهِ عَنِ الْبَابِعَنِ الْمُؤْدِي وَأَلِى اللّهُ وَقَلْ وَفِي الْبَابِعَنِ الْمُؤْدِ وَأَلِى اللّهُ وَقَلْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَالْمَالُولُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ اللّهُ وَلَا لَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ اللّهُ الْمُولِ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُو

﴿ قَالَا بُوعَيْنَتَى خَدِيثُ جَابِرِ حَدِيثُ حَسَنَ صَحِيحٌ غَرِيبُ لَانَعْرِفُهُ اللَّهِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ أَبِي الْمَوَالِي وَهُوَ شَيْخُ مَدِينِي ثَقَـةٌ رَوَى اللَّهِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ أَبِي الْمَوَالِي وَهُوَ شَيْخُ مَدِينِي ثَقَـةٌ رَوَى

وان كان فيه معنى الفرض و هو التقدير ولكنه أمر خص به المكتوب حتما فى لسان الشرع . المسألة الثانية قوله أستخيرك أستفعل فى لسان العرب على معان منها سؤال الفعل وتقدير الكلام أطلب منك الحدير فيما همت به والحدير هوكل معنى زاد نفعه على ضره كا بيناه فى كتاب الاصول المسألة الثالثة قوله وأستقدرك بقدرتك معناه أسألك هبة الحير والقدرة وهذا دليل على أن العبد لا يكون قادرا الا مع الفعل لا قبله كما تقوله القدرية فان البارى هو خالق العلم بالشيء والهم به والقدرة مع الفعل مع القدرة وذاك كلبه موجود بقدرة الله المسائلة الرابعة قوله وأسائلك من فضلك كل عطاء الله فضل فانه ليس

عَنْهُ سُفْيَانُ حَديثًا وَقَدْ رَوَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ غَيْرُ وَاحِد مِنَ الْأَثِمَّةِ وَهُوَ عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ زَيْد بْنِ أَبِي الْمَوَالِي

لاحد عليه حق في نعمة ولا في شيء فكل مايهب هو زيادة مبتدأة منعنده لم يقابلها عوض منا فيما مضيو لايقابلها فهايستقبل فانوفق للشكر والحمدفهو نعمةمنه وفضل يفتقر أيضأ الىحمدوشكر هكذا اليغيرغاية خلاف ماتعتقدها لمبتدعةالتي تقول انه واجب على الله أن يبتدى العبد بالنعمة وقد خلق له القدرة وهي باقية دائمة له أبدا بها يعصى ان أراد و يطيع ان أراد وليس ته في ذلك فعل بعد و لاعمل المسألة الخامسة قوله فانك تقدر ولاأقدر وتعلم ولاأعلم وهذا تصريح يعتقده أهل السنة فان نني العلم عن العبد والقدرة وهما موجودان وذلك تناقض في بادي. الرأى والحقوالحقيقة فيه الاعتراف بانالعلم لله والقدرة له ليس للعبد من ذلك كله شيء الاماخلق له يقول فانت يارب تقدر قبل أن تخلق لى القدرة وتقدر مع خلق القدرة وتقدر بعد ذلك وأنا على الحقيقة في الاحوال كلها مصرت لكُّ ومحل لمقدوراتك وكذلك في العــلم . المسألة السادسة وأنت علامالغيوب المعني أنا أطلب أمرا مستأنفا لايعلمه الاأنت فهب لي ماتري منه انه خير لي في ديني ومعيشتي وعاجل أمرى و آجله . الخير على أربعة أقسام الاول خير يكونللعبد فى دينه و لا يكون له فى دنياه وهـذا هو المقصود للابدال ولكن ليس للخلق عليه صبر في العموم الثاني أن يكون له خير في دنياه حاصة و لا يعترض عليه فى دينه فذلك حظ حقير الثالث أن يكون له خير فى العاجل وذلك يحتمل فى الدنيا ويحتمل في الابتــدا. و يكون في الآخرة أو في الانتها. لغوا الرابع أن يكون له في الانتها. خير وذلك أولاه وأفضله ولكن اذا جمع الاربعة الاوجه فذلك الذي ينبغي للعبد أن يسأل ربه فيه في الصحيح من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اصلح لى ديني الذي هو عصمة أمرى واصلح لى دنياى التي فيهامعاشي وأصلح لى آخرتىالتي اليها معادىواجعل الحياة زيادة لى فى كل خير والموسراحة مَ اللهِ عَبْدَ اللهِ مِنْ الْمَارَكِ النَّهْ النَّسْيِحِ . وَرَشَ الْحَدُ اِنْ مُحَدّ بْنِ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدَ اللهِ بْنُ الْمَارَكِ أَخْبَرَنَا عَكْرِ مَهُ بْنُ عَمَّارِ حَدَّ ثَنِي إِسْحَقُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدَ الله بْنِ الْمَاكِ أَنَّ أَمْ سُلَمْ عَدَتْ عَلَى النِّي اللّه عَلَيْ وَسَلَّم فَقَالَ كَبّرِى الله صَلَّى الله عَلْمَ الله عَلَيْ وَسَلَّم فَقَالَ كَبّرِى الله عَشْرًا وَسَلَّم عَلَيْ وَسَلَّم فَقَالَ كَبّرِى الله عَشْرًا وَالْمَصَديه عَشْرًا ثُمَّ سَلِى مَاشَدْت يَقُولُ نَعَمْ نَعَم عَمْرًا وَسَبّحى الله عَشْرًا وَالْمَصَدية عَشْرًا ثُمَّ سَلِى مَاشَدْت يَقُولُ نَعَمْ نَعَمْ قَالَ وَعَبْدَ اللهِ بْنِ عَرْو وَالْفَصْلِ بْنِ عَبْلُ وَعَلْم بَعْم عَلَيْ وَالْفَصْلِ بْنِ عَبْلُ وَقِي الْبَابِ عَرْف وَالْفَصْلِ بْنِ عَبْلُ وَعَبْدَ الله بْنِ عَمْرُو وَالْفَصْلِ بْنِ عَبْلُ وَفِي الْبَابِ عَرْف وَالْفَصْلِ بْنِ عَبْلُ وَعَيْدَ اللهِ بْنِ عَرْو وَالْفَصْلُ بْنِ عَبْلُ وَقِي الْبَابِ عَرْف وَالْفَصْلُ بْنِ عَبْلُ وَقِي الْبَابِ عَرْف وَالْفَصْلُ بْنِ عَبْلُ مَا مُؤْلِد وَالْفَصْلُ بْنِ عَبْلُ مَا فَيْ وَاللّه مَا الله مُنْ الله عَلْمُ وَقِي الْبَابِ عَرْف وَالْفَصْلُ بْنِ عَبْلُ مَالِكُ أَنْ وَفِي الْبَابِ عَرْفَ وَالْفَصْلُ بْنِ عَبْلُ مُنْ وَاللّه مُنْ اللّه مُنْ اللّه وَفِي الْبَابِ عَرْفَ وَالْفَصْلُ الله وَلِي اللّه اللّه وَلَيْ وَالْفَالِ لَهُ اللّه وَلِي اللّه عَلْمُ اللّه وَلَيْ وَالْعَالِ لَاللّه وَلَيْلُ اللّه وَلَيْ وَالْمُ وَلَيْ وَالْمُ اللّه وَلَاللّه وَلِي اللّه وَلَيْ الْمُعْلَى اللّه وَلَيْ الْمُ اللّه وَلَيْنَ الْمُولُ الْمُ الْعَلْمُ اللّه وَلَيْ الْمُعْمَلُ الْمُ الْمُ الْمُولُ الْمُ اللّه وَلَا لَعْمُ اللّه وَلَا لَعْمُ اللّه وَلِي الْمُ اللّه وَلَيْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّه وَلَا الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّه وَلَيْنَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّه وَالْمُؤْلِقُ اللّه وَاللّه وَاللّه وَالْمُؤْلِقُ اللّه وَلَالْمُؤْلِقُ اللّه وَالْمُؤْلِقُ اللّه وَالْمُؤْلِقُ اللّه وَالْمُؤْلِقُ اللّه وَاللّه وَالْمُؤْلِقُ اللّه وَالْمُؤْلِقُ اللّه وَالْمُؤْلِقُ اللّه وَالْمُؤْلِقُ وَاللّه وَالْمُؤْلِقُ ا

لممن كل شر إنك على كل شيء قدير المسألة السابعة قوله و بارك لى أي أدمه وضاعفه المسألة الشامنة قوله واصرفه عنى فلا تخلفه واصرفنى عن تعلق بالى به وطلبه وكان بعض شيوخ الفقهاء يأخذ هذا المعنى فى دعائه فيقول اللهم لا تبعث بدنى في طلب مللم تقدره لى المسألة التاسعة قوله ثم رضنى به أى اجعلنى من الراضين بوجوده ان وجداً و بعدمه ان عدم والرضاء سكون النفس الى القدر والقضاء وقد بيناه فى اسم الراضى من كتاب سراج المريدين قال الامام القاضى أبو بكر بن العربى رضى الله عنه الحديث صحيح ثابت خرجه البخارى وغيره

### صلاة التسبيح

خرجها أبو عيسى عن ابن المبارك عن عكرمة بن عمار وهو ضعيف معت الشيح أبا الحسن بن أيوب يقول سمعت البرقانى يقول سمعت الاسماعيلى يقول عكرمة بن عمار ضعيف الافى اياس بن سلة قال الامام رضى الله عنه أما البخارى فلم يخرج عن عكرمة بن عمار حرفا وأمامسلم فخرج عنه ماحدث

﴿ قَالَا رُعَيْنَى حَديثُ أَنسَ حَديثُ حَسَنْ غَريبٌ وَقَدْ رُوى عَنالنَّي النَّي صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ حَديث في صَلَاة التَّسبيح وَلَا يَصِحْ منه كبيرُ شَى وَقَدْ رَأَى أَبْنُ ٱلْمَارَكَ وَغَيْرُ وَاحد من أَهْلِ ٱلْعِلْمِ صَلَّاةَ التَّسْبِيحِ وَذَكُرُوا الْفَضْلَ فيه . صَرْثُ أَحْمَدُ بِنُ عَبْدَةَ حَدَّثَنَا أَبُووَهُب قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ الله بْنَ الْلُهَارَكَ عَن الصَّلاة الَّتِي يُسَبِّحُ فيهَا فَقَالَ تُكَبِّرُ مُمَّ تَقُولُ سَبْحَانَكَ اللَّهُمْ وَبَحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَاالْهَ غَيْرُكَ ثُمْ تَقُولُ خَمْسَ عَشْرَةً مَرَّةً سُبْحَانَ أَللَّهُ وَالْحَدُللَّهُ وَلاَ اللَّهَ إِلاَّأَللَّهُ وَاللَّهَ أَللَّهُ اللَّهِ إِلاَّ أَللَّهُ وَاللَّهُ أَللَّهُ أَللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ إِلاَّ أَللَّهُ وَاللَّهُ أَللَّهُ وَاللَّهُ أَللَّهُ وَاللَّهُ أَللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو مُمْ تَتَعُوذُ وَتَقَرَّأُ بِسُمِ أَلَهُ الرَّحْمِ لِلسَّحِيمِ وَفَاتِحَةَ الْكَتَابِ وَسُورَةً ثُمَّ تَقُولُ عَشْرَ مَرَّات سُبْحَانَ أَللَّهُ وَالْحَدُ لللهُ وَلَاللَّهَ إِلَّا أَللَّهُ وَٱللَّهُ أَكْبَرُهُمْ تَرَكُّعُ فَتَقُولُهَا عَشَرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأَسُكَ مِنَ الرُّكُوعِ فَتَقُولُهَا عَشَرًا ثُمَّ تَسجدُ فَتَقُولُمُ عَشْرًا ثُمَّ مَرْفَعُ رَأْسَكَ فَتَقُولُمَ عَشْرًا ثُمَّ تَسْجِدُ الثَّانِيةَ فَتَقُولُمَا عَشْرًا تَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَات عَلَى هٰذَا فَذَلكَ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ تَسْبِيحَةً فِي كُلُّ رَكْمَة تَبْداً فِي كُلِّ رَكْعَة بِخُمْس عَشْرَةَ تَسْبِيحَة ثُمَّ تَقْراً ثُمَّ تُسْبِحُ عَشْراً فَانْ صَلَّى لَيْلًا فَأْحَبُ الَى أَنْ يُسَلِّمَ فَى الرُّكْعَتَيْنِ وَانْ صَلَّى نَهَارًا فَانْ شَاءَ سَلَّم

به عن اياس بن سلمة وأما تعديل عبد الله بن المبارك لها وتقسيمه وتفسيره من قبل نفسه فليس بحجة وأما حديث أبى رافع فى قصة العباس فضعيف ليس

وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُسَلِّمْ قَالَ أَبُو وَهُب وَأَخْبَرَنَى عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِّي رِزْمَةَ عَن عَبْدَ الله أَنَّهُ قَالَ يَبْدَأُ فَي الْرُكُوعِ بِسُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ وَفِي السُّجُودِ بِسُبْحَانَ رِّنَّى الْأُعْلَى ثَلَاثًا ثُمَّ يُسَبِّحُ التَّسْبِيحَاتِ قَالَ أُحْدُ بْنُ عَبْدَةَ وَحَدَّثَنَا وَهُبُ أَبْنُ زَمْعَةَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ وَهُوَ أَبْنُ أَبِي رِزْمَةَ قَالَ قُلْتُ لَعَبْد أَلله بْن الْمُبَارِكَ إِنْ سَهَا فِيهَا يُسَبِّحُ فِي سَجْدَتَى السَّهُو عَشْرًا عَشْرًا قَالَ لَا انْمَا هِي ثَلَاثُمَا أَنْهُ تَسْبِيحَة . مِرْشُ أَبُوكُرَيْبِ حَدَّثَنَا زَيْدُ بِنُ حُبَابِ الْعُكُلَى حَدَّتَنَا مُوسَى بِن عَبِيدَةَ حَدَّتَنَى سَعِيْدُ بِنُ أَبِي سَعِيد مَوْلَيَ أَنِي بَكُر بِن مُحَدَّد أَبْنِ عَمْرُو بِنَ حَرْمَ عَنْ أَبِي رَافِعِ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للْعَبَّاسِ يَاعَمِّ اللَّا أَصْلُكَ الَّا أَحْبُوكَ أَلَا أَنْفَعُكَ قَالَ بَلَى يَارَسُولَ اللَّهُ قَالَ يَاعَمُّ صَلِّ أَرْبَعَ رَكَعَات تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَة بِفَاتِحَة الْقُرْآن وَسُورَة فَاذَا أَنْقَضَت الْقَرَاءَةُ فَقُلِ اللَّهُ أَكْبَرُ وَالْجَمْدُللَّهُ وَسُبِحَانَ اللَّهُ خَمْسَ عَشَرَةً مَرَّةً قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ ثُمَّ أَرْكَعُ فَقُلْهَا عَشْرًا ثُمَّارُفَعْ رَأَسُكَ فَقُلْهَا عَشْرًا ثُمَّ أسجد فَقُلْهَا عَشْرًا ثُمَّ أَرْفَعُ رَأْسَكَ فَقُلْهَا عَشْرًا ثُمَّ أُسْجُد الثَّانيَةَ فَقُلْهَا عَشْرًا ثُمَّ أَرْفَعْ رَأْسَكَ فَقُلْهَا عَشَّرًا قَبْلَ أَنْ تَقُومَ فَتُلْكَ خَمْسَ وَسَبْعُونَ فَكُلَّ لما أصل في الصحة ولافي الحسن وانكان غريبا في طريقه غريبا في صفته وما

ثبت بالصحيح يغنيك عنه و إنما ذكر أبو عيسي يثبته لئلا يغتر

رَكْعَة وَهِيَ ثَلَاثُمُ اثَةً فِي أَرْبَعِ رَكَعَات فَلَوْ كَانَتْ ذُنُو بَكَ مثلَ رَمْل عَالج لَغَفَرَهَا ٱللهُ لَكَ قَالَ يَارَسُولَ ٱلله وَمَنْ يَسْتَطيعُ أَنْ يَقُولَهَا في يَوْم قَالَ فَانْ لَمْ تَسْتَطَعْ أَنْ تَقُولَكَ فَيُوم فَقُلْهَا فَى جُمْعَة فَانْ لَمْ تَسْتَطَعْ أَنْ تَقُولَكَ ا فَجُمْعَة فَقُلْهَا فِي شَهْرِ فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُ لَهُ حَتَّى قَالَ قُلْهَا فِي سَنَة عَالَابُوعَلِيْنَي هَذَا حَديث غَريب من حَديث أَبي رَافع • السنب مَا جَاءَ في صفَة الصَّلَة عَلَى النَّيُّ صَلَّى أَلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمٌ مَرْثُنَا مُعُودُ بِنَ غَيْلَانَ حَدَّنَنَا أَبُوأَسَامَةَ عَنْ مَسْعَرَ وَٱلْأَجْلَحِ وَمَالِكُ بِن مَعْوَلَ عَنِ أَلْحَكُم بِن عَتَيبَةَ عَن عَبِد الرَّحْنِ بِن أَبِي لَيْلَي عَن كَعِب بِن عِجْرَةً قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ ٱلله هٰذَا السَّلَامُ عَلَيْكَ قَدْ عَلْنَا فَكَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ قَالَ تُولُوا اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى مُحَدُّ وَعَلَى آل مُحَدُّ كَا صَدَّيْتَ عَلَى ابْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ جَمِيدٌ وَ بَارِكُ عَلَى مُحَدُّ وَ عَلَى آل مُحَدُّ كَا بَارَكْتَ عَلَى ابْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ جَيدٌ قَالَ مَمْودٌ قَالَ أَبُو أُسَامَةً وَزَادَنِي زَائِدَةً عَنِ الْأَعْمَسُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ

صفة الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم وفضلها قال الامام أبو بكر بن العربي درضى الله عنه قد روى الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم أكثر من خمسة عشر صاحبا العربية والاصول الصلاة معروفة عربية وشرعامن الدعاء والعبادة المخصوصة والمكل و احد قال علماؤناهي من الله رحمة ومن المخلق دعاء

عَبْدِ الرَّحْنِ بِنِ أَبِي لَيْلِي قَالَ وَنَحْنُ نَقُولُ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلَيْ وَأَبِي مَعْدِ وَأَبِي سَعِيدٍ وَطَلَاْحَةً وَبُرُيدَةً وَزَيْدُ بِنِ خَارِجَةً وَيُمْ أَبِي مَا يُعَالِمَ وَأَبِي سَعِيدٍ وَطَلَاْحَةً وَبُرُيدَةً وَزَيْدُ بِنِ خَارِجَةً وَيُقَالُ أَبْنُ حَارَقَةً وَأَبِي هُرَبِرَةً

وهذا دعاءوهذا فى حق الله تفسير لها بماليس فى العربية و وجهداً نفائدة الصلاة الرحمة فسمى الله الرحمة باسم سببها كابيناه فى كتب الأصول فى حقيقة المجاز من تسمية الشىء باسم سببه أو فائدته وقد صلى الله على محمد قبل خلقه و بعد خلفه الى يوم بعثه وهذا الذى شرع من القول لنا أنما ترجع فائدته ومنفعته الينا فى فصوع العقيدة وخلوص النية واظهار المحبة والمداومة على الطاعة والاحترام للواسطة الكريمة فان قيل فان كان الله تعالى صلى عليه وكذلك هومناف فائدة طلب الحاصل و إيجاد الموجود قلنا تلك عبادة الحلق قدر الله المقادير وكتب الكائنات وقسم الدرجات و وهب التوبة وغفر الحو بة وتعبد الحلق وكتب الكائنات وقسم الدرجات و وهب التوبة وغفر الحو بة وتعبد الحلق

قَالَ اللهُ عَلَىٰهِ مَا اللهِ عَلَىٰ مَا اللهُ عَلَىٰ مَا اللهُ عَلَيْهِ مِا عَشْرً او كَتَبَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنّهُ قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَيْ صَلَاةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مِهَا عَشْرً او كَتَبَ لَهُ مِا عَشْرَ حَسَنَات . حَرِشْنَا عَلَىٰ ابُ مُحْرِ أَخْبَرَنَا اللهُ عَيْلُ ابْنُ جَعْفَر عَنِ الْعَلَادِ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي هُرَيْزَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَنْ عَنْ أَبِي هُرَيْزَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ مَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْزَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهُ عَلَىٰ مَا عَشْرًا قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَنْ عَلَيْهِ مَا عَشْرًا قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ عَوْف وَعَامِ ابْنِ رَبِيعَةً وَعَمَّا رَوَا فِي طَلْحَةً وَائْسَ وَلُهُ اللهُ عَلَىٰ مَنْ عَلْ عَلَىٰ مَا لَهُ وَعَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ مَا عَشْرًا قَالَ وَلَيْ اللهُ عَلَىٰ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ عَوْف وَعَامِ ابْنِ رَبِيعَةً وَعَمَّارٍ وَأَبِي طَلْحَةً وَائْسَ وَاللَّهِ مُنْ عَلْمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ عَوْف وَعَامِ ابْنِ رَبِيعَةً وَعَمَّا مِ وَأَبِي طَلْحَةً وَائْسَ وَاللَّهُ مَا مَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ مَا عَشْرًا وَالْمَا وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالَةُ وَالْمَالِ اللهُ عَلَيْهُ مَا مُنْ عَلْمُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ مَا عَشْرًا وَالْمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا عَشْرًا وَالْمَوْلَ وَالْمَالِ وَاللَّهُ مُولِلْهُ مَلْ اللهُ عَلَيْهُ مَا مُولِ اللَّهُ عَلَيْهُ مَالَوْلَ وَالْمَالِمُ اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا اللَّوْلَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

بطلب ماقدر من ذلك ليظهره لهم و بهم ألا ترى أن الملائكة يقولون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سيبلك وقهم عذاب الجحيم وجعل ذلك من البركات المبثوثة فينا والخيرات الممنزلة علينا والحسنات المكتوبة لنا فانقيل فكيف قال كاصليت على ابراهيم وهو أكرم على الله من ابراهيم قلنا قد بينا ذلك في كتاب القبس والعمدة منه أن بعضهم قال كان ذلك قبل أن يبين الله حاله ومنزلته واذ قال له رجل ياخير البرية فقال ذلك ابراهيم فلما أنبأنا الله بمنزلته وأوضح لناعن مر تبته أبق الدعوة وان كان قد أظهر المزية وقيل ذلك لنفسه و لا اله وقيل سأل في التسوية مع ابراهيم قيد وتريد عليه بغيره (١) وقيل سأل دوامه وقيل شرع ذلك للامة ليكتسبوا بذلك الفضيلة وقيل ساله صلاة يتخذه بها خليلا في الميت حتى اعطيها فقال قبل موته بليال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا

<sup>(</sup>١) مكذا بالأصل

وَ وَالَهُ وَعَيْنَ عَدِيثُ أَبِي هُرِيرَةَ حَدِيثُ حَسَنَ صَعِيحٌ وَرُوى عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ الله

ولكن صاحبكم خليل الله وفي ذلك الموضع سترون انشاء الله ما بقي من هـذه العارضة ﴿ تَكُملة ﴾ ذكر أبو عيسي أن زائدة زاد في الحديث وعلينا معهم و هذاشي م انفرد به فلا ينبغي أن يعول عليـه لوجهين أحدهما انه لمــا قال وعلى آل محمد اختلف الناس في الآل اختلافا كثيرًا بيانه في النيرين والأحكام ومن جملة الاتوالفيه أنآل محمد امته وقد صغا الى ذلك مالكواذا كان الآل الامة فاى الفائدة بالتكرار وعلينامعهم ونحن قددخلنا فيهم الثاني أن الناس قد اختلفو افي الصلاة على غير الانبياء وقالرا انالصلاة على الانبياء والرضوان للصحابة والرحمة مبثوثة في الخلق وان كنانقول نحن ان الصلاة على غير الانبياء جائزة فانا لانرى أن نشرك في هذه الخصيصة أحدا منا مع محمد صلى الله عليه وسلم بل نقف بالخبر حيث وقف ونقولمنهماعرف ونرتبط بما اتفق عليه فيه دون مااختلف ﴿ مسألة ﴾ لاخلاف بين الأمة في ان الصلاة على محمد فرض في العمر واختلف الناس في فرضيتها في الصلاة فرأى الشافعي ومحمد أنها فرضعلي العبدفي الصلاة ومحلها التشهد للحديث الصحيح يارسول الله قد علمنا السلام عليك فكيف الصلاة فقال قولوا اللهم صل على محمد الحديث وقال مالكوأبو حنيفة عامتهم سوى من تقدم الصلاة عليه مستحبة لأن الحديث لم يخص محلا فلا يخص الا بدليل وتبقى الفرضية مطلقة ﴿ مسألة ﴾ حذار ثم حذار منأن يلتفت أحد إلى ماذكره ابن أبي زبد فيزيد

لَا يَصْعَدُ مَنْهُ شَيْءٌ حَتَّى تُصَلِّى عَلَى نَبِيكَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ صَرَّى عَبَّاسُ الْعَنْ بَرِي مَ هُدى عَنْ مَالك بْنِ أَنْسَ عَنِ الْعَلَاء بْنِ عَبْد الرَّحْنِ بْنِ مَهْدى عَنْ مَالك بْنِ أَنْسَ عَنِ الْعَلَاء بْنِ عَبْد الرَّحْنِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِيه عَنْ جَدِّه قَالَ قَالَ عَمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَا يَبْعُ عَبْد الرَّحْنِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِيه عَنْ جَدِّه قَالَ قَالَ عَمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَا يَبْعُ فَي الدِّينِ هَذَا حَدِيثَ حَسَنَ غَرِيبٌ عَبَّاسُ هُو أَبْنُ عَبْد الْعَظيم

في الصلاة على النبي عليه السلام وارحم محمدا فانها قريب من بدعة لأن النبي عليه السلام علم الصلاة بالوحى فالزيادة فيها استقصار له واستدراك عليه ولا يجوز أن يزاد على النبي عليه السلام حرف بل أنه يجوز أن يترحم على النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت ﴿ مسألة ﴾ قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على صلاة صلى الله عليه عشرا قال الامام القاضى أبو بكربن العربي رضى الله عنه صححه أبو عيسى وخرجه مسلم وهـذا حديث سمعته في الكعبة بحمد الله وقد قال الله تعالى مرب جاء بالحسنة فله عشر أمثالها فما فائدة هذا الحديث قلنا أعظم فائدة وذلك أن القرآن اقتضى أن من جاء بالحسنة يصاعف له عشرا والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حسنة فيقتضى القرآن أن يعطى عشر درجات في الجنة فاخبرالله سبحانه أنه يصلي على من صلى على رسوله عشرا وذكر الله العبد أعظم من الجنة مضاعفة وتحقيق ذلك أن الله تعمالي لم يجعل جزاه ذكره الاذكره كذلك جعل جزاه ذكر نبيه ذكره لمن ذكره وقدخرج أبو داود والنسائى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صلاتـكم معروضة على قالوا وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت يعنى بليت قال إن الله قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الانبياء ولم يثبت (مسألة) كان أصحابه اذا كلموه أو غادوه بارسول الله لايقول أحمد منهم صلى الله عليمك وصار الناس اليوم وَ مَنَ التَّابِعِينَ سَمِعَ مِنْ أَنِسَ بِن مَالَكُ وَغَيْرِهِ وَأَبِنُ عُمَرَ وَعَبْدُ الْحُرَقَةُ وَالْعَلَاءُ مُنَ التَّابِعِينَ سَمِعَ مِنْ أَنِسَ بِن مَالَكُ وَغَيْرِهِ وَأَبِنُ عُمَرَ وَعَبْدُ الرَّحْنِ أَبِي مَنْ التَّابِعِينَ سَمِعَ مِنْ أَنِي مَنْ التَّابِعِينَ سَمِعَ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَأَبِي سَعِيد أَبِي يَعْقُوبَ وَالدُ الْعَلَاء مِنَ التَّابِعِينَ سَمِعَ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَأَبِي سَعِيد الْخَطَّابِ وَرَقَى وَيَعْقُوبَ جَذَ الْعَلَاء هُوَ مِنْ كَبَارِ التَّابِعِينَ قَدْ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ لَلْخَطَّابِ وَرَوَى عَنْهُ

لايذ كرونه الا قالوا صلى الله عليه وسلم والسرفيه أن أولئك كانت صلاتهم عليه ومحبتهم اتباعهم له وعدم مخالفته ولما لم يتبعه اليوم أحد من الناس وخالفه جيعهم فى الاقوال والافعال خدعهم الشيطان بأن يصلوا عليه فى كل ذكر وأن يكتبوه فى كل كتاب ورسالة ولو أنهم يتبعونه ويقتدون به ولايصلون عليه فى ذكره ولا فى ريالة (١) الاحال الصلاة لماكانوا على سيرة السلف لا مسالة الذي أعتقده والله أعلم أن قوله من صلى على صلاة صلى الله عليه عشرا ليست لمن قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما هى لمن صلى عليه كا علم بما نصصناه عنيه والله أعلم وقد روى أبو داود عن نبيح العنزى عن جابر بن عبدالله أن امرأة قالت لذي صلى الله عليه وسلم صل على وعلى زوجى فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك وعلى زوجك وهو حديث حسن فقال أبو عيسى قال عمر بن الحطاب ان الدعاء موقوف بين السهاء والارض قال أبو عيسى قال عمر بن الحطاب ان الدعاء موقوف بين السهاء والارض كابنالعربى رضى الله عنه خرجه عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده عن عرو هذه انترجم صحيحة خرجها مالك ومسلم ولم يخرجها البخارى ومثل هذا اذقاله عمر لا بكون الاتوقيفا لانه لايدرك بنظر ويعضده ماخرج ومثل هذا اذقاله عمر لا بكون الاتوقيفا لانه لايدرك بنظر ويعضده ماخرج

<sup>(</sup>١) مكبذافيالأصل

## ابوابالجمعة

﴿ بَا اللّٰهُ عَدْ الرَّحْنِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَدْ الرَّحْنِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ خَيْرُ يوم طَلَعَتْ فيه الشّمْسُ يَوْمُ الجُمُعَة فيه خُلقَ آدَمُ وَفيه عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ خَيْرُ يوم طَلَعَتْ فيه الشّمْسُ يَوْمُ الجُمُعَة فيه خُلقَ آدَمُ وَفيه أَدْخِلَ الجُنّةَ وَفِيه أُخْرِجَ مِنْهَا وَلاَ تَقُومُ السَّاعَةُ اللّهِ يَوْمَ الجُمُعَة قَالَ وَفي أَدْخِلَ الجُنّةَ وَفِيه أُخْرِجَ مِنْهَا وَلاَ تَقُومُ السَّاعَةُ اللّهِ يَوْمَ الجُمُعَة قَالَ وَفِي الْمُوعِينَ عَنْ أَبِي لَبَابَةَ وَسَلْمَانَ وَأَبِي ذَرّ وَسَعْد بْنِ عُبَادَةَ وَأُوسِ بْنِ أَوْسٍ الْوَسَ الْوَسَ الْمُعْتَ عَلَيْكَ عَدِيثَ حَدِيثَ حَسَنْ صَحِيبَ فَي عَدِيثَ عَدِيثَ حَدِيثَ حَدِيثَ حَدَيثَ حَسَنْ صَحِيبَ فَي عَدِيثَ اللّهِ عَنْ أَبِي لَكَابَةً وَسَلْمَانَ وَأَبِي فَرْ وَسَعْد بْنِ عُبَادَةَ وَأُوسِ بْنِ أَوْسٍ الْوَسَلَقَ اللّهُ عَنْ أَبِي لَكَابَةً وَسَلْمَانَ وَأَبِي فَرْ وَسَعْد بْنِ عُبَادَةً وَأُوسِ بْنِ أَوْسٍ اللّهَ عَنْ أَبِي لَكَابَةً وَسَلْمَانَ وَأَبِي خَدِيثَ حَدِيثَ حَدِيثَ حَدَيثَ حَدَيثَ حَدَيثَ حَدَيثَ حَدَيثَ عَنْ أَبِي كُلَاكُوعَلِيثَتَى حَدِيثَ أَبِي كُلِهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ الْمُعْتَدِيثَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلْمَ عَلْمَ اللّهُ الْمُعْتَدِيثَ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

مسلم قال النبى عليه السلام اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل مايقول ثم صلوا على فانه من صلى على صلاة صلى الله عليه عشرا ثم سلوا الله الوسيلة فانها منزلة فى الجنة لاتنبغى الا لعبد من عباد الله وأرجو أن أ كون أنا هو ومن سال لى الوسيلة حلت عليه الشفاعة

# كتاب الجمعة فضل يوم الجمعة والساعة المستجابة

حديث ﴿ قَالَ النبي صلى الله عليه وسلم خيريوم طلعت عليه الشمسيوم الجمعة الحديث ﴾ الأصول مسالة يكون الحير المتناهى فى الأشخاص محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمم أمته وخير ماشاه و يقدمه على غيره فحير الأشخاص محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأزمنة يوم البقاع مكة والمدينة على اختلاف يأتى بيانه ان شاء الله و خير الأزمنة يوم الجمعة و خير ساعاته التي يستجاب فيها الدعوة ﴿ مسألة ﴾ قوله فيه جلق آدم و خلق الجمعة و خير ساعاته التي يستجاب فيها الدعوة ﴿ مسألة ﴾ قوله فيه جلق آدم و خلق

﴿ اللَّهُ مِنْ الصَّبَّاحِ الْمَاسَى الْبَصْرِي الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا عَبَدُ اللَّهِ مِنْ عَدِ الْجَيدِ عَبْدُ اللّهِ مِنْ الصَّبَّاحِ الْمَاسَى الْبَصْرِي الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا عَبَدُ اللّهِ بْنُ عَبْدُ الْجَيدِ الْجَيْدِ الْجَنْفَى حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ وَرْدَانَ عَنْ أَنَسِ بْنَ مَالِكُ عَنِ النّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ الْتَسُوا السَّاعَةَ الَّتِي تُرْجَى في يَوْمِ الْجُمْعَةَ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَى غَيْبُوبَةِ الشّمْسِ

الله الخلق يوم السبت أو الآحد على اختلاف الروايات الا أن رواية أبى هريرة ان الله خلق البررة يوم السبت وخلق آدم يوم الجمعة ففيه ختام الخلقة وله وهو أشرف المخلوقات ﴿ مسألة ﴾ وفيه أدخل الجنة التي يرجو دخولها وفيه فضل عظيم وفيه آخرج منها وفى رواية وفيه تيب عليه فاما تو بة الله عليه فيــه فهو فضل عظيم وأما اخراجه منها فلا فضل فيه ابتداء الاأن يكون لما كان بعده من الخيرات والانبياء والطاعات وانخروجه منها لم يكن طردا كما كان خروج ابليس وانماكان خروجه منها مسافرا لقضاء أوطار ويعود الى تلك الدار ﴿ مسألة ﴾ قولهوفيه تقوم الساعة وذلك أعظم لفضله لما يظهر الله من رحمته و ينجز من وعده ﴿ مسألة ﴾ وفيه ساعة لا يو افقها عبد مسلم يصلى يسأل الله فيها شيئاً الا أعطاه اياه واختلفت الروايات ني تحديدها فذكر أبوعيسي وغيره عن أنس ابن مالك انهـا بعد العصر و روى الدار قطني عن أبي موسى انهـا عند نزول الامام و روى مسلم عن أبي موسى انها من حين يجلس الامام على المنبرحتي تفرغ الصلاة وهو أصحه و به أقول لأن ذلك العمل من ذلك الوقت كلـه صلاة فينتظم به الحديث لفظا ومعنى غسله قال الامام القاضى أبو بكر بنالعر بيرضى الله عنه ذكر أبوعيسي في حديث ابن عمر ههنا عن الزهرى اضطرابًا تارة يرويه عن عبدالله بن عبد الله بن عمر و تارة يرويه عن ابن عبد الله بن عمر وتارة يرويه عن

﴿ قَالَ الْوَجْهُ وَمُحَدِّنُ عُرِيبٌ مِنْ هَـذَا الْوَجْهُ وَمُحَدِّ بِنَ أَبِي حَمَيد يُضَعُّفُ وَقَدْ رُوىَ هَٰذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَنَسَ عَنِ النِّي صَلَّى أَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهُ مِنْ قَبَلِ حَفْظُهُ يُقَالُ لَهُ حَمَّادٌ بِنُ أَبِي حُمِيدٌ وَيُقَالُ لَهُ أبو أبر اهيمَ الأنصاري وَهُو منكرُ الحديث وَرَأَى بَعض أهل العلم من أَصْحَابِ النِّي صَلَّى أَلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهُمْ أَنَّ السَّاعَةَ الَّتِي تُرْجَى فيهَا بَعْدَ ٱلْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَبِهِ يَقُولُ أَحَدُ وَاسْحَقُ وَقَالَ أَحَمُدُ أَكْثُرُ الْأَحَادِيث فِي السَّاعَة الَّتِي يُرْجَى فِيهَا اجَابَةُ الدُّعْوَة أَنَّهَا بَعْدَ ٱلْعَصْرِ وَتُرجَى بَعْدَ زَوَال الشَّمْس مَرْشَ زِيادُ بنُ أَيُوبَ الْبَغْدَادِي حَدَّثَنَا أَبُو عَامِ الْعَقَدَىٰ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بِنُ عَبِدُ اللهِ بِنَ عَرُو بِنِ عَوْفِ الْمُزَنِي عَنِ أَبِيهِ عَن جَدُّهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ انَّ فِي أَلْجُمُعَة سَاعَةً لَا يَسْأَلُ ٱللَّهَ الْعَبْدُ فيهَا شَيْنًا اللَّ آتَاهُ اللَّهُ آيَاهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهُ أَيَّةُ سَاعَة هِي قَالَ حينَ تُقَـامُ الصَّلَاةُ إِلَى الانْصَرَاف منهَا قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي مُوسَى وَأَبِي ذَرَّ وَسَلْمَانَ وَعَبْد أَلَهُ بْن سَلَام وَأَبِي لُبَابَةَ وَسَعْد بْن عُبَادَةَ وَأَبِي أَمَامَةَ

سالم عنائيه قال البخارى وهو الصحيح وقد رواه نافع عنابن عمر وأبوسجيد الحدرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتـلم وقالت عائشة كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالى وكان

 قَالَا الْمُعْلِمَةِ عَدِيثُ عَمْرُو بِنعُوف حَديثُ حَسَنٌ غَريبٌ مَرْثُنَا السحق بن مُوسَى الأنصَارِي حَدَّتَنَا مَعْن حَدَّتَنَا مَالكُ بن أَنَس عَن يَزيدَ أَنْ عَبِدَالله بِنِ الْمَادِ عَنْ مُحَدِّدُ بِنِ أَبِرَ اهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرٌ يَوْمَ طَلَعَتْ فيه الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمَّعَةُ فيه مُخلَق آدَمُ وَفِيهِ أَدْخَلَ الْجَنَّةَ وَفِيهِ أَهْبَطَامُنْهَا وَفِيهُ سَاعَةً لَا يُوَافَقُهَا عَبْدُ مُسلِّم يضَلِّي فَيَسأَلُ ٱللَّهَ فَهَاشَيْنَا إِلَّا أَعْطَاهُ آيَّاهُ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَلَقيتُ عَبْدَ ٱلله أَبْنَ سَلَامٍ فَذَكُرْتَ لَهُ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ أَنَا أَعَلَمُ بِتَاْكَ السَّاعَة فَقُلْتُ أَخْبُرنى بَهَا وَلَا تَضْنَنْ بَهَا عَلَى قَالَ هَى بَعْدَ ٱلْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقُلْتُ كَيْفَ تَكُونُ بَعْدَ الْعَصْرِ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ أَنَّهُ صَلَّى أَنَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا يُوَافَقُهَا عَبْدُ مُسَلَّمَ وَهُو يُصَلِّى وَتَلْكَ السَّاعَةُ لَا يُصَلِّى فَيَهَا فَقَالَ عَبْدُ أَلله بْنُ سَلَّام ٱلْيُسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَلَسَ يَنْتَظُرُ الصَّلَاةَ فَهُوَ في صَلَاة قُلْتُ بَلِّي قَالَ فَهُو ذَاكَ

الناس أهل عمل ولم يكن لهم كفاة يأتون فى الغبار فيصيبهم الغبار فيكون لهم الثقل وتخرج منهم الريح فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلمنهم وهو عندى فقال رسول الله عليه وسلم لو تطهرتم ليومكم هذا فبينت عائشة العلة الموجبة للامر بالغسل وانه لازالة التفث كالغسل المشروع لازالة النجس فاذا لم يكن تفث فلاغسل يجب كالا يجب ازالة نجس ليس فى المحل أما ان الاستحباب

﴿ قَالَا بُوعَيْنَى وَفِي الْحديثِ قَصَّةٌ طَوِيلَةٌ وَهٰذَا حَديثُ صَحيتُ

﴿ السَّبُ مَا جَاهُ فِي الْاعْتَسَالَ يَوْمَ الْجُمُعَة . مَرْشَنَ أَحُدُ بْنُ مَنِيعِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عَيْنَة عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمَعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمَعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمَعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَمَر وَأَبِي سَعِيد عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَتَى الْجُمْعَة فَلْيَغْتَسِلْ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَمَر وَأَبِي سَعِيد وَجَابِر وَالْبَرُاء وَعَائَشَةً وَأَبِي الدَّرْدَاء

لما فيه من معنى النظافة ولأنه يوم عيد فشرع لهالتنظف والتطيب والحديث الصحيح الذي أدخل أبو عيسي عن أبي هريرة أزن النبي عليه السلام قالمن توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا واستمع وانصت غفر له مابينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقدلغاً وهذا نص في ترك و يعضده حديث عثمان أذ دخل على عمر فقال له والوضوء أيضا وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليـه وسلم كان يأمر بالغسل ولم يأمره بالخروج اليـه ولاكلفه العمل به فجمع بين العلمين أحدهما تأكيـد فضله والشـانى إجزاء الجمعة دونه وذلك بمحضر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا اشكال في ترك وجوبه حديث روى أبو عيسى عن أوس بن أوس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة وغسل اختلف في رواية هذا الحرف غسل فمنهم من رواه بفتح السين مخففًا ومنهم من شدده واختلف في تأويله فقال عبد الله بن المبارك معناه غسل رأسه لانهم كانوا ربما يتطهرون من الغبار والمهنة على أبدانهم فأكد عليهم غسل رؤسهم فانه الأصل في النظافة وهو الاشبه لحديث البخاري قال طاوس قلت لان عباس ذكروا أن النبي صلى الله عليـه وسلم قال اعْتسلوا واغسلوا رؤسكم وإدلم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب قال ابن عباس أما الغسل فنعم وأما الطيب فلا أدرى وقال غيره معناه أحوج غيره للغسل على وَ كَالَا وَعُلِنَتْ عَدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ عَن أَبِيهِ عَن النَّبِيّ صَلَّى الله عَليه وَسَلَّم هَذَا اللّه عَن عَبْد الله بْنِ عَبْد الله بْنِ عَبْد الله عَن أَبِيه أَن اللّه عَن أَبْنِ شَهَابِ عَنْ عَبْد الله الْحَديثَ أَيْضًا حَدَّ ثَنَا اللّه عَن أَبْنِ صَلَّى الله عَن عَبْد الله عَن أَبِيه أَنَّ النِّي صَلَّى الله عَنْ أَبِيه أَنَّ النِّي صَلَّى الله عَنْ أَبِيه أَنَّ النِّي صَلَّى الله عَنْ أَبِيه وَحَديثُ الزّه مِن عَبْد الله عَن أَبِيه وَحَديثُ عَبْد الله بْن عَبْد الله عَن أَبِيه كَلَّ الْحَد يَثِين صَعِيحٌ وَقَالَ بَعْضَ أَبِيه وَحَديثُ عَبْد الله بْن عَبْد الله عَن أَبِيه كَلَّا الْحَد يَثِين صَعِيحٌ وَقَالَ بَعْضَ أَنْ عَلَيه الرّهرِي عَن الزّهرِي حَدّ ثَنِي آلُهُ عَن الزّهرِي حَدّ ثَنِي آلُهُ عَنْ أَبِيه عَن الزّهرِي عَن الزّهرِي حَدّ ثَنِي آلُهُ عَنْ أَبِيه عَن الزّهرِي عَن الزّهرِي حَدّ ثَنِي آلُهُ عَن أَبِيه عَبْد الله بْن عَبْد الله مِن عَن الزّهرِي حَدّ ثَنِي آلُهُ عَن أَبِيه عَبْد الله بْن عَبْد الله مِن عَبْد الله مُن عَبْد الله عَن أَبِيه عَبْد الله مَن عَبْد الله مَن عَبْد الله مَن عَبْد الله عَن أَبِيه عَبْد الله مُن عَبْد الله مَن عَبْد الله مُن عَبْد الله مُن عَبْد الله عَن أَبْن عَبْد الله مُن عَبْد الله مُن عَبْد الله المُن عَبْد الله المُعْدَ عَن الزّه مِن النّ عُمْرَ عَن الزّه عَن الزّه عَن الزّه عَن النّه عَن الله المُعْد الله المُعْدَ عَن الزّه عَن الزّه عَن النّه عَن النّه عَلَالله المُعْد الله الله المُعْد الله المُ

قراءة من شدد السين وذلك بوطئه لابهله فيجب عليها الغسل ومن قال هو تأكيد لصفة الغسل ليكون لغاية النظافة كما قالوبكر وابتكر فانه تاكيد محض ودنا واستمع يعنى أنه لم يكن بعيدا بحيث لايسمع الخطيب فانه يفوته حظ من العبادة كثير بما يعيه عنه و يتأثر قلبه منه ثم قال وأنصت ولم يله عنه بفكرة نفسه ولابفعل بدن ولو بمس الحصا قال القاضى أبو بكر بن العربى رضى الله عنه وفى رواية ومشى ولم يركب قال البخارى مشى أبوعبس الى الجمعة وقال ممعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اغبرت قدماه فى سبيل الله حرمهما الله على النار وجعل المشى الى الصلاة من سبيل الله وهو أجل من السبيل وفى رواية عن سلمان خرجه البخارى زاد فى هذا الحديث و لم يفرق بين اثنين فقيل معناه ولم يواحم رجلين حتى دخل بينهما فر بما ضيق عليهما أو كان لهما غرض فى الاتصال يواحم رجلين حتى دخل بينهما فر بما ضيق عليهما أو كان لهما غرض فى الاتصال حال بينهما فيه وقيل أراد لم يفرق بين الخطبة والصلاة بل جمع بينهما وقيل لم يتخط على رقاب الناس والتأو يلات عائدات الى التنبيه على التبكير فانه

 
 قَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَن أَنْ عَمْرَ عَنْ عَن الَّذِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 
 رَ مَا مَنَ الْعُسَلِ يَوْمُ الْجُعَةُ أَيْضًا وَهُو حَدَيثُ صَحِيْحُ رَوَاهُ يُو فُسُ وَمَعْمُو عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَالَمْ عَنْ أَبِيهُ بَيْنَمَا عُمْرَ يَخْطُبُ بَوْمَ الْجُمْعَةُ اذْ دَخَلَ رَجْلُ مَنْ أَصْحَابِ النِّيِّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيَّةٌ سَاعَة هٰذِه فَفَالَ مَا هُوَ الْآ أَنْ سَمِعْتُ النَّدَاءَ وَمَا زِدْتُ عَلَى أَنْ تَوَضَّأْتُ قَالَ وَالْوَضُوءُ أَيْضًا وَقَدْ عَلْمُ أَنْ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالْغُسُلِ حَدَّثَنَا بِذَلِكَ أَبُو بِكُر مُحَدُّدُ مِنْ أَبَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقَ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الْزُهْرِيِّ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّه أَبْنَعَبِدِ الرَّحْمِنِ أَخْبَرَنَا عَبِدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَن يُونُسَ عَرِ الْزُهْرِيِّ بَهِـذَا الْخَديث وَرَوَى مَالَكُ هٰذَا الْخَديثَ عَن الَّهِ هُرِيٌّ عَنْ سَالَم قَالَ بَيْنَمَا عُمْرُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَة فَذَكَرَ الْحَديثَ قَالَ وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَن هَذَا فَقَالَ الصَّحيح حَديثُ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالَمْ عَنْ أَبِيهِ قَالَ وَقَدْرُ وِي عَنْ مَالِكُ أَيضًا عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيه نَحُو هَذَا الْحَديث

اذا بكر لم يزاحم وأدرك الخطبة فحصل على الوعد فى سماعها وأجزأته الصلاة باجماع اذ قيل من فاتته الخطبة لم تجزه الجمعة (مسألة) قال القاضى أبوبكر محمد ابن العربى رضى الله عنه لما فهم أصحابنا أن المقصود من الفسل يوم الجمعة النظافة قالوا انه يجوز بماء الورد وهذا نظر من جرده الى المعنى المعقول أو نسى حظ التعبد فى التعيين وهو بمنزلة من قال الغرض من رمى الجماد

غيظ الشيطان فيكون بالمطارد والمناصل ونسى حظ التعبد بتعيين المحدود في المعنى وان كان معقولا وحديث سمرة الذى ذكر أبوعيسى من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل حديث حسن قوى في الباب حديث مناغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فيه ست مسائل (المسألة الأولى) غسل الجنابة اشارة الى كيفية الغسل لا الى وجوب الغسل و بين تأويل قوله من غسل واغتسل انه غسل الرأس للاستيفاء له في جميع البدن والدليل على انه لم يرد الوجوب ما تقدم من الاحاديث (المسالة الثانية) قوله ثم راح قال مالك الرواح يوم الجمعة انما يكون بعد الزوال وهو أفضل التبكير الذي يترتب عليه التجزية المذكورة في الحديث من البقرة الى العصفور وهى كلها يترتب عليه التجزية المذكورة في الحديث من البقرة الى العصفور وهى كلها

﴿ فَالَا الْمُعْلَىٰ مَا الْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ الْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ساعات في ساعة اذ الساعة في العربية جزء من الزمان غير مقدر وقال غيره المما هي ساعات النهار لقول النبي عليه السلام يوم الجمعة اثنا عشرساعة وذكر الحديث فأنهانا أن المراد ساعات الزمان التي قسمها عليها أهل الحساب وهي تكون مستوية معوجة على حكم تداخل الليل والنهار ولوصح هذا الحديث لكان أصلا يرجع اليه و إنما اعتضد مالك بقوله راح والرواح عند العرب لايكون الابالعشي وذلك من زوال الشمس الى آخر النهاركما يكون الغدو من طلوع الشمس الى الزوال وذلك عند الآخرين محول على المجازكما قالوا القافلة وهو لاتكون كذلك في ابتداء سيرهاحتي ترجع فاطلقوا عليه في الابتداء اسم الانتهاء وقالوا حاج وغاز ولا يكون الا بعد الرجوع من البلوغ قال القاضي أبو بكر رضي الله عنه وهذا إنما يكون على مقتضى السنة لاعلى عادة الخليقة اليوم في أن جعلوا الأذان بعد جلوس الامام وليس ذلك بشيء (المسالة الثالثة) اليوم في أن جعلوا الأذان بعد جلوس الامام وليس ذلك بشيء (المسالة الثالثة) قوله من اغتسل ثم راح كلمة ثم تقتضى المهلة ولايلزم عنها أن يكون الرواح متصلا بالغسل وانما يعطى المهني أن المقصود بالنظافة لليوم بالغسل والعلب

﴿ قَالَا وَعَلَيْنَى حَدِيثُ سَمُرَةً حَدِيثُ حَسَنُ قَدْ رَوَاهُ بَعْضُ أَصَحَابِ قَتَادَةً عَنِ عَنْ قَتَادَةً عَنِ النّبِي عَنْ سَمُرةً بْنِ جُندَب وَ رَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ قَتَادَةً عَنِ النّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَأَهْلِ الْحَسَنِ عَنِ النّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَأَهْلِ الْعَسَلَ وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَأَهُلِ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ اخْتَارُوا الْغُسْلَ وَمَ الْجُمُعَةِ قَالَ الشّافِعِي وَمَا الْجُمُعَةِ وَرَأُوا أَنْ يُحِزِي الْوضُوهُ مِنَ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ الشّافِعِي وَمِّا يَدُلُ عَلَى أَنْ أَمْ النّبِي صَلَّى الله عَلْية وَسَلّمَ وَالْغُسُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ الشّافِعِي وَمِّا يَدُلُ عَلَى أَنْ أَمْ النّبِي صَلّى الله عَلْية وَسَلّمَ وَالْغُسل يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْ أَمْ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْغُسل يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْ أَمْ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْعُسْل يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْ أَمْ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْعُسْل يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنّهُ عَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ و

حتى يذهب التفت والتعب فلفظة ثم تقتضيه فكان تقديمه جائزا في الاقوى من وجوه النظر والله أعلم (المسالة الرابعة) قوله فكانما قرب بدنة انباء عن استيفاء الاجر في الشكر ثم ينقص الاجر عن الاستيفاء نقصانا مقدرا بالبةرة مع البدنة وكذلك على منازله الى البيضة والعصفور (المسالة الحناءسة) أما البدنة والبقرة والشاة فهى قربان وأما البيضة والعصفور على ماورد في بعض الاحاديث فلا يكون قربانا بحال ولكن تصح الصدقة بها فسمى الصدقة قربانا لانه قربها بالقربان على معنى تسمية الشيء باسم صاحبه وقرينه أو ملازمة في القرينة (المسالة السادسة) قوله فاذا خربج الامام حضرت الملائكة ثبت عن الزهري عن أبي عبد الله الاغر عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجعة فاذا خرج الامام طوت الملائكة على أبواب المسجد وكتبوا من جاء الى الجعة فاذا خرج الامام طوت الملائكة الصحف والهجر الى الجعة فالمهدى بدنة ثم بقرة ثم شاة ثم بطة ثم دجاجة ثم عصفورا ثم بيضة فقوله طوت الملائكة الصحف يعني صحف السابقين المسارعين وذلك أن البارى تعالى جعل لهم مخفا لايشاركهم فيها أحد ولا يكتب معها عمل فتطوى عند انقضاء منزلة الصحف يعني عضف السابقين المسارعين وذلك أن البارى تعالى جعل لهم

الأُخْتَيَارِ لَا عَلَى الْوُجُوبِ حَدِيثُ عَمَرَ حَيْثُ قَالَ لَعُمَانَ وَالْوَضُوهُ أَيْضًا وَقَدْ عَلَمْ الْ الْعُمَانَ وَالْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمَرُ عَمَانَ حَتَّى يَرُقُهُ وَيَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى وَلَكُنْ دَلَّ وَلَكُنْ دَلَّ وَيَعَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الل

السبق و يكتب من جاء فى صحف الأعمال الصالحة والعبادات وجعل مراتب الرواح فى هذا الحديث سبعة بدنة ثم بقرة ثم شاة ثم بطة ثم دجاجة ثم عصفورا ثم ييضة وفائدة ذكر البطة فى هذا الحديث انه حيوان متوحش لا يوصل اليه الا بصيد وهو كلفة فى كان أفضل من الدجاجة فى التقرب به (مسألة) فى هذا دليل على أن القربان بالبدنة أفضل منها بالشاة و لاخلاف فيه فى الحج واختلفوا فى الاضحية ومذهب مالك أن الاضحية بالغنم أفضل وأقوى لان النبي صلى الله عليه وسلم بها كان يضحى و يهدى البدن فاتبعنا السنة (مسألة) قوله فى الحديث فبها ونعمت قال أبوحاتم معناه الحصلة هى أى الطهارة للصلاة والفسل أفضل ومن الغفلة من يرفع التاء وهو لحن محض فلاتلفتوا الى ذلك (مسألة) قال

## كَالَابُوعَيْنَيُ هَذَاحَدِيثُ حَسَنْ صَحِيحُ مَالَابُوعَيْنَيُ هَذَاحَدِيثُ حَسَنْ صَحِيحُ

علماؤنا فاضل بين الغسل للجمعة والوضوء لهما وقال ان الغسل للجمعة أفضل من الوضوء لها أجزأ عنه الوضوء اذ لا يكون بينالشيئين مفاضلة حتى يستويا في الاصل وهو الاجزاء همنا ﴿ مسألة ﴾ قال علماؤنالم يخرج عمر عثمان من المسجد الى الغسل لضيق الوقت وانمـاً أقولُ انمـا ذلك لآنه قد تلبس بالعبادة بشرطها فلا يتركها لافضل من ذلك كما لو تيمم لعدم الماء ثم رآه في اثناء الصلاة ولو لم يكن كذلك لخرج واغتسل قاله ابنالقاسم وابن كنانة تركها من غير عذر روى أبوعيسي حديث أبي الجعد الضميري قال قال رسول الله صلى الله عليمه وسلم منترك الجعة ثلاثا تهاوناً بها طبع الله على قلبه الاسناد (مسألة ) قال أبوعيسى عن البخاري لاأعمل اسم أبي الجعد ولا يروى عن النبي صلى الله عليه وسملم غيرهذا الحديث الواحد وقال ابو أحمد الحاكم اسمع عمر بن بكر ﴿ مسألة ﴾ قال أبو عيسى حديث حسن وعندى انه صحيح وان خالف الاضول على مايأتى بيانه ان شاء الله وقد خرجه الأئمة والحديث الصحيح فيها أيضاً عن عبد الله ابن عمر وابي هريرة أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول علىأعواد منبره لينتهين أقوام عنودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين وعن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم خرجها مسلم وروى عن سمرة بن جندب قالقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار فان لم يجد فنصف دينار خرجه النسائى (الاصول) قال تهاونا الترك للعبادة على ثلاثة أقسام الأول لمنذر الثاني لجحد الثالث للاعراض عنها جهلا فلا يقدرها فأما الأول فيكتب له أجره وأما الثاني فهو كافر وأما الثالث فهو المتهاون وهي من جملة الكبائر وسواء صلاها ظهرا أوتركها أصلا الىغيرظهر وهو أعظمه في المعصية

﴿ لَا اللّٰهُ عَلَىٰهُ وَسَلَّمَ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ أَبِي صَالِحِ عَنْ أَبِي هُرَيْةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ مَن الْغَنَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةُ غُسلَ الجُنَابَة أُمَّ رَاحَ فَى اللّٰهَ عَلَيْهُ وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الثّانِيةِ فَكَأَنَّا قَرَّبَ بَقَرَةً وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الثّانِيةِ فَكَأَنَّا قَرَّبَ بَقَرَةً وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الرَّابِعة فَى السَّاعَةِ الرَّابِعة السَّاعَةِ الرَّابِعة السَّاعَةِ الرَّابِعة الرَّابِعة فَى السَّاعَةِ الرَّابِعة وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الرَّابِعة فَى السَّاعَةِ الرَّابِعة وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الرَّابِعة فَى كَأَمّا قَرَّبَ بَيْضَةً وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الرَّابِعة فَى كَأَمًّا قَرَّبَ بَيْضَةً وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الرَّابِعة فَى كَأَمَّا قَرَّبَ بَعْمَ وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الرَّابِعة فَى كَأَمَّا قَرَّبَ بَعْمَ وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الرَّابِعة فَى كَأَمَّا قَرَّبَ بَعْمَ وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الرَّابِعة فَى كَأَمَّا قَرَّبَ مَامُ حَصَرَت الْمَلَاثِكَةُ يَسْتَمَعُونَ الذَّكُرَ قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَبْدُ اللَّهُ بَنَعْمُ و وَسَمُرَةً

فاذا واظب على ذلك كان علامة على أن الله قد طبع على قلبه بطابع النفاق وفى الصحيح أن الفتن تعرض على القلوب كالحصير عودا عودا فأى قلب أشربها نكست فى قلبه نكت فى قلبه نكت فى قلبه نكب المعاصى يوفع فى سوء الخاتمة و يذهب حلاوة الطاعة منكرا والتهادى على المعاصى يوفع فى سوء الخاتمة و يذهب حلاوة الطاعة فيذهب على المرء دينه وهو لايشعر فاما بنفس المعصية فلا يكون كافرا وانما يكون معرضانفسه لسوء الخاتمة أو لينفذ فيه ماشاء من عذابه أو عفوه (الفقه) فى أربع مسائل (المسألة الاولى) الجمعة فرض باجماع الامة و لايطلب دليل على ذلك فانه أضعف منه وأعظم منعلقا فيها قول النبي صلى الله عليه و سلم نحن السابقون الآخرون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلناوأو تيناه من بعدهم وهذا يومهم الذى فرض عليهم فهدانا الله له فهم لنافيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد وقال حذيفة وأبو هريرة قال رسول القصلى الله عليه وسلم والنصارى بعد غد وقال حذيفة وأبو هريرة قال رسول القصلى الله عليه وسلم

كَالَابُوعِيْنَتَى 
 مَدِيثُ أَبِي هُرَيْ ةَ حَدِيثُ حَسَرَ فَعِيْحُ 
 مَاجَاءَ فِي تَرْكُ الْجُمَعة مِنْ غَيْرِعُذْرِ وَرَثُ عَلَيْ اللهُ عَشْرَمَ الْحَبَرَنَا عِيسَى اللهُ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدٌ اللهِ عَمْرو عَن عُبَيْدَة الله سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الْجَعْدُ الصَمرِيِّ وَ فَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ الْجَعْدُ الصَمرِيِّ وَ فَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ الْجَعْدُ الصَمرِيِّ وَ فَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَة ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تَهَاوُنَا بَهَا طَبَعَ اللهُ عَلَى قَلْمِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَ الْبَالِ عَنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

أضل الله عن الجمعة من كانقبلنا فكاناليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة فجعل الجمعة والسبت والاحد وكذلك همانا فيه تبع يوم القيامة نحن الآخر ون من اهل الدنيا الاولون يوم القيامة المقضى لهم أو بينهم قبل الخلق و روى ابن وهب عن مالك ان شهودها سنة له قلناله تاويلان احدها ان مالكا يطلق السنة على الفرض الثانى أنه اراد بسنة على صفتها لا يشاركها فيه سائر الصلوات حسب ماشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله المسلمون وقدروى ابن وهب عن مالك عزيمة الجمعة على من سمع النداء فكاسهاها عنده سنة كذلك سهاهاعزيمة ولكل لفظة معناها (المسألة الثانية) اختلف الناس هل هي الظهر أوغيرها فقال الشافعي هي ظهر حتى يصح اداء وقال أبوحنيفة هي صلاة غير الظهر وهو الاصح لان الصلاتين مختلفتان في الشروط والاصل عنها أن تكون الجمعة والاصل عنها أن تكون الجمعة الاسل الا انها سقطت لعدم القدرة على شروطها في دار الكفر فكانت الظهر بدلا عنها الى وقت القدرة عليها ولأجل هذا اذا تعذرت الجمعة صليت الظهر بدلا عنها الى وقت القدرة عليها ولأجل هذا اذا تعذرت الجمعة صليت

﴿ قَالَ الْجُعْدُ الصَّمْرِيِّ فَلَمْ يَعْرِفِ أَنِّي الْجُعْدِ حَدِيثَ حَسَنَ سَالَّتُ مُحَدًّا عَنِ السِّمِ أَنِي الْجُعْدُ الصَّمْرِيِّ فَلَمْ يَعْرِفِ أَنْهَهُ وَقَالَ لَا أَعْرِفُ لَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ اللهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ اللهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَى اللهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَى اللهُ ا

الظهر (المسألة الثالثة) كل عبادة تسقط بالعدد الذي يسلب القدرة أو يدخيل في المشقة أو يعرض الأذية في النفوس والمال فالأول كالمرض والثاني كالطين أو المطر أو البرد للعريان في الصحيح أن ابن عباس في يوم الجمة قال لمؤذنه يوما مطيرا لاتقل حي على الصلاة ولكن قل صلوا في الرحال فكان الناس استنكروا ذلك فقال فعيله من هو خير مني وان الجمعة عزيمة واني كرهت أن أخرجكم تمشون في الطين والدحض وأما الخوف فعلى نفسه أو ماله فيسقط عنه ذلك بلاخلاف اذا كان بباطل وان كان بحق فلا يسقط عنه الفرض بغيره كتمر يض مريض أو عمل يخاف عليه الفوت فتسقط الجمعة به وفي عندر لاسقاطها لقول عثمان لاهل العوالي وذلك ان صح لاحد في يوم عندر لاسقاطها لقول عثمان لاهل العوالي وذلك ان صح لاحد في يوم العيد في يوم صح ماروي أبو داود عن زيد بن أرقم انه صلى مع النبي عليه السلام العيد ثم رخص في الجمعة فقال من شاء أن يصلى فليصل وهذا بين (المسألة الرابعة) لما لم يجعله مطبوعا عليه الا بتركها ثلاثا بين أن تارك الصلاة لا يكون كافرابحال

من كم تؤتى الجمعة ذكرحديث ﴿ يؤثر عن رجل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن مَدُّويَهُ قَالًا حَدِّدَنَا الْفَصْلُ بُنُدكِين حَدِّنَا اسْرَائِيلُ عَن ثُويرِ عَن رَجُلِ مَنْ أَهْلِ قَالًا عَن أُويرِ عَن رَجُلِ مِن أَهْلِ قَبَاءَ عَن أَبِيهِ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَمْرَنَا النّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَمْرَنَا النّبِي صَلَّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَصْهَدَ الْجُمْعَةُ مِنْ قَبَاءَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَصْهَدَ الْجُمْعَةُ مَنْ قَبَاءً

تشهد الجمعة من قباء) وقال لا يصح في هذا الباب شي. (الاســـناد) قال القاضي أبو بكر بن ألعربي رضي الله عنه صح حديث عائشة كان الناس بنتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالى وروى أبوداود وغيره عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجمعة على من سمع الندا. والصحيح انه قول عبد الله (غريبه) ينتاب، الانتياب: هو المجيء والنزول يقال نابني كذا أى جالمنى كذا ونزل بى كذا وهو يستعمل فى المحبوب والمكروه والمحمود والمذموم (الفقه) فيه مسألتان (الأولى) اختلف الناس في المقيدار الذي تجب اليمه الجمعة قال أبو حنيفة لايجب على من كان خارج المصر وقال مالك والشافعي يجب على من سمع النهداء لكن قهدره مالك بثلاثة أميال مسافة قصر الصلاة عنىده والشافعي يقصر بخروجه عن البنيان واحتج العراقيون من علمائنا أن النداء الصيت يسمع مع الهدوء من ثلاثة أميال وهنه دعوى وظاهر الآية ساقط بالاجماع لأن الله تعالى قال ياأيهـا الذين آمنوا اذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع وفي الصحيح أن النبي عليه السلام قال للاعمى أنسمع حى على الصلاة قال نعم قال أجب وبلال وابن أم مكتوم لايسمع أهـل المدينـة كلهم نداء وكان السعى الى الجمعة واجبا على من سمعه ومن لم يسمعه عن كان من أهل البلد فدل على أن الظاهر مع أبي حنيفة تعليق الشافعي السعى سماع النداء يسقطه عن من كان بالمصرالكبير اذا لم يسمعه والمسألة محتملة والله أعلم (المسألة الثانية) قال أبوحنيفة لاتوضع الجمعة الا في المصر وقال الشافعي في أربعين رجـــلا متقررين وقال

﴿ قَالَ الْوَجْهِ وَلَا يَصِمُّ لَانَعْرَفُهُ الَّامِنْ هَٰذَا الْوَجْهِ وَلَا يَصِمُّ فَي هٰذَا الْبَابِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلْيه وَسَلَّمَ شَيْ وَقَدْ رُويَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النِّي صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الجُمْعَةُ عَلَى مَنْ آوَ أَهُ الَّذِلُ الَى أَهْلِهِ وَهٰذَا الْخَديثُ اسْنَادُهُ ضَعيفُ أَمَّا يُرْ وَى منْ حَديث مُعَارِكُ بن عَبَّاد عَنْ عَبْد الله بن سَعيد الْمُقْبِرِي وَضَعْفَ يَحْيَى بْنُسَعِيد الْقَطَّانُ عَنْ عَبْد الله بْنُسَعِيد الْمَقْبُرِي في الْحَديث وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعَلْمُ عَلَى مَنْ تَجِبُ الْجُمْعَةُ فَقَالَ بَعْضَهُمْ تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ أَوَاهُ اللَّيْلُ الَّى مَنْزِلُهُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا تَجَبُ الْجُنُعَةُ الْأَعْلَى مَنْ سَمْعَ النِّدَاءَ وَهُوَقُولُ الشَّافعي وَأَحْمَدَ وَاسْحَقَ سَمَعْتُ أَحْمَدَ مْنَ الْخَسَن يَقُولُ كُنَّا عَنْدَ أَحْمَدَ بِن حَنْبَلِ فَذِكُرُوا عَلَى مَنْ يَجِبُ الْجُمْعَةُ فَلَمْ يَذَكُرُ أَحْمَدُ فيه عَن النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَالَ أَحْمَدُ بِنُ الْحَسَنِ فَفَلْتُ لِأَحْمَدُ بِنَ حَنْبَلِ فيه عَنْ أَبِي هُرِيرَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَحْدَدُ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَحْمَدُ بِنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بِن نُصِيرِ حَدَّثَنَا مُعَارِكُ

مالك ليس لذلك حد الاجماعة يمكنهم الانفراد بانفسهم فى وطن و روى غير ذلك وهذا هو الأصل اذ التقدير لم يثبت بنقل و لاهنالك أصل يقاس عليه وأعجب لابى حنيفة الذى يرى المقدار لا يثبت قياسا ويقول ان الجمعة تقوم باربعة من غير نص ولا أصل يقاس عليه وحديث ابن عباس أو لجمعة

أَبْنُ عَبَّادَ عَنْ عَبْدَ ٱللهِ بْنِ سَعِيدَ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الجُمْعَةُ عَلَى مَنْ آوَاهُ اللَّيْلُ الَى أَهْلِهِ قَالَ فَغَضِبَ عَلَى أَحْدُ بْنُ حَنْبَلِ وَقَالَ لَى السَّغْفُرْ رَبَّكَ اسْتَغْفُرْ رَبَّكَ أَسْتَغْفُرْ رَبَّكَ

﴿ قَ لَ اللَّهُ لَمْ يَعُدُ هَذَا الْحَدِيثَ الْمَا فَعَلَ أَحْدُ بْنُ حَنْبَلِ هَذَا الْأَنَّهُ لَمْ يَعُدُّ هَذَا الْحَدِيثَ شَيْئًا وَضَعَّفَهُ لِحَالِ اسْنَاده

﴿ الله المعان حَدَّمَنا فَلَيْح بن سُلَيْمان عَن عُمَانَ بن عَبْد الرَّمْن الله عَنْ عُمَانَ بن عَبْد الرَّمْن الله عَن عَن عُمَانَ بن عَبْد وَسَلَم كَانَ الله عَن عَن عُمَانَ بن مَالك أَن النّي صَلّ الله عَليه وَسَلّ كَانَ النّبي عَن الله عَليه وَسَلّ كَانَ النّبي عَن الله عَن عَن عَم الله الله عَن عَن عَم الله الله عَن الله عَ

جمعت بعد جمعة بالمدينة جمعة بجواثا من قرى البحرين من قرى عبدالقيس وهذا دليل على فساد قولسحنون انها لاتكون الافىالقرى وهوميل الى ماحدثه به أسد عن أبى حنيفة والجمعة فى كل موطن وقرار لجماعة يمكنهم ذلك فقد كانت الجمع فى القرى بين مكة والمدينة والمياه فى عصر الخلفاء والله الموفى للصواب

### باب وقت صلاة الجمعة

ذكر عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى الجمعة حين تميل الشمس قال صحيح حسن الاسناد روى الصحاح عن سلمة كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا زالت الشمس ثم نرجع فنتبع النيء وقال أيضا ومانجد للحيطان فيئاً يستظل به وفى الصحيح عن أنس كنا نبكر

حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمِنِ عَنْ أَنَسِ نَحُوَمُقَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ سَلَمَةً بْنِ الْأَكْوَ عُوجَابِر وَالزَّبِيَرُ

﴿ قَ لَ الْعُلْمِ النَّهُ عَلَيْهُ أَنْ السَّاسَ حَدِيثَ حَسَنْ صَحِيحُ وَهُو الذِّي أَجْعَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعُلْمِ النَّهُ النَّهُ الشَّافعي أَهْلِ العَلْمِ النَّهُ وَهُو قُولُ الشَّافعي وَأَحْدَ وَاسْحَقَ وَرَأَى بَعْضُهُم أَنْ صَلّاةَ الْجُعَة اذَا بَصُلّيَت قَبْلَ الزُّوالِ أَنَّهَا تَجُوزُ أَيْضًا قَالَ أَحْدُ وَمَنْ صَلّاهَا قَبْلَ الزّوال فَأَنْهُ لَمْ يَرَ عَلَيْهِ اعَادَةً تَجُوزُ أَيْضًا قَالَ أَحْدُ وَمَنْ صَلّاهَا قَبْلَ الزّوال فَأَنْهُ لَمْ يَرَ عَلَيْهِ اعَادَةً

بالجمعة ونقيل بعد الجمعة (الفقه) اتفق العلماء عن بكرة أبيهم على أن الجمعة لاتجب حتى تزول الشمس واتفقوا على انه ان صلاء قبل الزوال انه لا تجزيه وقد قالت عائشة فى البخارى كان الناس مهنة أنفسهم وكانوا اذا راحوا الى الجمعة راحوا على هيأتهم والرواح انما يكون بعد الزوال وقد كشف مالك القناع بفعل عمر انها كانت تطرح طنفسة لعقيل بن أبى طالب فى جانب الجدار الغربى فاذا غشى الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب فصلى الجمعة وقول أبى سهل اذا كنا نرجع من الجمعة فنقيل قائلة الضحاء وكذلك خرج أبو عيسى عن سهل بن سعيد ما كنا تتغدى فى عهدرسول اقه صلى الجمعة حتى يصلى الناس اما للكور اليها واما للابتسدار بفعلها والاهتبال بها الجمعة حتى يصلى الناس اما للكور اليها واما للابتسدار بفعلها والاهتبال بها ارتفاعها اليوم الذى تشاهدون فانه من بنيان المتطاول فى البنيان وكان الجدار من بنيان خير العالمين وكان الظل يغشاها فى غير الوقت الذى يغشاها اليوم من بنيان خير العالمين وكان الظل يغشاها فى غير الوقت الذى يغشاها اليوم المنافقية بالجدار الغربى والله أعلم

﴿ الْحَدْثُ مَاجَا اللّه الْمَادُ اللّه عَلَى الْمُنبِ وَرَشَ الْبُو حَفْصَ عَمْرُو اللّه عَلَى الْفَلْاسُ الصَّيْرِ فَى حَدَّمَنَا عُمَّانُ اللّه عَمْرَ اللّه عَمْرَ اللّه عَمْرَ اللّه عَلَى اللّه عَمْرَ اللّه عَمْرَ اللّه عَمْرَ اللّه عَمْرَ اللّه عَلَى الله عَمْرَ اللّه عَمْرَ اللّه عَمْرَ اللّه عَلَى الله عَلَى ا

### باب الخطبة على المنبر

ذكر سند طويل ﴿ عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الى جذع فلما اتخد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر حن الجددع حتى أتاه فالمتزمه فسكن ﴾ حديث صحيح حسن الاسناد خرج البخارى وغيره عن ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر من جاء الجمعة فليغتسل وعن سبهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الى امرأة مرى غلامك النجار يعمل لى أعوادا أجلس عليهن اذا كلمت الناس (الاصول) لقد بينا في كتب الاصول والاملاء لا نوار الفجر الالف معجزة التي بجمعناها لمحمد عليه السلام على يديه على وجه لا ينبغى الالنبي يتحدى أو لولى يكرمه بذلك المولى غنين الجدع اليابس وأنينه أغرب من اخضر اره واثماره فان الاثمار يكون فيه بصفة والحنين والانين لا يكون في جنسه بحال واثما حنت على فقدما كانت فيه بصفة والحنين والانين لا يكون في جنسه بحال واثما حنت على فقدما كانت تأنس به من الذكر وخصت به من الشرف والبركة (الفقه) القصد من الخطبة الاستماع وذلك يكون بالعلو على المكان الذي يكون فيه السامع عادة ولاجل

قَالَابُوعَلِمْنَى حَدِيثُ أَبْنِ عُمَرَ حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيحٌ غَرِيبٌ وَمُعَاذُ بْنُ الْعَلَاء هُو أَخُو أَلَى عَمْرُو مْنَ الْعَلَاء

﴿ الْبَصِرِيْ حَدَّمَنَا خَالُدُ بُنُ الْخُرُثُ حَدَّمَنَا عَبِيدُ اللهُ بُنُ عُمَرَ عَنْ اَفْعِ عَنِ اَبْنَ الْبَصِرِيْ حَدَّمَنَا عَبِيدُ اللهُ بُنُ عُمَرَ عَنْ اَفْعِ عَنِ اَبْنَ عُمَرَ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةَ ثُمَّ يَجْلَسُ ثُمَّ يَقُومُ عَمَرَ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمْعَةَ ثُمَّ يَجْلَسُ ثُمَّ يَقُومُ فَعَمْرَ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةَ ثُمَّ يَجْلَسُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَ النَّابِعَنِ أَنْ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةُ ثُمَّ يَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَى وَفِي الْبَابِعَنِ اَنْ عَبَاسٍ وَجَابِرِ بْنَ عَبَالًى وَجَابِرِ بْنَ سَمِّرَةً عَلَيْهِ وَاللّهُ وَفِي الْبَابِعَنِ النّهِ عَبَالِسُ وَجَابِرِ بْنِ سَمْرَةً

ذلك جعل الآذان على موضع مرتفع ليكون أسمع وجعل موضع الخطبة دونه لمن اجتمع ولو خطب على الأرض جازكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل قبل أن يتخذ المنبر والعلو على درج أوعو دللخطبة أفضل لانه أسمع باب الجلوس بين الخطئين

نافع عن ابن عمر كان النبي عليه السلام يخطب يوم الجمعة ثم يجلس ثم يقوم فيخطب كما يفعلون اليوم (الاسناد) هكذا وقعت الروايات وروى عن ابن عباس أن النبي عليه السلام كان يخطب خطبة واحدة قائما فلما أسن وثقل جعلهما خطبتين وجلس بينهما وهذا الحديث ضعيف يرويه الحسن بن عمارة وقد روى عمر وعائشة فجاء من هذا أن الخطبتين عوض من الركتبين والجمعة ركعتان فتقوم الآربع صحيحه كاملة ولذلك قلنا انها تفتقر الى طهارة وانها لا تجزى الواحدة وأن الخطبه فرض خلافا لرواية ابن حبيب فى قوله عن مالك أن واحدة تجزى النسب أن أو حصر (۱) وخلافا لمن حكى أن الطهارة ليست بشرطها وخلافا لعبد الملك حيث قال انها سنة ولو تر كها أحد فى الاسلام

<sup>(</sup>١) مكذا بالأصل

﴿ قَالَ الْعُلْمُ أَنْ يَفْصِلَ بَيْنَ الْخُطْبَةِينَ بَحُلُوسَ مَحِيثُ وَهُوَ الَّذِي رَآهُ أَهُ الْعُلْمُ أَنْ يَفْصِلَ بَيْنَ الْخُطْبَةِينَ بَحُلُوسَ

﴿ اللَّهُ عَنْ مَمَاكُ عَنْ جَابِر بْنِ سَمْرَةً قَالَ كُنْتُ أَصَلًى مَعَ الذِّي صَلَّى اللهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ سَمَاكُ عَنْ جَابِر بْنِ سَمْرَةً قَالَ كُنْتُ أَصَلًى مَعَ الذِّي صَلَّى اللهُ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَتُ صَلّاتُهُ قَصْدًا وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَمّار وَأَبْنَ أَبِي أَوْفِي الْبَابِ عَنْ عَمّار وَأَبْنَ أَبِي أَوْفَى

أَوْعَلَيْنِي حَدِيثُ جَابِرِ بن سَمْرَةً حَدِيثُ حَسَن صَحِيح

﴿ اللَّهِ عَنْ أَبِيهُ مَا مَا اللَّهِ عَنْ عَطَاءً عَنْ صَفْوَانَ بْنَ يَعْلَى بْنِ أُمَيّةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَعْ عَطَاءً عَنْ صَفْوَانَ بْنَ يَعْلَى بْنِ أُمَيّةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَعْتُ النّبِي صَلّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقْرَأُ عَلَى الْمُنْبَرِ وَنَادَوْ ا يَامَالِكُ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَجَابِر بْنِ سَمْرَةً

ماأجزته الجمعة دونها أبدا و لا يسمع ذلك ولو فالهأحد فى الصدر الأول لكنى نكيرا (مسألة ) قال أبو حنيفة تجزى الخطبة قاعد الان القصد الاسماع وقد حصل قلنا صح عن جابر بن سمرة أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم قعد قعدة لايتكلم فن خبرك أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب قاعدا فلا تصدقه وملازمة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة القيام أصل فى الوجوب والعمدة قول الله عز وجل وتركوك قائما قدمهم وذلك دليل على

قَالَ الْوَعْلِمَةِ عَدِيثُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةً حَدِيثُ حَسَنَ صَحِيحٍ غَرِيبٌ وَهُو حَدِيثُ الْوَعْلِمَ الْمُعْلِمَ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمَ الْمُعْلِمَ الْمُعْلِمَ اللهِ الْمُعْلِمَ الْمُعْلِمَ اللهِ الْمُعْلِمَ الْمُعْلِمَ الْمُعْلِمَ اللهُ الْمُعْلِمُ اللهُ السَّافِعِي وَاذَا خَطَبَ الْإِمَامُ فَلَمْ يَقْرَأُ فِي خُطْبَتِهِ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ السَّافِعِي وَاذَا خَطَبَ الْإِمَامُ فَلَمْ يَقْرَأُ فِي خُطْبَتِهِ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ أَعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمِ اللهُ السَّافِعِي وَاذَا خَطَبَ الْإِمَامُ فَلْمُ يَقْرَأُ فِي خُطْبَتِهِ شَيْعًا مِنَ الْقُرْآنِ أَعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمِ اللهُ السَّافِعِي وَاذَا خَطَبَ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمِ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ المُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِ

الوجوب المختص به لاسما وقد قلنا انه عوض عن الركعتيز، والقيام واجب فى العوض فوجب فى المعوض ﴿ مسألة ﴾ الخطبة كلكلام لدبال وأقله حمد الله والصلاة على نبيه و يحذر و ييسر و يقرأ شيئا من القرآن و لا يطيلهاذ كرأ بوعيسي عن جابر بن سمرة أن الني صلى الله عليه وسلم كانت صلاته قصدا وخطبته قصدا وخرج الصحيح طول صلاة الرجل وقصر خطبته مثنةمن فقهه وكذلك كان الخلفاء الاربعة بعده يفعلون وحكى المؤرخون عن عثمان كذبة عظيمة انه صعد المنبر فارتج منه فقال كلاما منه وأنتم الى امام فعال أحوج منكم الى امام قوال فيالله والعقول ان أقلنا اليوم لايرتج عليـه فكيف عثمان لاسيما وأقوى أسباب الحصر في الخطبة انه لايدرى مايرمي السامعين و يميل قلوبهم لانه يقصد الظهور عندهم ومنكان خطبته لله فليس يحصر عن حمد ومسلاة وحظ على خير وتحذير من شر أى شيء كان و لم يخلق من تحصير الا من كان له غرض غمير الحق فربمـا أعانه عليـه بالفصاحة فتنة وربمـا خلق له العي تمجيزا (العربية )القصد كل شي جاء على وجه الحق ومثنة مفعلة من أنكانه يقول مخلقة وبجدرة قال الشاعر و يقلن شئت قد علاك فقلت انه ﴿ مسألة ﴾ و يقرأ القرآن في خطبته عندنا و به قال الشافعي و لولم يقرأه أعاد الخطبة ولو اختصر عليه لاجزأه وقد خرج أبوعيسي عن جابر بن سمرة أن النبي عليــه السلام قرأ على المنبر ونادوا يامالك وقد خرج الاعمة عن أم هشام ابنة حارثة بن النعمان

﴿ قَالَ الْمَعْ الْمَعْ الْمَابَ عَنْ الْمَ عَطِيَّةَ وَمُحَدَّ الْفَضْلِ الْمَعْ فَهُ الْأَمْنِ عَطِيَّةً ضَعِيفٌ حَديث مُحَدِّ بْنِ الْفَضْلِ الْمَ عَطِيَّةً ضَعِيفٌ خَديث مُحَدِّ بْنِ الْفَضْلِ الْمَ عَلَيْهَ وَمُحَدِّ الْفَضْلِ الْمَالَمُ مَنْ الْحَجَّابِ الْمَالَمُ مَنْ الْحَجَابِ الْمَالَمُ مَنْ الْحَجَابِ الْمَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عَنْدَ أَهْلِ الْعَلْمُ مِنْ الْحَجَابِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَيْرِهُمْ يَسْتَحِبُونَ السَّتَقِبَالَ الْامَامِ اذَا خَطَبَ النَّيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَيْرِهُمْ يَسْتَحِبُونَ السَّعْقَ وَلَا يَصِحْ فِي هٰذَا الْبَابِ وَهُو قَوْلُ سُفْيَانَ النَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِي وَأَحْمَدَ وَاسْحَقَ وَلَا يَصِحْ فِي هٰذَا الْبَابِ عَنِ النَّيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْهُ .

قالت حفظت ق والقرآن المجيد من فى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يوم الجمعة

# استقبال الامام اذا خطب

ذكر حديث عبد الله ﴿ كَانَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أذ استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا ﴾ الاسناد ضعفه وقال لا يصح في هذا الباب شيء وخرج البخاري في باب استقبال الناس الامام عن أبي سعيد الحدري جلس النبي عليه السلام ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله واستقبل ابن

﴿ السَّبِ مَاجَاء فِي الرِّكَعَتْينِ اذَا جَاءً الرَّجُ لُو الْإِمَامُ يَخْطُبُ . وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ عَرْوَبْ دِينَارِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَرْضَا قَتْيَبَةُ حَدَّنَا حَمَّادُبْنَ زَيْدِ عَنْ عَمْرِ وَبْنِ دِينَارِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَوْمَ الجُمُعَةِ اذْ جَاءَ رَجُلُ فَقَالَ اللّهِ قَالَ اللّهِ قَالَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَصَلّيْتُ قَالَ لاَ قَالَ قُمْ فَارْكُع

عمر وأنس الامام (الفقه) قال الامام القاضى رضى الله عنه اذا صعد الامام على المنبر ليكلمهم فمن الحق أن يقبلوا عليه و لا يعرضوا عنه و يكون استقبالهم بعلوبهم اليه قبل أبدانهم واذا كانت وجوههم منصر فة عنه فلمن يخاطب وهذا بين بياناً لا يحتاج الى دليل

# باب الركعتين اذا جاء الرجل والامام يخطب

عمرو عز جابر بن عبد الله ﴿ يينا النبي عليه السلام يخطب يوم الجمعة اذ جاء رجل فقال النبي عليه السلام أصليت قال لا قال فقم فاركع ﴾ الاسناد هدا حديث متفق عليه وأكده أبوعيسى بحديث أبي سعيد أنه دخل ومروان يخطب فصاح في الحرس ليجلسوه فأبي وقاله ما كنت لاتركهما بعد أن رأيت رجملا دخل على هيئة بنة والنبي عليه السلام يخطب يوم الجمعة فأمره فصلي ركعتين والنبي عليه انسلام يخطب ويرويه سفيان بن عيينة قال أبوعيسى وسمعت ابن أبي عمر يقول سمعت سفيان بن عيينة يقول محمد بن عجلان ثقة مامون في الحديث قال القاضي رضى الله عنه خرجه مسلم ولم يخرج عنه البخاري ونقول ادخال مسلم له في التوابع لافي الاصول والذي عندي أن محمد ابن عجلان أمام لاكلام لاحد فيه الا بغير حجة وذكر أبو عيسي أن الحسن دخل يوم الجمعة والامام يخطب فصلي ركعتين وهذا الرجل هو سليك الغطفاني بين ذلك مسلم وغيره (العربية) قوله هياة بنة جاء في الحديث البذاذة من الايمان

﴿ قَالَ اللَّهُ عَلَيْنَى وَهٰذَا حَديثُ حَسْنَ صَحِيحٌ . مِرْشِ الْبُنْ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا اللهُ مُورَ رُورُ وَرَوْدُ مَا مُعَدِّن عَجُلَانَ عَن عَمَدُ بِن عَجُلَانَ عَن عَياض بْن عَد الله بْن أَبِي سَرْح أَنْ أَبَا سَعِيد ٱلْخُدْرَى دَخَلَ يُومَ الْجُمْعَة وَمَرُوانُ يَخُطُبُ فَقَامَ يُصَلَّى جُاءً الْحَرَسُ لَيْجُلْسُوهُ فَأَنَّى حَتَّىٰ صَلَّى فَلَمَّا انْصَرَفَ أَتَيْنَاهُ فَقُلْنَا رَحَمَكَ اللهُ انْ كَادُوا لَيَقَعُوا بِكَ قَالَ مَا كُنْتُ لِأَثْرَكُهُمَا بَعْدَ شَيْء رَأَيْتُهُ مِنْ رَسُولُ ٱلله صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ثُمَّ ذَكَرَأَنَّ رَجُلًا جَاءَ يَوْمَ ٱلْجُمُعَة فِي هَيْئَة بَذَّة وَالنَّي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخَطُّبُ يَوْمَا لَجُمْعَةً فَأَمْرَهُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنَ وَالنَّى صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ قَالَ أَبِنُ أَبِي عُمَرَ كَانَ سُفْيَانُ بِنَ عَيِينَةً يُصَلِّي رَكْعَتَيْن اذًا جَاءَ وَالْامَامُ يَخْطُبُ وَيَأْمُرُ بِهِ وَكَانَ أَبُوعَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمُقْرِى. يَرَاهُ ﴿ قَالَ اللَّهِ عَلَيْنَى وَسَمَعْتُ أَبْنَ أَبِي عُمَرَ يَقُولُ قَالَ سُفِيَانُ بِنَ عَيِينَةً كَانَ مُحَمَّد أَبْنُ عَجْلَانَ ثَقَةً مَأْمُوناً فِي الْحَديثِ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَسَهُلُ بِن سَعْد

وهوالتواضع فى الملبس وعدم الزينة والهيأة الزينة وقد يستعمل فى طلبذلك فيقال بذ فلان الناس اذا سبقهم فى فضل (الفقه) ذهب الى الآخذ بهذا الحديث فى تحية المسجد بركعتين الشافعى واحمد واسحق ورواه محمد بن الحسن عن مالك والجمهور على أنه لاتفعل وهو الصحيح ان الصلاة حراماذا شرعالا مام

﴿ السَّبُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ الزَّهْرِي عَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِيهُ وَالْإَمَامُ يَخْطُبُ وَرَق أَبِيهُ وَمَ الزَّهْرِي عَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِيهُ وَمَ الْمُعْمَدِ وَالْإَمَامُ يَخْطُبُ أَنَّ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ مَنْ قَالَ يَوْمَ الْجُمْعَة وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ أَنْ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ مَنْ قَالَ يَوْمَ الْجُمْعَة وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ أَنْ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ مَنْ قَالَ يَوْمَ الْجُمْعَة وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ أَنْ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ مَنْ قَالَ يَوْمَ الْجُمْعَة وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ أَنْ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ مَنْ قَالَ يَوْمَ الْجُمْعَة وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ الْمِقْ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَنِ أَبْنِ أَبِي أَوْقَى وَجَابِرِ بْنِ عَبْدَ اللهِ اللهِ عَنْ الْبِي أَنِي أَنِي أَنِي أَوْقَى وَجَابِرِ بْنِ عَبْدَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

فى الحظبة بدليل من ثلاثة أو جه الاول قوله واذا قرى القرآن فاستمعوا له وأنصتوا فكيف يترك الفرض الذى شرع الامام فيه اذا دخل عليه فيه ويشتغل بغير فرض الثانى صح عنه من كل طريق انه صلى الله عليه وسلم قال اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والامام يخطب أنصت فقد لغوت فاذا كان الام بالمعروف والنهى عن المنكر الاصلان المفروضان الزكيان فى الملة يحرمان فى حال الحظبة فالنفل أولى بان يحرم الثالث أنه لو دخل والامام فى الصلاة لم يركع والحظبة صلاة اذ يحرم فيها من الكلام والعمل ما يحرم فى الصلاة واما حديث سليك فلا يعترض على هذه الاصول من أربعة أوجه لانه خبر

وَ كَالَبُوعِيْنَتَى حَدِيثُ أَبِيهُ رَبِّرَةَ حَدِيثَ حَسَنَ صَحِيحٌ وَالْهَمَلُ عَلَيْهُ عَنْدَأَهُلَ الْعَلْمِ كَرِهُوا لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَكُلَّمَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ وَقَالُوا انْ تَسَكَلَمَ غَيْرُهُ فَلَا يُنْكُرُ عَلَيْهُ اللَّا الْاَشَارَةَ وَالْخَلَلَةُ وَافَى رَدَّ السَّلَامِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَي رَدِّ السَّلَامِ وَتَشْمِيتَ الْعَاطِسِ وَالْإِمَامُ فَي فَلْ الْعَلْمِ فَي رَدِّ السَّلَامِ وَتَشْمِيتَ الْعَاطِسِ وَالْإِمَامُ فَي فَرَدِّ السَّلَامِ وَتَشْمِيتَ الْعَاطِسِ وَالْإِمَامُ فَي وَدَّ السَّلَامِ وَتَشْمِيتَ الْعَاطِسِ وَالْإِمَامُ فَي فَلْ الْعَلْمِ فَي رَدِّ السَّلَامِ وَتَشْمِيتَ الْعَاطِسِ وَالْإِمَامُ فَي فَلْ الْعَلْمُ مِنَ السَّامِ وَتَشْمِيتَ الْعَاطِسِ وَالْإِمَامُ فَي فَعْضَ أَهْلِ الْعَلْمُ مِنَ السَّاعِينَ فَي وَحَلْمُ بَعْضَ أَهْلِ الْعَلْمُ مِنَ السَّاعِينَ وَعُو قُولُ الشَّافِعِينَ وَكُرِهَ بَعْضَ أَهْلِ الْعَلْمُ مِنَ السَّاعِينَ وَعَرْدُمْ ذَلْكَ وَهُو قُولُ الشَّافِعِينَ السَّافِعِينَ وَعَرْدُمْ ذَلْكَ وَهُو قُولُ الشَّافِعِينَ وَعَرْدُمْ ذَلْكَ وَهُو قُولُ الشَّافِعِينَ وَعَنْ السَّافِعِينَ وَعَرْدُمْ ذَلْكَ وَهُو قُولُ الشَّافِعِينَ السَّافِعِينَ السَّافِعِينَ مَا السَّافِعِينَ السَّافِعِينَ السَّافِعِينَ السَّافِعِينَ السَّمِينَ السَّافِعِينَ السَّافِعِينَ السَّافِعِينَ السَّافِعِينَ السَّافِعِينَ السَّافِعِينَ السَّافِعِينَ السَّافِعَ الْعَلْمُ الْمُؤْمِنَ السَّافِعِينَ الْعَلْمُ الْمُؤْمِنَ السَّافِعِينَ السَّافِعِينَ السَّافِعَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْعَلْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ السَّامِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُ

﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ مَنْ مَعَادُ بِنَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ تَحَطَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَحَطَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَحَطَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ تَحَطَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ تَحَطَّى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ ال

واحد يعارضه أخبار اقوى منه واصول من القرآن والشريعة فوجب تركه

﴿ اللَّهُ مَعْدُ الرَّاذِي وَعَبَّاسَ الدُّورِي قَالاً حَدَّنَا أَبُو عَبْدُ الرَّحْنَ الْمُقْرِى وَ اللَّهُ وَيَ اللَّهُ وَي اللَّهُ اللَّهُ وَي اللَّهُ وَاللَّهُ وَي اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

الثاني أنه يحتمل ان يكون في وقت كان الـكلام مباحاً فيه في الصلاة لانه لا يعلم تاريخه فكانمباحاً في الخطبة فلماحرم في الخطبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذى هو احدفرضية من الاستماع فاقل ان يحرم ماليس بفرض الثالث ان النبي صلى الله عايه وسلم كلم سليكا وقال له صل فلما كلمه وامره سقط عنه فرض الاستماع اذلم يكن هنالكِ قول ذلك الوقت منه صلى الله عليه وسلم الا مخاطبتــه له وسؤاله وامره وهذا اقوى الباب الرابع ان سليكا كان ذا بذاذة وفقر فارادالنبي صلى الله عليه وسلم ان يشهره لترى حاله فيغير منه واما فعل الحسن فيحتملان يكونخطب الامام بما لا يجوز فبادر الحسن الى الصلاة وقدرأيت الزهاد بمدينة السلام والكوفة اذا بلغ الامام الى الدعاء لاهل الدنيا قاموا فصلوا ورابتهم ايضا يتكلمون مع جلسائهم فيما يحتاجون اليهمن امرهم اوفى علمولايصغون اليهم حينئذ لانه عندهم لغو فلا يلزم استماعهم لاسمها وبعض الخطباء يكذبون حينئذ فالاشتغال بالطاعة عنهم واجب (مسألة) فأن عطس رجل والامام يخطب او دخل فسلم فقال الشافعي واحمد واسحق يشمت ويرد السلام وخالفهم سائر فقهاء الامصار فان العاطس ينبغي له ان يخفض من صوته في التحميد وينبغي للداخل ان لايسلم فان فعلا ذلك فالقرض الذي هم بصدُده أولى من القرض الذي طرأ عليهم كساثر أحوال الشربعة وماكان السلف يفعلون في ذلك كله لم يمكن ذكره في هذه العارضة

كراهية الاحتباء والامام يخطب

سهل بنمعاذ عناييه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة

أَنْ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْحَبُوةِ يَوْمَ الْجُعْةَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَي قَلَ النَّبِي صَلَّى اللّهِ عَبْدَالرَّحِيمِ بْنُ مَيْمُونِ فَي قَلْ الْحَبْدَى هَذَا حَدِيثَ حَسَنَ وَأَبُو مَرْحُومٍ النَّمَهُ عَبْدَالرَّحِيمِ بْنُ مَيْمُونِ وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمُ الْحَبْوَةَ يَوْمَ الْجُمْعَةُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ وَرَخْصَ فَوَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمُ الْحَبْوَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ وَرَخْصَ فَى ذَلْكَ بَعْضَهُم مِنْهُمْ عَبْدُ اللّه بْنُ عُمْرَ وَغَيْرُهُ وَبِهِ يَقُولُ أَحْدُو السّحَقُ لا يَرَيانِ فَالْحَبُوةَ وَالْامَامُ يَخْطُبُ بَأَسًا

إلى المنبر مَاجَاء في كَرَاهِية رَفْعِ الْأَيْدِي عَلَى الْمُنْبَر . مِرْشِ أَحْمَدُ الْأَيْدِي عَلَى الْمُنْبَر . مِرْشِ أَحْمَدُ أَخَدُ النَّقَفِيَّ الْمُنْعِ حَدَّثَنَا هُشَيْم أَخْبَرَنَا حُصَيْن قَالَ سَمِعْتُ عَمَارَةً بْنَ رُوْيَبْةَ الثَّقَفِيَّ أَبْ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْم أَخْبَرَنَا حُصَيْن قَالَ سَمِعْتُ عَمَارَةً بْنَ رُوْيَبْةَ الثَّقَفِيَّ

والامام يخطب (الاسناد) قال ابو عيسى حديث حسن رواية أن مرحوم عبد الرحمن ابن ميمون ومعاذ هذا هو معاذ بن انس الجهني يضرب وسهل سواء احاديثه واستحسنرها في الزهد و دعاة المحدثين المتقدمين اهل الخبر في تبيين الحديث اذا انفر دوا بالشيء مخافة عدم التحصيل لقلة العلم وقد روينا عز ابن وهب عن يونس بن يزيد عن نافع ان ابن عمر كان يحتبي يوم الجمعة والامام يخطب وربما نعس حتى يضرب بجبهته حبوته (الفقه) قال القاضي أبو بكر بن العربي رضى الله عنه قد جاء هذا النهى من هذه الطريق ولم يصح ولاعمل به أحد إلا ان عبادة ابن نسى والافقد خطب معاوية بيت المقدس وأصحاب رسول الته صلى الله عليه وسلم معاوية بيت المقدس وأصحاب رسول الته صلى الله عليه وسلم ابن عمر الثانت من الاحتباء حال الخطبة مع ملازمته النبي صلى الله عليه وسلم وانه ما فارقه في جمعة قط والحديث محتمل فيتوقف عنه والله أعلم

كراهية رفع الآيدي على المنبر

حصين قال سمعت عمارة بن رويبة وبشر بن مروان يخطب فرفع يديه فى الدعاء فقال عمارة قبح الله هاتين اليديتين القصيرتين لقد رأيت وَبِشُرُ بِنُ مَرُوَانَ يَخْطُبُ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فِى الدَّعَاءِ فَقَالَ عُمَارَةُ قَبَّحَ اللهُ هَاتَيْنِ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا يَزِيدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا يَزِيدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا يَزِيدُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا يَزِيدُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ هَكَذَا وَأَشَارَ هُشَيْمٌ بِالسَّبَابَةِ عَلَى أَنْ يَقُولَ هَكَذَا وَأَشَارَ هُشَيْمٌ بِالسَّبَابَةِ

قَالَابُوعَلِّنَاتُى هَذَا حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيحٌ

هَذَا حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيحٌ

رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يزيد على أن يقول هكذا و أشار هشيم بالسبابة قال الامام ابن العربى رضى الله عنه رفع اليدين على المنبر جائز اذا احتاج اليه الامام. فى البخارى عن أنس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة اذ قام رجل فقال يا رسول الله هلك الكراع هلك الشاه فادع الله أن يسقينا فمد يديه ودعا وقد روى رفع اليدين عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة اذا دعا وسياتى ذلك فى موضعه ان شاه الله (العربية) الكراع فيه كلام واصله أن الكراع هو القوائم فكانه عبر به عن ذوات الاربع وتحقيقه أن الكراع من الانسان مادون الركبة ومن الدواب الكعب وهو الوظيف والكراع السلاح وهو كثير (الفقه) قد توقف مالك فيه فقال ان كان الرفع فهكذا وجعل بطونهما عايلى الارض وظهورهما بما يلى السماه فعل راهب خائف وغيره يجعل بطونهما ما يلى السماه فعل طالب

# باب أذان الجمعة

الزهرى عن السائب بن يزيدقال كان الآذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر اذا خرج الامام واذا أقيمت الصلاة فلما كان عثمان زاد النداء الثالث على الزوراء (الاسناد) روى بن المساجشون عن الزهرى عن

قَالَ كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْد رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكُرٍ وَعُمَّرَ إذا خَرَجَ الْإِمَامُ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَسًا كَانَ عُنَانُ رَضِى اللهُ عَنْهُ زَادَ النَّدَاهَ الثَّالَثَ عَلَى الزَّوْرَاه

• قَالَ الْوَعَلِمَنَى هَذَا حَدِيثُ حَسَنُ مَعِيحُ

و باست مَاجَا. في الْكَلَامِ بَعْدَ نُزُولِ الْإِمَامِ مِنَ الْمُنْبَرِ .

السائب هذا الحديث بزيادة خرجها البخارى قال ان الذى زاد النداء الثالث يوم الجمعة عثمان بن عفان حين كثر أهل المدينة ولم يكن للنبي مسلى الله عليه وسلم غير واحد وكان التاذين يوم الجمعة حين يجلس الامام على المنبر قال القاضى أبو بكر بن العربي رضى الله عنه الآذان أول شريعة غيرت فى الاسلام على وجه طويل ليس من هذا الشأن وكان كاذكر الأئمة على عهد وسول الله صلى الله عليه وسلم أذانان فلما كثر الناس زمن عثمان زاد النداه الثالث على الزوراء ليشعر الناس بالوقت فيأخذون في الاقبال الى الجمعة ثم يخرج عثمان فاذا جلس على المنبر أذن الثالث لاقامة الصلاة . فنقلت الناس الآذان يخرج عثمان فاذا جلس على المنبر أذن الثالث لاقامة الصلاة . فنقلت الناس الآذان في المفتين فانهم لما سمعوا أنها ثلاثة لم يفهموا أن الاقامة هي النداء الثالث فجمعوها وجعلوها ثلاثة غفلة وجهلا بالسنة فان الله تعالى لا يغير ديننا ولا يسلبنا ما وهنا من نعمه

باب الكلام بعد نزول الامام من المنبر

قال أنس فان رسولالله صلى الله عليه وسلم يكلّم بالحاجة اذا نزل عن المنبر (الاسناد) علله سندا وقال الصحيح أن النبي عليه السلام أقيمت الصلاة فاخذ

(۲۰ - ترمذی - ۲)

مَرْشُنَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ كَانَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَتَكَلَّمُ بِالْحَاجَةِ إِذَا نَزَلَ مِنْ عَلَى الْمُنْبَرِ

رجل بيده فما زال يكلمه حتى نعس بعض القوم وذكر حديثا ليس هـذا قال الامام ابو بكربن العربي رضي الله عنه و انمابوب عليه لأنسلمان روى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون مايوم الجمعة قلت الله و رسوله اعلم ثم قال أتدرون مايوم الجمعة قلت الله ورسوله اعلم قال قلت فىالثالثة أوالرابعة هو اليوم الذي جمع فيــه أبوك أو أبوكم قال لكني أخبرك بخبر يوم الجمعة مامن مسلم يتطهر ثم يمشى إلى المسجد ثم ينصت حتى يقضى الامام صلاته الا كانت له كفارة لما بينه و بين الجمعة التي قبلها مااجتنبت المقتلة (الفقه) الذي يقتضيه فضل الامامة اتصال فعل الصلاة بالفراغ منها لقوله قد قامت الصلاة فانلم يكن هذا حقيقة في وجود الفعل حالالقول والاكان عبارة عن الاعلام بالشروع فىذلك ليترك كل شغل لها الا أنه بين الني صلى الله عليه وسلم بفعله أنه يجوزتاخير الشروع في الصلاة عنها لما يعرض للمرءمن حاجة كانت بما يتعلق بالصلاة أومما لاتتعلق بها فاما تأخيرها لمسايتعلق بالصلاة ابتداء فكان عمر وعثمان قد وكلوا رجالا بتسوية الصفوف فقال نافع عن عمراذا جاؤه فاخبروه فانقد استوت كبر وقال أبو سهيل عم مالك عن أبيه كنت أ كلم عثمان في أن يفرض لى بعد اقامة الصلاة فلم أزل أكلمه وهو يسوى الحصباء بنعله حتى جاءه رجال قد وكلهم بتسوية الصفوف فاخبروه أن الصفوف قد استوت فكبروا وأما تاخيرها لما يتعلق بالصلاة مما يعرض وقال أبو هريرة أفيمت الصلاة فسوى الناس صفوفهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدم وهو جنب ثم قال مكانكم فرجع فأغتسل ثم خرج ورأسه يقطر ماء فصلي

﴿ قَالَ بُوعَيْنَتَى الْمَذَا حَديثُ لِأَنَعْرِفُهُ إِلاَّ من حَديث جَرير بن حَازِم قَالَ اللَّهُ عَلَيْتُ مَ وَمَمْعُتُ مُحَدًّا يَقُولُ وَهُمَ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ فَى هٰذَا الْحَديثِ وَالصَّحِيثُ مَارُويَ عَنْ ثَابِتَ عَنْ أَنَسَ قَالَ أُقِيَهِ تَ الصَّلَاةُ فَأَخَذَ رَجُلٌ بِيَدِ النَّيِّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا زَالَ يُكَلِّمَهُ حَتَّى نَعَسَ بَعْضُ الْقَوْمِ قَالَ مُحَسَّدٌ وَ أَلَحِدِيثُ هُوَ هَذَا وَجَرِيرُ بُنْ حَازِم رُبَّمَا يَهُم فَى الشَّى. وَهُو صَدُوقٌ قَالَ مُحَمَّدُ وَهُمَ جَرِيرٌ بْنُ حَازِم في حَديث ثَابِت عَنْ أَنَس عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَقْيَمَتِ النَّسَلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي قَالَ مُحَمَّدُ يُرُوَى عَنْ حَمَّاد بِن زَيْد قَالَ كُنَّا عِنْدَ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ فَذَتَ حَجَّاجُ الصَّوَّافُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثيرٍ عَنْ عَبْدُ اللَّهُ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَقِيمَت الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي فَوَهُمَ جَريْ فَظَنَّ أَنْ ثَابًّا حَدَّثُهُم عَنْ أَنَس عَن النَّبِّي صَلَّى أَللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ • مَرْثُ الْحَسَنُ أَبْنُ عَلَى الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِت عَنْ أَنْسِ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ مَا تُقَامُ الصَّلَاةُ يُكَلِّمُهُ الرَّجُلُ

بهم وأما تأخيرها لامر يعرض فروى أنس الحديث المتقدم وهو صحيح وهذا كله دليل على اتصالها سنة وتأخيرها لهذه الثلاثة الاوجه سنة والله أعلم المسالة الثانية اذا كان الكلام بعد الاقامة فالكلام بين تمام الخطبة والاقامة أجوز

يَقُومُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ القَبْلَةَ فَمَا زَالَ يُكلِّمُهُ فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَنَا يَنْعَسُ مِنْ طُولِ قَيَامِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

﴿ قَالَ اللَّهُ عَلَيْنَى الْمَذَا حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيحٌ

﴿ بِاللَّهِ مَا مَا عَالَمَ الْقَرَاءَةِ فِي صَلَاةً الْجُمُعَة . وَرَثَىٰ قَتَيْبَةُ حَدَّتَنَا مَا مَعْ اللّهِ عَنْ عَيْد الله بْن أَي رَافِعِ مَوْلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اسْتَخْلَفَ مَرْواَنُ أَبا هَرَيْرَةَ عَلَى مَوْلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اسْتَخْلَفَ مَرْواَنُ أَبا هَرَيْرَةَ عَلَى الله عَلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبْسُ وَالنُهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَلَاكًا عَلَيْهُ وَلَالَهُ عَلَيْهُ وَلَاكُونَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَاكًا عَلَيْهُ وَلَاكًا عَلَيْهُ وَلَاكًا عَلَيْهُ وَلَاكُونُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَاكُ عَلَيْهُ وَلَاكًا عَلَيْهُ وَلَاكُونُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَاكُ عَلَيْهُ وَلَاكُونُ الْمُعَلِيْ عَلَيْهُ وَلَاكُونُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَاكُونُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَاكُونُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَاكُونُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَاكُونُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلِهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وا

واما التكلم يوم الجمعة بين النزول من المنبروالصلاة فقد جاءت فيه الروايتان والاصح عندى أن لايتكلم فيها لان مسلما قد روى كما تقدم أن الساعة التي في يوم الجمعة المستجابة هي من حين يجلس الامام على المنبرالي أن تقام الصلاة فينبغي أن يتجرد للذكر والتضرع والله أعلم

القراءة في صلاة الجمعة وفي صبح الجمعة ذكراً بوعيسي حديثاً به هريرة أنالنبي عليه السلام قرأ فيها بالجمعة والمنافقين وذكر في وَ قَالَا بُوعَيْنَتَى حَديثُ أَبِي هُرَيْرَةً جَديثُ حَسَنَ صَحِيحٌ وَرُوىَ عَنِ النِّي صَلَّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ أَنّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةً الجُمُعَة بِسَبّحِ اسْمَ رَبِكَ الْأَعْلَى صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةً الجُمُعَة بِسَبّحِ اسْمَ رَبِكَ الْأَعْلَى وَهَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْعَاشِيةِ . عَبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي رَافِعٍ كَاتِبُ عَلَى بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَهَلْ أَتَاكَ حَديثُ الْعَاشِيةِ . عَبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي رَافِعٍ كَاتِبُ عَلَى بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَهَى أَلَةٌ عَنْهُ وَهَى اللّهِ عَنْهُ وَهَى اللّهُ عَنْهُ وَهَى اللّهِ عَنْهُ وَهَى اللّهُ عَنْهُ وَهُمْ اللّهِ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهِ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهِ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهِ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهِ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهِ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّ

صبحهاحديث أن النبي عليه السلام قر أفيها بالسجدة والانسان وصحمهما وهما صحيحان (الاسناد) خرج البخارى حديث قرامة الصبح عن سعد بن ابر اهيم الذى ضعفه مالك وغيره و لم يخرج حديث أبي هريرة في قرامة الجمعة وخرج مسلم الباب فاثبته قال عن ابن عباس أن النبي عليه السلام كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة الم تنزيل السجدة وهل أنى على الانسان و كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين وقال عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين بسبح وهل أتاك حديث الغاشية و في رواية أخرى عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الموطأ عن أبي واقد الليثي أن عمر سأله ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاضحى والفطر فقال كان يقرأ فيهما يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاضحى والفطر فقال كان يقرأ فيهما

قَالَا بُوعَلِمْنَى حَدِيثُ أَنْ عَبَّاسٍ حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيحٍ وَقَدْ رَوَاهُ سَفْياً نُ اللهُ وَيَ اللهُ وَيَ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَيَ اللهُ وَيَ اللهُ وَيَ اللهُ وَيَ اللهُ وَي وَعَيْرُ وَاحد مِنْ مُخَوَّلُ اللهُ وَي وَاللهُ وَي وَاللّهُ وَي وَاللّهُ وَي وَاللّهُ وَي وَاللّهُ وَي وَاللّهُ وَي وَاللّهُ وَاللّهُ وَي وَاللّهُ وَي وَاللّهُ وَي وَاللّهُ وَاللّهُ وَي وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

﴿ اللَّهُ عَمْرَ حَدَّثَنَا مُعْمَانُ بِنْ عَيْنَةً عَنْ عَمْرُو بِنْ دَينَارِ عَنِ الزُّهْرِي عَنْ سَالِمُ عَنْ سَالِمُ عَنْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْيةً وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى بَعْدَ الجُمْعَةِ رَكْعَتَيْنِ عَنْ البَّهِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلْية وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى بَعْدَ الجُمْعَةِ رَكْعَتَيْنِ عَنْ النَّبِي صَلَّى الله عَنْ جَابِرِ

بقاف واقتربت (الفقه) اختلف الفقهاء فيما يقرأ به في صلاة الجمعة والمعبد والمجمعة فقال مالك أحب أن يقرأ في الركعة الأولى سورة الجمعة وفي الثانية بهل أتاك وأدركت الناس وهم يقرؤن في الثانية بسبح وقال الشافعي يقرأ بحديث أن هريرة الجمعة والمنافقين وقال أبو حنيفة ليس في وقال سفيان (١) عربه أنه يكره أن يتعمد أن يقرأ في الجمعة ماجاء في الأحاديث وهو أعلم لانه خاف أن يجعل ذلك من سنتها وليس منها وهو مذهب ابن مسعود وقد قرأ فيها أبو بكر الصديق بالبقرة قال أنس حتى رأيت الشيخ يميل من طول القيام وأماصلاة الصبح يوم الجمعة فقد أخبرال اوى عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ عنه كان في حديثه عنه يقرأ السجدة والإنسان ولا يحير فكان الأصل المداومة وضعف مالك سعد بن ابراهيم وقد جاءت الرواية من طريق غيره ولكنه أمر لم يعلم يالمدينة فالله أعلم من قطعه كا قطع غيره فيذبغي ان يفعل ذلك في الاغلب للقدوة ويقطع أحيانا لئلا تظنه العامة من السنة

الصلاة قبل الجمعـة وبعدها ذكر حديثى ابن عمر أحدهما عن النبى صلى الله عليه وسلم كان يصلى

(١) هكذافىالاصل

قَالَا بُوعَيْنَتَى حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيحٌ وَقَدْ رُوىَ عَنْ اَفْعِ عَنِ اَبْنِ عُمَرَ أَيْضًا وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعَلْمِ وَبِهِ يَقُولُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَيْضًا وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعَلْمِ وَبِهِ يَقُولُ اللّهَ الْمُعْمَ وَأَحْدُ ، مَرْشُ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللّهِ ثُعْنَ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمرَ أَنّهُ الشّافِعِي وَأَحْدُ ، مَرْشُ قَتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللّهِ ثُعْنَ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمرَ أَنّهُ كَانَ إِذَا صَلّى الْجُمْعَةَ انْصَرَفَ فَصَلّى سَجْدَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَصْنَعُ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَصْنَعُ ذَلِكَ

﴿ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ مِنْ كَانَ مِنْ كُمْ مُصَلِّياً بَعْدَ الْجُمْعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبُعاً مُصَلِّياً بَعْدَ الْجُمْعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعاً مُصَلِّياً بَعْدَ الْجُمْعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعاً

بعد الجمعة ركعتين الثانى أنه كان اذا صلى الجمعة انصرف فصلى سجدتين في بيته ثم قال كارب رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان منكم مصليا بعد الجمعة حديث أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا (الفقه) اختلف الناس فى هذه المسألةمع صحة أحاديثها فقال مالك أحب الى من صلى أن لايركع فى المسجد فان فعلوا فو اسع وقال فى وقت آخر لابأس فى الركوع فيه وفى البخارى حديث مالك عن نافع عن ابن عمرعن النبى عليه السلام أنه كان لايصلى بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلى ركعتين وقال الشافعى واحمد يصلى ركعتين بعد الجمعة وقال ابن مسعود يصلى قبلها أربعا أما صلاته قبلها أربعا فهى الأربع التى قبل الظهر وأما بعدها فلحديث أبى هريرة الصحيح المتقدم وفقهه عندى أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلى فى بيته هريرة الصحيح المتقدم وفقهه عندى أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلى فى بيته مريرة الصحيح المتقدم وفقهه عندى أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلى فى بيته وكعتين لسلامته قلبا وبدنا عن آفات الخواطر وأما أمره لمن يصلى بعد الجمعة وكمتين لسلامته قلبا وبدنا عن آفات الخواطر وأما أمره لمن يصلى بعد الجمعة وكتين لسلامته قلبا وبدنا عن آفات الخواطر وأما أمره لمن يصلى بعد الجمعة وكتين لسلامته قلبا وبدنا عن آفات الخواطر وأما أمره لمن يصلى بعد الجمعة وكتين لسلامته قلبا وبدنا عن آفات الخواطر وأما أمره لمن يصلى بعد الجمعة وكتين لمتلاء المتهدة ولم وأما أمره لمن يصلى بعد الجمعة وكتين لمته قلبا وبدنا عن آفات الخواطر وأما أمره لمن يصلى بعد الجمعة وكتين لمته قبل وبدنا عن آفات الخواطر وأما أمره لمن يصلى بعد الجمعة وكتين المتهدي المتهدة وكتين المتهدي المتهديد المتهدي المتهديد المتهد المتهديد المتهدي

\* قَالَابُوعَيْنَتُي هٰذَا حَديثُ حَسَنُ صَعِيحٌ . وَرَثُنَ الْحَسَنُ بِنُ عَلَى الْحَسَنُ بِنُ عَلَى حَدَّ ثَنَا عَلَى بُنُ الْمَديني عَنْ سُفْيَانَ بِن عُيِينَةَ قَالَ كُنَا فَعُدْ سَمِيلَ بِنَ أَبِي صَالح أَثْبَتَا فِي الْخَدِيثِ وَ الْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عَنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعَلْمُ وَرُويَعَنْ عَبْدَالله أَبْنِ مَسْعُودَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى قَبْلَ الْجُمْعَةِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا وَقَدْ رُوى عَنْ عَلَى بِنَ أَبِي طَالِبِ رَضَى اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ أُمْرَ أَنْ يُصَلَّى بَعْدَ الْجُمْعَةُ رَكَعْتَيْنَ ثُمَّ أَرْبَعًا وَذَهَبَ سُفْيَانُ النُّورِي وَأَبْنُ الْمُبَارَكَ إِلَى قَوْلِ ابْنُ مَسْعُود وَقَالَ إِسْحَقُ إِنْ صَلَّى فِي الْمُسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ صَلَّى أُرْبَعًا وَإِنْ صَلَّى فِي بَيْتُهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَاحَتَّجَ بَأَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى بَعْدَ الْجُمْعَة رَكْعَتَيْنَ فِي بَيْتِهِ وَحَدِيثُ النَّبِيِّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ مَنْكُمْ مُصَلِّيًّا بَعْدَ الْجُمْعَة فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا

بأربع فلئلا يخطر ببال عافل أنه ان صلى ركعتين أنهما تكملة الركعتين المتقدمتين فيكون ظهرا وقد ذكر أبو عيسى عن ابن عمر كان يصلى ركعتين اقتداء بالنبي عليه السلام فى فعله و فى قوله اثنتى عشرة ركعة وركعتين بعد الظهر وكان يصلى أربعا لقول النبي عليه السلام فليصل بعدها أربعا فجمع بعد الفضلين وبقول مالك أقول وأما الصلاة قبلها فانه جائز وقال أبو حنيفة لا تجوز الصلاة عند الاستواء لا يوم الجمعة ولا قبلها لان النبي عليه السلام نهى عن الصلاة فى ثلاث ساعات طلوع الشمس وغروبها والاستواء وهذا صحيح بيد أن المالكية تعلقت فى جواز الصلاة حينئذ لأنه وقت لا نهى فيه عندها وذلك لا يصح لهم تعلقت فى جواز الصلاة حينئذ لأنه وقت لا نهى فيه عندها وذلك لا يصح لهم

\* كَالَابُوعِيْنَتُى وَأَبْنُ عُمَرَ هُوَ الَّذِي رَوَى عَنِ النِّيِّ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمْعَةُ رَكْعَتَيْنَ فِي بَيْتُهُ وَأَبْنَ عُمَرَ بَعْدَ النَّيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ صَلَّى فَي الْمُسجد بَعْدَ الْجُمْعَة رَكَعَتَيْن وَصَلَّى بَعْدَ الرَّكَعَتَيْن أَرْبَعًا حَدَّثَنَا بِذَلِكَ بْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا شُفَيَانُ بْنُ عُيِيْةً عَنِ أَبْن جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاه قَالَ رَأَيْتُ أَبْنَ عُمَرَ صَلَّى بَعْدَ الْجُمْعَة رَكْعَتَيْن ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ ذَلْكَ أَرْبَعًا ﴿ قَالَ بُوعَيْنَتَى سَمَعْتُ أَبْنَ أَبِي عُمَرَ قَالَ سَمَعْتُ سَفْيَانَ بِنَ عُيينَةً يَقُولُ كَانَ عَمْرُو بْنُ دِينَارِ أُسَنَّ مَنَ الزَّهْرِيِّ . مِرْشِنْ سَعِيدُ بْنُ عَبْد الرَّحْمٰن ٱلْخُرُومَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةً عَنْ عَمْرُو بْن دينَار قَالَ مَارَأَيْتُ أَحَدًا أَنَصُ للْحَديث منَ الزُّهْرِيِّ وَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا الدُّنَانِيرُ وَالدُّرَاهُمُ أَهُونُ عَلَيْه منه إِنْ كَانَتِ اللَّهَ اللَّهُ وَالدَّرَاهُمُ عَنْدَهُ بَمَّزَلَةَ الْبَعْرِ

فان الحديث صحيح وأما الشافعية فتعلقت بأنه وقت يشق ضبطه على من فى المسجد لأنه يحتاج فى معرفته الى الحروج والتخطى فيضر بالناس ورخص لرفع المشقة وهذا ضعيف فأنه ينبغى له أن يترك الصلاة قبل ذلك احتياطا ان شك فيه و ينتظر الصلاة فيكون فى صلاة و لايقتحم نهيا وقد قال لنا فخر الاسلام فى الدرس أن أبا سعيد الحدرى روى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة فصف النهار حين تزول الشمس الايوم الجمعة والحديث لميصح والنهى قد صح وقال بعض المعتدين أن جهنم لاتسجر يوم الجمعة فلنلك لمينه عن الصلاة فى ذلك الوقت وهذا باطل لايلتفت اليه أما أن مالكا

﴿ اللَّهُ عَلَّى وَسَعِيدُ اللَّهُ عَبْدَ الرَّحْنَ وَغَيْرُ وَاحِدَ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ اللهُ عَيْنَةَ اللهُ عَلَيْ وَسَعِيدُ اللَّهُ عَلْدُ الرَّحْنَ وَغَيْرُ وَاحِدَ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ اللهُ عَيْنَةَ عَنِ النَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ مَنَ الصَّلَاةَ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ

﴿ آَوْلَ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَالَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهُمْ قَالُوا مَنْ أَدْرَكُرَ كُعَةً أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَالَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهُمْ قَالُوا مَنْ أَدْرَكُرَ كُعَةً مَنَ الْجُمْعَة صَلَّى النَّهَا أَخْرَى وَمَنْ أَدْرَكُمْ مُجُلُوسًا صَلَّى أَزْبَعًا وَبِهِ يَقُولُ مَنَ الْجُمْعَة صَلَّى النَّهَا أُخْرَى وَمَنْ أَدْرَكُمْ مُجُلُوسًا صَلَّى أَزْبَعًا وَبِهِ يَقُولُ مَنْ الْجُمْعَة صَلَّى النَّهَا أَخْرَى وَمَنْ أَدْرَكُمُ مُجُلُوسًا صَلَّى أَزْبَعًا وَبِهِ يَقُولُ مَنْ الْجُمْعَة صَلَّى النَّهُ وَيُ النَّافِعِي وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ اللهُ الْمُعَلَى وَأَنْ الْمُبَارَكُ وَالشَّافِعِي وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ

قال لميزل ل أهل الفضل يصلون يوم الجمعة حتى يخرج الامام و كذلك لميزل أهل العدل ير ون أن النهى نهى عن الصلاة فى ذلك الوقت فلن يعدل أهل الفضل بأجمعهم فكيف مشيخة المدينة بانفرادهم وأى تقصير على العبد أعظم من أن يترك الصلاة فى وقت محتلف فيه فادلل بفعل فقيه و لاحازم لنفسه

# ادرك ركعة من الجمعة

أبو سلة عن أبي هريرة أن النبي عَبِيلِينِي قال من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة (الاسناد)روى عن أبي سلة عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا الثانى خرج البخارى عن أبي سلة عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته واذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته الثالث من أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته الثالث من

﴿ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ الْقَائِلَة بَعْدَ الْجُمْعَة ، مِرْشَ عَلَى بْنُ حُجْرِ حَدْ الْعَرْيِزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ وَعَبْدُ الله بْنُ جَعْفَرِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلُ حَدَّ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْمُ عَلَا عَلَا عَالِمُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا عَلْمُ عَلْمُ اللهُ عَلَا عَلْمُ عَلَا اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْهُ عَلْمُ اللهُ عَلَا عَلْمُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَ

أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر و في رواية من أدرك بدل ركعة سجدة والسجدة هي الركعة عنغير أبي هريرة أخرج النسائي عن سالم عن أبيه من أدرك ركعة من الجمعة أو غيرها فقد تمت أبي سلمة عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليمه وسلم من أدرك من صلاقركعة فقدأ درك (الفقه) هكذا قال أكثر الفقهاء وروى عن عطاء أنه قال من فاتنه الخطبة لم تجزه وهذا ضعيف لانها ان لم تكن من جملة الصلاة فما لها والدخول في عدم الاجزاء وان كانت من جملة الصلاة فركعة تجزى من كل صلاة فان تعلق بقوله فاسعوا الى ذكر الله قلنا ركعة من ذكر الله والمراد من ذكر الله في الآية العبادة لامعني مخصوصا من ذكره اذ ليس في الآية مايدل عليه ﴿ مسألة ﴾فان لم يدرك منهاركعة يبنى على احرامه مع الامام وصلى ظهر اأربعا في الاصح من أقوال علمائنا وبه قال الشافعي ومحمد بن الحسن وقال أبو حنيفة وأبويوسف يصلى ركعتين لأنمن أصلهم أنمن بادرالي تكبيرة قبل غروب الشمس وطلوعها في العصر والصبح يكون مدركا ويلزمه الصلاة وقد رأيت كبراءهم يتعلقون فىذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم ماأدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا وهذا انما فاتته الجمعة ركعتان لاأربع وهذا لا يلزم لان النبيعليه السلام قال قَالَ اَبُوعَيْنَى حَدِيثُ سَهْلِ بْنِ سَعْد حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيثُ 
 مَاجَاءَ فِيمَنْ نَعَسَ يَوْمَ الجُمُعَةِ الله يَتَحَوَّلُ مِنْ جَلْسِه وَرَشَنَ أَبُو سَعِيد الْأَشَجْ حَدَّ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْانَ وَأَبُو خَالِد الْأَحْرُ عَنْ مَرَشَنَ أَبُو سَعِيد الْأَشَجْ حَدَّ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْانَ وَأَبُو خَالِد الْأَحْرُ عَنْ مَحَد بْنِ إِسْحَقَ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنِ عُمَر عَنِ النّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ الله عَمْر عَنِ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ الله عَنْ أَبْنِ عَمْر عَنِ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ الله عَنْ أَبْنُ عَمْر عَنِ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ الله وَسَلّمَ قَالَ الله عَنْ عَلَيْهِ عَلْهُ عَنْ الله عَنْ عَمْ الله عَنْ الله عَلَى الله عَنْ الله عَلَمْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَمْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَل

ماأدركتم وانما جعلهمد، كابركعة فينبغى أن يبنى الحكم على مابناه رسول الله **صلى** الله عليه وسلم

باب من نعس يوم الجعة

ذكر حديث محدد بن اسحاق عن نافع عن ابن عمرأن رسول الله صلى الله عليه وسلمقال (اذا نعس أحدكم يوم الجمعة فليتحول من مجلسه) وقال حديث حسن صحبح (الاسناد والفقه) قال القاضى رضى الله عنه طعن مالك فى ابن اسخاق وقصر عنه مسلم وأسقطه البخارى وقد كان ابن عمر فيا روينا عنه قبل هذا من الطريق الصحيحة أنه كان ينعس حتى تضرب جبهته فى حبوته ورواته أكبر من محمد بن اسحاق ولكن يحمل هذا على أنه قبل الخطبة وذلك جائز فان فيه من الحركة ماينفئ الفتو والمقتضى للنوم

# السفريوم الجمسعة

الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال (بعث النبي صلى الله عليه وسلم عبدالله بن

رواحة فى سرية فوافق ذلك يوم الجمعة فعدا أصحابه فقال اتخلف فاصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ألحقهم فلما صلى مع النبى صلى الله عليه وسلم رآه فقال لو مامنعك أن تغدو مع أصحابك فقال أردت أن أصلى معك ثم ألحقهم فقال لو أفقت مافى الآرض ماأدركت فضل غزوتهم (الاسناد) قال شعبة الحديث مقطوع ولم يسمع الحكم من مقسم الاخمس أحاديث ليس هذا منها قال الامام القاضى أبو بكر هذا لايؤثر فى الحديث ابن قتادة عن أنس وأبو الزبير عن جابر من هذا ولانرى أحدا منهم يقول سمعت أنسا و لاسمعت جابرا هذا الحديث من هذا ولانرى أحدا منهم يقول سمعت أنسا و لاسمعت جابرا هذا الحديث النبي صلى القه عليه وسلم فى الغزو أفضل من الجماعة فى الجمعة وغيرها فطاعة بالوجهين وحث على الفضلين وفضل الغزو أكثر (الفقه) السفر بعد الزوال يوم الجمعة لايجوزعند عامة العلماء وقبل الزوال اختلف فيه فقيل لايجوز يوم الجمعة لايجوزعند عامة العلماء وقبل الزوال اختلف فيه فقيل لايجوز وقيل هو جائز وقبل ان كان للجهاد جاز وان كان لغيره لم يجز اللهم الا أن أبا حنيفة قال يجوز السفر يوم الجمعة بعد الزوال على الاطلاق وتعلق بانها صلاة فلا يمنع السفر دخول وقتها كسائر الصلاة قلنا فاين نظر أبى حنيفة بالمها وقتها كسائر الصلاة قلنا فاين نظر أبى حنيفة

قَالَ الْحَدِينَ الْمَدِينَ الْمَدَّ الْمَدِينَ الْمَدِينَ عَرِيبُ لَا نَعْرِفُهُ اللَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ قَالَ عَلَى الْمُن الْمَدِينِي قَالَ يَحْيَى الْمُسَعِيدَ وَقَالَ شُعْبَةٌ لَمْ يَسْمَعِ الْحَكَمُ مَنْ مَقْسَمِ الْمَدَّ الْمَدِينَ فَيهَ عَدَّ شُعْبَةٌ فَكَانًا اللَّخْسَةَ أَحَادِيثَ فَيهَا عَدَّ شُعْبَةٌ فَكَانًا اللَّخْسَةَ أَحَادِيثَ وَعَدَّهَا شُعْبَةٌ وَلَيْسَ هَذَا الْحَدِيثُ فَيهَا عَدَّ شُعْبَةٌ فَكَانًا اللَّهُ اللللللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

﴿ السَّنَ عَلَى السَّوَاكُ وَ الطَّيبِ يَوْمَ الجُمْعَةِ . مَرْشَ عَلَى الْمُ الْمُ الْمُعَى عَنْ يَزِيدِ الْمُ اللَّهِ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ

وقياسهالصلاة لاتفوت بالسفر وهذه تفوت وكيف يصح قياس مايفوت على مالايفوت

# السواك والطيب يوم الجمعة

عبد الرحمن بن أبى ليلى عن البراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (حق على المسلمين أن يغتسلوا يوم الجمعة وليمس أحدهم من طيب أهله فان لم يجد فالماء له طيب الاسناد ضعف رواته وقد كان فى غنى عنه بحديث أبى سعيد وسلمان خرجهما الأثمة قالوا واللقظ للبخارى قال أبو سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة و يتطهر مااستطاع من طهر و يدهن من دهنه أو يمس من طيب أهله ثم يخرج فلا يفرق

رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقًّا عَلَى الْسُلمِينَ أَنْ يَغْتَسِلُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ
وَلْمَيْسُ أَحَدُهُمْ مِنْ طَبِ أَهْلَهِ فَانْ لَمْ يَجِدْ فَالْمَاءُ لَهُ طَيْبٌ قَالَ وَفِى الْبَابِ
عَنْ أَبِى سَعِيدُ وَشَيْخٍ مِنَ الْأَنْصَارِ . وَرَثْنَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ
عَنْ يَزِيدَ بْنَ أَبِى رَيْدَ بْنَ أَبِي رَيْدَ الْإِسْنَاد نَحْوَهُ

﴿ قَالَ اللَّهُ عَلَيْنَى حَدِيثُ الْبَرَاءِ حَدِيثُ حَسَنُ وَوَايَةُ هُشَيْمٍ أَحْسَنُ مِنْ وَايَةٍ اللَّهُ عَ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَ

بين اثنين ثم يضلى ما كتب له ثم ينصت اذا تكلم الامام الاغفر الله له ما ينه و بين الجمعة الآخرى (الفقه) قوله يقطهر مااستطاع من طهر نص في أن الوضوء يجزى عن الغسل وقوله يدهن و يتطيب اشارة الى القيام بسنة العيد فيها والطهور البشارة الحسنة لها وقوله لا يفرق بين اثنين يعنى لا يتخطى فقال ذلك الى اذا جلس الاحلم على المنبر فاما اذا لم يجلس فلا بأسر أن يتخطى يطلب موضعا فان خرج الامام و رأى فرجة فلا يتخطى ولكن يلبث حتى اذا قامت الصلاة مشى اليها

تم الجزء الثانى من صحیح الترمذى بشرح ابن العربى و یلیه الجزء الثالث وأوله ﴿أبوابِ العيديرِنِ ﴾



فحر من الشانى الجزء الشانى مر صحيح الترمذى بشرح ابن العربى

### مفحة

- ٣٣ فعنل الصف الأول
  - ٢٥ اقامة الصف
- ٢٧ كراهية الصف بين السوارى
- ٧٧ الصلاة خلف الصف وحده
  - ٣٠ الرجل يصلي ومعه رجل
  - ٣٩ الرجل يصلي مع الرجلين
- ٣٧ الرجل يصلى ومعه الرجال والنساء
  - ع من أحق بالامامة
- ٣٦ ماجاءاذا أمأحد كالناس فليخفف
  - ٣٧ تحريم الصلاة وتعليلها
  - ٣٩ نشر الاصابع عند التكبير
    - . ٤ فضل التكبيرة الأولى
    - . ٤ مايقول عند افتتاح الصلاة
- ٣٤ ترك الجهر بيسم الله الرحن الرحيم
- عع الجهر بسم أنه الرحن الرحم
- ه؛ افتتاح القراءة بالحد نه رب العالمين
  - ٢٤ لاصلاة الابفاتحة الكتاب
    - ٨٤ ماجاه فىالتأمين
      - . و فعنل التأمين
    - ١٥ السكتين في الصلاة
- ٣٥ وضع العين على الشيال في الصلاة
  - التكبير عند الركوع والسجود

#### مفحة

- کراهیة الافان بغیر وضو.
- ماجاً. أن الامام أحق بالاقامة
  - ع الأذان بالليل
- راهية الحروج من المسجد بعد
   الأذان
  - ٣ الآذان في السفر
    - ٧ فعنل الآذان
- ۸ ماجاء أن الامام ضامن والمؤذن
   مؤتمن
  - ١٠ مايقول الرجل لذا أذن المؤذن
- ١١ كراهية أن ياخذ على الآذان أجرا
- ١١ مايقول الرجل اذا أذن المؤذن من
   اللماء
  - ١٣ الدعاء بين الأذان والاقامة
- 12 کم فرض اقد تعالی علی عباده من الصلوات
  - ع و فضل الصلوات الحس
    - وو فضل الجماعة
- ١٧ ماجاء فيمن يسمع النداء فلا يجيب
- مه ماجا. في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة
- . ٧ الجاعة في مسجد قد صلى فيه مرة
  - ٧٧ فعنل العشا. والفجر في الجماعة

#### صفحة

- ٥٦ رفع اليدين عند الركوح
- ٩٥ وضع اليد على الركبة
- ۱۱ ماجاء أنه يجانى يديه عن جنبيه فى
   الركوع
- ٦٢ التسبيح في الركوع والسجود
- ٦٤ النبي عن القراءة في الركوع
- 70 ماجاء فيمن لايقيم صلبه فى الركوع والسجود
- ٦٧ مايقول الرجل اذا رفع رأسهمن الركوع
- ٦٨ وضع الركبتين قبل اليدين في السجود
  - ٧٠ السجود على الجبهة والانف
- ٧١ أين يضع الرجل وجهه اذا سجد
  - ٧٧ السجود على سبعة أعضاء
    - ٧٣ التجافي في السجود
    - ٧٥ ألاعتدال في السجود
- ٧٦ وضع اليدين و نصب القدمين فيالسجود
- ۷۷ اقامة الصلب اذا رفع رأسه من الركوع والسجود
- ۷۷ كراهية أن يبادر الامام بالركوعوالسجود
  - ٧٩ كراهية الاقعاء في السجود

#### صفحة

- ٨٠ الرخصة في الاتعاء
- ٨١ ما يقول بين السجدتين
  - ٨١ الاعتباد في السجود
- ٨٢ كيف النهوض من السجود
  - ٨٧ الشهد
  - ٨٦ اخفاء التشيد
  - ٨٦ كيف الجلوس في التشهد
    - ٨٧ الاشارة في التشهد
    - ٨٨ التسليم في الصلاة
- ١٩ ماجاء أن حذف السلام سنة
- ، به مايقول اذا سلم من الصلاة
- ٩٣ والانصراف عن يمينه وعن شماله
  - ع وصف الصلاة
  - ١٠١ القراءة في صلاة الصبح
  - ١٠٧ القراءة في الظهر والعصر
    - ١٠٣ القراءة في المغرب
    - ١٠٤ القراءة في صلاة العشاء
    - ٩٠٦ القراء خلف الامام
- ۱۰۷ ترك القراءة خلف الامام اذا جهر بالقرامة
  - ١١١ مايقول عند دخولالسجد
- ۱۱۷ ماجاء اذا دخل أحدكم المسجد فليركم ركمتين

غسة

م و الأرض كلها مسجد الا المقبرة والحسام

١١٥ فضل بنيان المسجد

۱۱۹ كرامية أن يتخذ على القبر مسجدا

١١٧ النوم في المسجد

۱۱۸ كراهية البيع والشراء وانشــاد الشعر في المــجد

١٢٠ المسجد الذي أسس على التقوى

١٧١ الصلاة في مسجد قباء

١٢٢ أي المساجد أفضل

١٢٣ المشي الى المسجد

١٢٥ ماجاء في القعود في المسجد لانتظار الصلاة من الفضل

١٢٦ الصلاة على الخرة

١٢٧ الصلاة على الحصير

١٢٨ الصلاة على البسط

١٢٨ الصلاة في الحيطان

١٢٩ سترة المصلي

١٣٠ كراهية المروربينيدي المصلى

١٣٢ لايقطع الصلاة شي.

۱۲۳ لايقطع الصلاة الاالكلب والحماروالمرأة

مفحة

١٣٥ الصلاة في الثوب الواحد

١٣٧ ابتداء القبلة

١٤٣ الرجل يصلي لغير القبلة في الغيم

١٤٤ كراهية مايصلي اليه وفيه

مع الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الأبل

۱۶۶ العسلاة على العابة حيابا توجهت به

١٤٧ الصلاة الى الراحلة

١٤٨ اذاحضر العشاء وأقيمتالصلاة فابدؤا بالعشاء

. ١٥٠ الصلاة عند النعاس

١٥٠ ماجا فيمن زار قوماً لا يصلي بهم

۱۵۲ كراهية ان يخص الامام نفسه بالدعاء

١٥٣ من أم قوما وهم له كارهون

١٥٥ اذاصلي الامام قاعدا فصلو المودا

١٥٨ ماجاءف الامامينهض فيالركعنين ناسيا

١٦٠ مقدارالقمود فى الركمتين الأوليين
 ١٦١ الاشارة فى الصلاة

#### مفحة

١٦٤ التسبيح للرجال والتصفيق للنساء

١٦٤ كراهية التثاؤب في الصلاة

170 صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم

١٦٧ الرجل يتطوع جالسا

179 تخفيف الصلاة

179 لاتقبل صلاة المرأة الابخمار

١٧٠ كرامية السدل في الصلاة

١٧١ كراهية مسح الحصى في الصلاة

١٧٢ كرامية النفخ في الصلاة

١٧٣ النهي عن الاختصار قي الصلاة

١٧٤ كراهبة كف الشعر في الصلاة

١٧٥ التخشع في الصلاة

١٧٧ كرامية التشييك بين الأصابع في الصلاة

١٧٨ طول الفيام في الصلاة

١٨٩ كثرة الركوع والسجود

١٨١ قتل الحية والعقرب في الصلاة

١٨٢ سجدتي السهو قبل التسليم

١٨٤ سجدتى السهو بعد السلام والكلام

١٨٦ التشهد في سجدتي السهو

۱۸۷ الرجل يصلى فيشك فى الزيادة والنقصان

۱۸۸ الرجل يسلم فى الركعتين من الظهروالعصر

#### سفحة

١٩٠ الصلاة في المعال

١٩١ القنوت في صلاة الفجر

١٩٢ ترك القنوت

١٩٣ الرجل يعطس في الصلاة

١٩٥ نسخ الكلام في الصلاة

١٩٦ الصلاة عند التوبة

١٩٨ متى يؤمر الصي بالصلاة

١٩٩ الرجل يحدث بعد التشهد

٢٠٠ اذا كان المطرفالصلاة في الرحال

٢٠٢ التسبيح فيأدبار الصلاة

٢٠٣ الصلاة على الدابة في الطين والمطر

٢٠٤ الاجتهاد في الصلاة

۲۰۵ أول مايحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة

٧٠٧ فضل السنة في الصلاة

٢٠٩ ماجا في ركعتي الفجر من الفضل

۲۱۰ تخفیف رکعتی الفجر وماکان النبی صلی الله علیه وسلم یقرأ فیهما

۲۱۱ لاصلاة بعـد طلوع الفجر الا ركمتين

٢١٢ الكلام بعدركعتي الفجر

٢١٢ الاضطجاع بعدركعتي الفجر

٣١٣ إذا أقيمت الصلاة فلاصلاة

الاالمكتوبة .

سفحة

ع علم الله الماء في الوتر من أول الليمل وآخره

٧٤٥ ماجا. في الوتر بسبع

٢٤٦ ما جا. في الوتر بخمس

٧٤٧ ما جا. في الوتر بثلاث

٧٤٨ ماجا في الوتربركعة

٢٤٩ مايقرأ في الوتر

. ٢٥٠ القنوت في الوتر

٢٥٧ الرجل ينامعنالوتر أو ينساه

٢٥٣ مبادرة الصبحبالوتر

٢٥٤ لا وتران في ليلة

٢٥٦ الوتر على الراحلة

٢٥٧ صلاة الضحى

. ٢٦. الصلاةعند الزوال

٢٦١ صلاة الحاجة

٢٦٧ صلاة الاستخارة

٢٦٥ صلاة التسييح

٢٦٨ صفة الصلاة على النبي صلى الله

عليه وسلم

٢٦٩ فضل الصلاة على النبي صلى الله

عليه وسلم

٢٧٤ ابواب الجمعة

٧٧٤ فضل يوم الجنعة

صفحة

٢١٥ فيمن تفوته الركعتان قبل الفجر

يصليهما بعد صلاة الفجر

٢١٨ ماجاه في الاربع قبل الظهر

٢١٩ - الركمتين بعد الظهر

٢٢٢ ماجاء في الاربع قبل العصر

٣٢٣ الركعتين بعد المغرب والقراءة

فيهما

٧٧٥ فضل التطوع وستركعات بعد

المغرب

٢٢٦ الركمتين بعدالعشاء

٣٣٩ صلاة الليلمثنيمثني

٧٢٧ فضل صلاة الليل

٢٢٨ وصف صلاة الني صلى الله عليه

وسلم بالليل

٧٧٧ نزول الرب عز وجل الى السماء

الدنيا كل ليلة

٧٣٧ قراءة الليل

٧٣٩ فضل صلاة التطوع في البيت

. ٢٤ أبواب الوتر

٢٤٠ فعنل الوتر

٧٤٧ ماجا. أن الوتر ليس بحتم

٣٤٣ كراهية النوم قبل الوتر

نسخة المستحدث

و٧٧ الساعة التي ترجي في يوم الجمعة

٧٧٨ الاغتسال يوم الجمة

٧٨١ فضل الغسل يوم الجمعة

٧٨٧ الوضو. يوم الجمة

٧٨٦ التبكير الى الجمة

٧٨٧ ترك الجمعة من غير عذر

۲۸۸ من کم تؤتی الجمة

٧٩١ وقت الجمة

۲۹۳ الخطبة على المنبر

٧٩٤ الجلوس بين الخطبتين

و٢٩٠ تصر الحطبة

• ٢٩ القراءة على المنبر

٧٩٧ استقبال الامام اذا خطب

۲۹۸ ماجه في الركعتين أذا جاءالرجل

والامام يخطب

سفحة

٣٠٠ كراهية الكلام والامام يخطب

٣٠١ كراهية التخطى يوم الجمعة

٣.٧ كراهية الاحتباء والامام يخطب

٣٠٣ كراهية رفع الآيدى على المنبر

٣٠٤ أذان الجمعة

٣٠٥ الكلام بعد نزولالامام من المنبر

٣٠٨ القراء في صلاة الجمعة

٣٠٩ مَا يَقُرأُ فَي صَلاةَ الصَّبِحِ يُومُ الجُمَّةِ

. ٣١ الصلاةقبل الجمة وبعدها

٣١٤ ماجا. فيمن أدرك من الجمعة ركمة

١٥٠ القائلة بعد الجمة

٣١٦ ماجاً. فيمن نعس يوم الجمعة

٣١٦ السفر يوم الجمعة

٣١٨ السواك والطيب يوم الجمعة

(تم الفهرس)